



# شرح المراج ا المراج ال

تَصَّنِيفُ سُحَاب (الرَبِ) (الْوَبُاسِ لامُرَبُّ مِن أَن يَحِكِ بُن وَلاَ كَالْوَرِسِي (الْرَمِيَ (الرَبُّ المتعَقِق سَنَةِ ٤٤٠ هِ

يخكت نيق

ياسِر المكافى - جنالِدا بُراهِيمُ كَنَّيْدُ وَاسُِلِ إِمَّامُ عَدَلَفَتَ لِهِ - الْمِسْدُوزِي إِراهِيم أشرَفعليه وَشالِك فِيحَقِيقه

خالر لائا الر

بمثاركة الباحثين بدارالفلاح

المجُحَلَّدُالثَّانِي

الْخِيَا بِالْطِلَائِي ١٠٦-١٥٥



لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَتَحْقِيْقِ التَّراثِ

٨١ شَاعِ أَيْمِسْ مِي الجامِعَة ـ الغيرَّمُ ت ٥٩٢٠٠ - ١٠٠٠٠









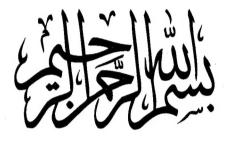





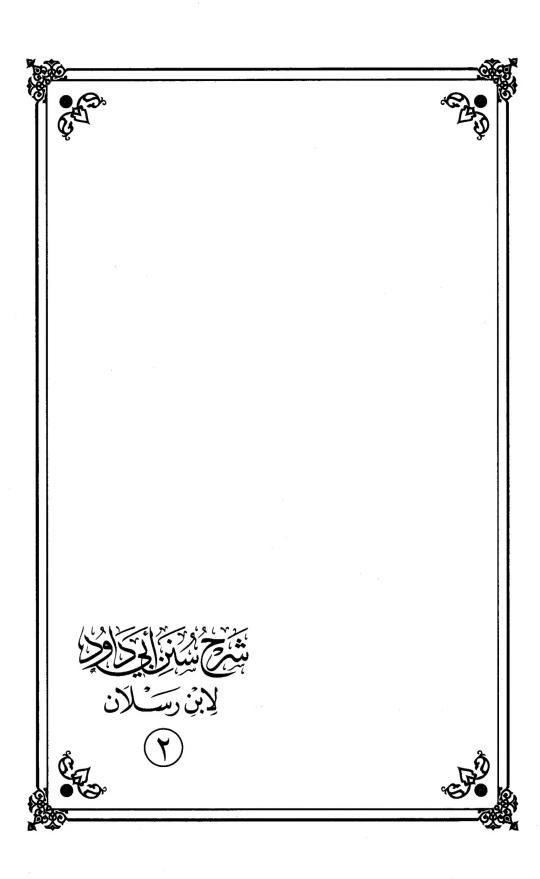



## بسرواله الرغمي الركيم



جميع لالفؤق محفوظة



جَمِيعٌ الْحِمَّوُيَ مِمْفُوظة لِدَارِالفَكِيعِ وَلَاعِمْرَنِيشِرِهَذَا الكِتَابِ الْحَصِيفة ادْتِصْتُورِهِ PDF إِلّا إِذِن خَطِيْهِنْ صَاحِب الدَّرا لُاسُتِياذِ مُ أَلِدَارَا الرَّااطِ

> الطَّبْعَةُ الْأَوْلِيٰ ١٤٣٧ه - ٢٠١٦م

SE SE

رَحِمَ إِلِمَا يَرِكِعِ بَرَا لِلِكَتُبُ ۲۰۱۵ / ۱۷۱٦٤

#### تطلب منشوراتنا من

- ٥ دار العلم- بلبيس- الشرقية- مصر
  - 0 دار الأقهام -- الرياض
- 0 دارکنوز إشبهلها -الرياض
- و معتبه وسميلات **ابن القيم** ليوهبر السليد
  - 0 داراین حرم بیروت
  - 0 دارالحسـن- الجزائر
  - 0 دارالإرشاد-استانبول







لِلْبَجْثِ الْعِلِيِّ وَتَخْفَيْقِ الْتَرْكِ «انتاع أيمِّن بَي بليسَة . الغيرَمُ ت . ١٠٥٠ - ١٠٠٠

Kh\_rbat@hotmail.com







#### ٥٠- باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ

107 حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُمْرانَ بْنِ أَبانَ - مَوْلَىٰ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ - قَالَ: رأَيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثَلاثًا فَعَسَلَهُما، ثُمَّ مَضَمَ مَثْلَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ إِلَى الِمرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ اليُسْرِىٰ مِثْلَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا وَعَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ إِلَى المرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ اليُسْرِىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قال: ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاثًا، ثُمَّ اليُسْرِىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قال: وَضُوئِي هذا، ثُمَّ قالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هذا أَنْ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِما نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِما نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ » (١٠).

١٠٧ حدَّثَنا لِحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا الضَّحَاكُ بْنُ خَلْدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي مُمْرانُ قالَ: رَأَيْتُ عُتْمانَ بْنَ عَفَّانَ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي مُمْرانُ قالَ: رَأَيْتُ عُتْمانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّاً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشاقَ، وقالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا. ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذا، وقالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ هَكذا، وقالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاةِ (٢).

١٠٨ حَدَّقَنَا كُمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّقَنَا زِيادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّقَنِي سَعِيدُ ابْنُ زِيادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قالَ: سُئِلَ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الوُضُوءِ، فَقَالَ: مُؤْنُ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ، فَدَعا بِماءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ، الوُضُوءِ، فَدَعا بِماءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ، فَأَصْغَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ أَدْخَلَها فِي الماءِ، فَتَمَضْمَضَ ثَلاقًا، واسْتَنْثَرَ ثَلاقًا،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۹، ۱۹۶)، ومسلم (۲۲۲). وانظر ما سيأتي بالأرقام (۱۰۷-

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (٤١٨) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١٧٩/١: إسناده حسن صحيح.

وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَىٰ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُسْرَىٰ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ ماءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُما وَظُهُورَهُما مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ؟ هَكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّيَ ۖ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ ﷺ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثَلاثًا، وَقَالُوا فِيها: وَمَسَحَ رَأْسَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ (١٠).

ابن إبراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنا عِيسَىٰ، أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ- يَعْنِي: ابن أَي زِيادٍ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمانَ دَعا بِماءٍ، فَتَوَضَّاً، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرَىٰ، ثُمَّ غَسَلَهُما إِلَى الكُوعَيْنِ، قالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاقًا، وَذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلاقًا، قالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاقًا، وَذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلاقًا، قالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَ: رَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَوضَّا مِثْلَ ما رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّانُ . ثُمَّ ساقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ (٢).

١١٠ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قال: رأيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ غَسَلَ عامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قال: رأيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ هنذا (٣).

قالَ أَبُو داؤدَ: رَواهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرائِيلَ، قالَ: تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَقَطْ.

١١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ خالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قالَ: أَتانَا عَلِيٌّ ﴿ وَقَدْ صَلَّىٰ؟ مَا يُرِيدُ

<sup>(</sup>١) قال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/١٨١: إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني ١/ ٨٥، والبيهقي في «الكبرى» ١/ ٤٧، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ١٨٤: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني ١/ ٩١، وقال الألباني «صحيح أبي داود» ١/ ١٨٥: إسناده حسن صحيح.

٧

إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنا، فَأُتِيَ بِإِناءٍ فِيهِ ماءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِناءِ عَلَىٰ يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الكَفِّ الذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الشِّمالَ ثَلاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي اللَّهُمَالَ ثَلاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ الإِناءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمالَ ثَلاثًا، ثُمَّ الشِّمالَ ثَلاثًا، ثُمَّ عَالَ رَجْلَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمالَ ثَلاثًا، ثُمَّ عَلَمَ وضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُو هنذا (١٠).

الله الحُمْنَ الحُمْنُ الله عَلَيِّ الحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا الحُمْيِنُ الله عَلَيِّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الله عَلْقَمَةَ الهَمْدانُِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ قالَ: صَلَّىٰ عَلَيْ الغَداةَ، ثُمَّ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خالِدُ الله عَلَيْ الغَداةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ، فَدَعا بِماءٍ، فَأَتَاهُ الغُلامُ بِإِناءٍ فِيهِ ماءً وَطَسْتِ، قالَ: فَأَخَذَ الإِناءَ بِيَدِهِ لَكُمْنَىٰ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ اليُسْرِىٰ وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ فِي الإِناءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا.

ثُمَّ ساقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوانَةَ، قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً. ثُمَّ ساقَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ (٢).

الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًّا ﷺ أَتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِيَ بِكُورٍ مِنْ ماءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشاقِ بِماءٍ واحِدٍ. وَذَكَرَ الجديثَ (٣).

١١٤- حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا رَبِيعَةُ الكِنانِيُّ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤٩)، والنسائي ١/ ٦٧، ٦٨ وابن ماجه (٤٠٤)، وأحمد ١/ ١١٠. ١٢٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٣٩، ١٥٤. وانظر ما سيأتي بالأرقام (١١٦-١١٦). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲٤۹)، ولم يسق متنه، والنسائي ۱/ ۱۸، وابن ماجه (٤٠٤)، وأحمد ١/١٥٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠١).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ۱/۱۳۹، والبيهقي ۱/۸۰.
 صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۰۲).

الِلنْهالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﴿ وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وقالَ: وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ لِّمَا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا كانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١).

الله عَنْ مُوسَىٰ، حَدَّثَنا فِطْرٌ، عَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قال: رأيْتُ عَلِيًّا ﷺ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَعَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحِدَةً، ثُمَّ قالَ: هَكَذا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٢).

## ١١٦- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ وَأَبُو تَوْبَةَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَص (ح)

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَخْبَرَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قال: رأيْتُ عَلِيًّا ﴿ تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قالَ: إِنَّما أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَعْيَى الْحَرّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابن سَلَمَةً - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ الْحَوْلانِيِّ، عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ - يَعْنِي: ابن أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ أَهْراقَ المَاءَ، فَدَعا بُوضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بَتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّىٰ وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يا ابن عَبّاسٍ أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيمٍ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ.

قالَ: فَأَصْغَى الإِناءَ عَلَىٰ يَدِهِ، فَغَسَلَها، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ فَأَفْرَغَ بِها عَلَى الأُخْرَىٰ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِناءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١/١٥٧، والنسائي ١/ ٧٠، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٣ (٥٤)، أحمد ١/ ١٥٧، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف برقم (١١١). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٥).

9

بِهِما حَفْنَةً مِنْ ماءٍ فَضَرَبَ بِها عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهامَيْهِ ما أَقْبَلَ مِنْ أَذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُمْنَىٰ قَبْضَةً مِنْ ماءٍ فَصَبَّها عَلَىٰ الثَّانِيَة، ثُمَّ الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ إِلَى الِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ ناصِيَتِهِ فَتَرَكَها تَسْتَنُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ إِلَى اللرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ ماءٍ فَضَرَبَ بِها عَلَىٰ رِجْلِهِ وَفِيها النَّعْلُ فَفَتَلَها بِها، ثُمَّ الأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ.

قالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيثُ ابن جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ؛ لأَنَّهُ قالَ فِيهِ: حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً واحِدَةً.

وقالَ ابن وَهْبٍ فِيهِ: عَنِ ابن جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاثًا (١).

١١٨ حدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِيِّ: هَلْ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِما إِلَىٰ قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى المَكانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ۸۲، والبزار ۲/ ۱۱۰–۱۱۱ (٤٦٣، ٤٦٤)، وأبو يعلىٰ (٦٠٠)، وابن خزيمة (١٥٣)، وابن حبان (١٠٨٠)، والبيهقي ١/ ٧٤. وانظر ما سلف برقم (١١١).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥). وانظر ما بعده.

١١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِم، بهذا الحديثِ، قالَ: فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ واحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاقًا. ثُمَّ ذَكَرً نَحْوَهُ (١).

١٢٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، أَنَّ حَبّانَ بْنَ واسِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عاصِمِ المازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ فَضْلِ يَدَيْهِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَقَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِماءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ أَنْقاهُما (٢).

١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا أَبُو الْغِيرَةِ، حَدَّثَنا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ اللقْدامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الكِنْدِيَّ قالَ: أُيِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنيْهِ ظاهِرِهِما وَبَاطِنِهِما (٣).

١٢٢ - حَدَّثَنَا خُمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيُّ - لَفْظُهُ - قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدامِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً تَوَضَّأَ، فَلَمّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ مُقَدَّم رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُما حَتَّىٰ بَلَغَ القَفا، ثُمَّ رَدَّهُما إِلَى المَكانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ.

قَالَ خُمُودُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥). وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٦). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٤٢، ٤٥٧) وأحمد ٤/١٣٢، والطبراني ٢٠/٢٧٧. وانظر الطريقين الآتيين.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر السابق والتالي. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٣).

١٢٣ حَدَّثَنَا تَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ خالِدٍ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بهذا الإشنادِ، قالَ: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظاهِرِهِما وَباطِنِهِما.

زادَ هِشامُ: وَأَدْخَلَ أَصابِعَهُ فِي صِماخِ أُذُنَيْهِ (١).

١٢٤ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ اللّغِيرَةُ بْنُ فَرُوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مالِكِ، أَنَّ مُعاوِيَةَ تَوَضَّأَ ابْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ اللّغِيرَةُ بْنُ فَرُوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مالِكِ، أَنَّ مُعاوِيةَ تَوَضَّا لِلنّاسِ كَما رَأْي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَلَمّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ ماءٍ، فَتَلَقّاها بِشِمالِهِ حَتَّىٰ وَضَعَها عَلَىٰ وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ قَطَرَ المَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَىٰ مُقَدَّمِهِ (٢).

١٢٥- حَدَّثَنا مَعْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بهذا الإِسْنادِ، قالَ: فَتَوَضَّا ثَلاثًا ثَلاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ<sup>(٣)</sup>.

- ١٢٦ حَدَّثنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ الْمَفَضَّلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفْراءَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِينا فَحَدَّثَنْنا أَنَّهُ قَلِيْ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بِنِ عَفْراءَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِينا فَحَدَّثَنْنا أَنَّهُ قَالَ: « اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ». فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَتْ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ قَلاتًا، وَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّتَيْنِ: يَبْدَأُ بِمُوَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِما ظُهُورِهِما وَبُطُونِهِما، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا. قالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا مَعْنَىٰ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

<sup>(</sup>١) أنظر الطريقين السالفين قبله. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٣٠، والطبراني
 (۲) ٣٨٤/١٩ (٩٠٠)، والبيهقي ١/٩٥. وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٣، ٣٤) ابن ماجه (٣٩٠، ٤١٨، ٤٣٨، ٤٤٠) وأحمد ٦/ ٣٥٨. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٧).

١٢٧- حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن عَقِيلٍ بهذا الحَدِيثِ، يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعاني بِشْرِ، قالَ: فِيهِ وَتَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا (١).

١٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الهَمْدانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ تَوَضَّأَ عِنْدَها فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلَّ ناحِيَةٍ كُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرِ عَنْ هَيْئَتِهِ (٢).

١٢٩ حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا بَكْرٌ - يَعْنِي: ابن مُضَرَ - عَنِ ابن عَجْلانَ، عَبْ ابن مُضَرَ - عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْراءَ أَخْبَرَتْهُ قالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَتَوَضَّأُ، قالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْهُ وَما أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأَذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً "".

١٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ ماءٍ كانَ فِي يَدِهِ (٤).

١٣١- حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابن عَفْراءَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّاً فَأَدْ خَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرِيٰ أُذُنَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر السابق. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۱۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٦/ ٣٥٩، ٣٦٠، والطبراني ٢٤/ ٢٧١ (٦٨٨)، والبيهقي ١/ ٦٠. وانظر
 ما سلف برقم (١٢٦). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف برقم (١٢٦). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٠).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ١/٣٠٧ (٢١٢)، وأحمد ٦/٣٥٨، والطبراني ٢٦٩/٢٤
 (٦٨١)، والدارقطني ١/٨٧، والبيهقي ١/٣٣٧.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢١).

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٤٤١)، وأحمد ٦/ ٣٥٩.
 وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٢).

١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَالِحَدَةً جَتَّىٰ بَلَغَ القَذَالَ- وَهُوَ أَوَّلُ القَفَا- وقالَ مُسَدَّدٌ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُوَخَرِهِ حَتَّىٰ بَلَغَ القَذَالَ- وَهُو أَوَّلُ القَفَا- وقالَ مُسَدَّدٌ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُؤَخَّرِهِ حَتَّىٰ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَعْتِ أُذُنَيْهِ.

قَالَ مُسَدَّد: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَعْيَىٰ فَأَنْكَرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: ابن عُيَيْنَةً - زَعَمُوا - كَانَ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ: أَيْش هنذا: طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؟ (١).

١٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَتَوَضَّأً، فَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَتَوَضَّأً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاثًا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً واحِدَةً (٢).

١٣٤- حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ (ح)

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمامَةَ، وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَمْسَحُ اللَّاقَيْنِ، قالَ: وقالَ: « الأُذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ ».

قَالَ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُها أَبُو أُمامَةً.

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادُ: لا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ أَبِي أَمَامَةَ. يَعْنِي قِصَّةَ الأَذُنَيْنِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ سِنانٍ أَبِي رَبِيعَةَ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩١(١٥٠)، وأحمد ٣/ ٤٨١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٣٠، والطبراني ١٩ / ١٨٠ (٤٠٧)، (٤٠٨)، (٤٠٩)، والبيهقي ١/ ٦٠. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ضمن حدیث مطول أحمد ۱/۳۲۹، ورواه أیضا الطبرانی ۷۰/۱۲ (۱۲۰۰٤) وذکر فیه أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا، ولم یذکر مسح الرأس مرة. وقال الألبانی فی «ضعیف أبی داود» (۱٦): إسناده ضعیف جداً.

قَالَ أَبُو داؤدَ: وَهُوَ ابن رَبِيعَةَ، كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ (١).

#### \* \* \*

### باب صِفَةِ وُضُوءِ رسُول ﷺ

[1.1] (ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي (الْحُلُوانِيُّ) الخلال الحَافظ نزيل مكة شيخ الشيخين، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال: (ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمْرانَ) بِضَم الحَاء الرُّهْرِيِّ، عَنْ حُمْرانَ) بِضَم الحَاء المهملة، والزهري عن عطاء عن حمران هؤلاء ثلاثة (٣) تابعيُّون يروي المهملة، والزهري عن عطاء عن حمران أبي، توفي سَنة خمس بعض (بْنِ أَبَانَ) وقيل: ابن أبي، توفي سَنة خمس وسبعين، وهو من سبي عين التمر، وهو أول سَبي دَخل المدينة في خلافة أبي بكر شه سَبَاهُ خالد بن الوليد فرآه غلامًا أحمرَ محبوبًا كيسًا (مَوْلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) أعتقهُ عُثمان وأقطعهُ عَين التمر، وأقطعه أيضًا أرضا علىٰ ثلاث (٤)

(قال: رأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) بن أبي العَاص بن أميَّة أمير المؤمنين الله (تَوَضَّأَ) أتى بالوُضوء أولًا مجملًا ثم أتى به مُقسمًا مفصّلًا.

(فَأَفْرَغَ) أي: صب وفيه: دليل على غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في أبتداء الوُضوء مُطلقًا ٱحتياطًا، والحَديث المتقدم يعطى

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۷) ببعضه، وابن ماجه (٤٤٤)، وأحمد ٢٥٨/٥. وقال الألباني في «صحيح أبي داود) (١٢٣): حديث صحيح دون (مسح المأقين).

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ص): حمدان.

<sup>(</sup>٣) في (د): الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) من (م).

أستحبابه عند القيام منَ النَّوم، وتقدم التفصيل بينهما عن ابن دَقيق العيد. (عَلَىٰ يَدَيْهِ) ظاهره الإفراغ عليهما معًا، وقد جاء في رواية أُخرىٰ: أفرغ بيده اليُمنىٰ على اليُسرىٰ.

(ثلاثا فَغَسَلَهُمَا) تقدم أنَّ غسلهما مُسْتَحب أو سُنة، وهل يفتقر غسلهما إلىٰ نية.

قال البَاجي (١) ما مَعْنَاهُ: إن من جعلهما من سُنن الوُضوء كابن القاسم الشرط النية في غسلهما، ومن رأى النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى لم يشترطها.

(ثُمَّ مَضْمَضَ) أَصْل المَضمَضة مُشعر بالتحريك، ومنهُ مَضمَض النعاس في عينَيه، واستعمل هُنا لتَحريك الماء في الفَم، هذا (٢) مَوْضوعها في اللغة. قال أصحابنا: كمالُ المضمَضة أن يجعَل الماء في فيه ويُديرُه ثم يمجّه (٣)، وأقلها أن يجعَل الماء في فيه ولا يشترط المحج، ولا يشترط الإدارة في الأصحِ.

(وَاسْتَنْثَرَ) سَيأتي في حَديث عُثمان أيضًا مضمض (٥) واستنشق. وفي رواية الصحيحين: فمضمض واستنشق واستنثر (٢). وفرق بينهما بأن الأستنشاق إيصال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج مَا فيه من

<sup>(</sup>۱) «المنتقى شرح الموطأ» ۱/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ص): هو.

<sup>(</sup>٣) من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): أقله.

<sup>(</sup>٥) في (د): تمضمض.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٦٤)، و«صحيح مسلم» (٢٣٦) (١٩).

مخاط وغَيره. قال شَيخنا ابن حجر-مَتع الله ببقائه-: ولم أرَ في شيء من طريق طرق هاذا الحَديث تَقييد ذلك (بعدد، نعم)(١) ذكرهُ ابن المنذر من طريق يُونس عن الزهري، وكذا ذكرهُ أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان.(٢)

[(ثم غسل) ورواية الخطيب: وغسل (وجهه)](٣) ورواية: (ثم) أكثر، وفيه دلالة على تأخير غسّل الوَجه عن المضمضة والاستنشاق.

وقد ذكرُوا أن حكمة ذلك أعتبَار أوصَاف الماء؛ لأن اللون يدرك بالبَصر، والطعم يدرك بالفم، والرِّيح يدرك بالأنف، وسَيأتي ذكر حكمة الاستنثار فيما بَعده، وقدمت المضمضة والاستنشاق وهما سُنتان على الوَجْه وهو مفروض؛ أحتياطًا للعَبادة.

(ثَلاَثَا) فيه أن السُّنة تثليث غسل الوَجه بالإجماع، بل أوجبه بَعض العُلماء (وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ) فيه أن السُّنة تقديم اليد اليُمنىٰ.

وزَعَمَ المرتضى الشيعي أنَّ الشافعي في القديم كانَ يُوجب تقديم اليُمنى (أعَمَ المرتضى الآتي: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» (ألِي اليُمنى المَرْفقِ) بفتح الميم وكسر الفاء (٦٠ كمسجد، وبالعكس لغتان سُمي بذلك؛ لأن الإنسان يرتفق به بالاتكاء عليه (ثَلاثًا) فإن شك في عدد

<sup>(</sup>١) في (ص): بعددهم.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۱/۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) بياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» 1/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه برقم (٤١٤١).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): الراء.

منها أخذ بالأقل؛ لأنه الأصل كما في عدد الركعات.

(ثُمَّ النيسْرى) فعَلَ فيها فعلاً (مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) هو بحذف الباء في الرواية، وفيه حَذف تقديره: مسَح رأسه بالماء. فمسح متعد لمفعُولين: أحَدُهما: بِنَفسه، والثاني: بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هالِه الباء بل عينتها لما هُو آلة المسح، فإذا قلت: مسحتُ يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحَة علىٰ يدك والحائط هو الآلة التي أزلت بها عن يدك، وإذا قلت: مَسَحتُ الحائط بيدي. فالشيء المزالُ هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك: مسَحت يدي بالمنديل، المنديل: الآلة؛ لأن (۱۱) التنشف إنما وقع في المنديل لا في يَدك هالِه قاعدة عربيَّة، ولم تجز العرب في ذلك حَيث قال برأسي، فالشيء المزال عن غيرها (١٤) وقد أزيل.

(ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاَثًا) فيه دليل علىٰ ما قال أكثر أهل العلم أن الوَاجب في الرجلين غسلهما، وفعل النَّبي ﷺ مُبين للآية.

وقال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسُول الله ﷺ على غسل القدمين (٥).

(ثُمَّ) غَسْل (الْيُسْرِيٰ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: ثلاثًا (ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل، م): والمنديل بيدي.

<sup>(</sup>٢) في (م): قالت.

<sup>(</sup>٣) في (م): علىٰ.

<sup>(</sup>٤) في (م): غيرهما.

<sup>(</sup>ه) «المغنى» ١/ ١٨٤.

ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ) وفي رواية الصحيحين: نحو (وُضُوئِي هذا).

قال الفاكهي: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظ (نحو) ولفظ (مثل) فإنه لا مطابقة بينهما؛ إذ كانت لفظة مثل (تقتضي بظاهرها) (۱) المساواة من كل الوجوه إلا من الوجه الذي به يقع الأمتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة نحو تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما ترجَّحت هُنا لفظة (نحو) دون (مثل)؛ لأن مثل وضوئه لا يقدر عليه غيره فيكونُ الثوابُ المذكور في هذا الحَديث مترتبًا (۲) على المقاربة لا على المماثلة، وهذا ما تقتضيه الشريعة السَّمحة، وقد ورد التعبير بمثل وضوئي في البخاري في كتاب الرقاق من طريق مُعَاذ بن عَبد الرحمن عن حمران عن عثمان، ولفظه: «من توضأ مثل هذا الوُضوء» (۳).

وله في الصيام من رواية معمر: «من توضأ وُضوئي» (٤) ، ولمُسلم من طريق زيد بن أسلم: «توضأ مثل وضوئي هاذا» (٥) . وعلى هاذا فالتعبير بـ (نحو) من تصرُّف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية جَوَازًا؛ ولأن (مثل) وإن كانت تقتضي المساواة ظاهِرًا، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصُود.

(ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هلذا و(٦) صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ) فيه ٱستحبَاب

<sup>(</sup>١) في (ص): بمقتضىٰ تظاهرها.

<sup>(</sup>۲) في (ص، س، ل، م): تقريبا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٢٩) (٨).

<sup>(</sup>٦) في (م): ثم.

صَلاة ركعتين فأكثر، كما سيأتي في تحية المسجد عقيب كل وضوء، وذلك عند الشافعي ومن تابعه (۱) من السُّنَن المؤكدة حَتىٰ يفعل في أوقات النهي؛ لأن لها سببًا، ودليلنا علىٰ ذلك حَديث بلال المخرج في الصحيحين (۲) وغيره.

قال الفاكهي: لا يتنفل في مذهبنا في أوقات النهي مطلقًا، وليست هاتان الركعتان عندنا مِنَ السُّنَن، وإنَّما تُستحب في غَير أوقات النهي، وإنما (٣) حديث بلال فيجوز أن يكون مخصُوصًا بغير أوقات النَّهي، وليس ذلك بأول عَام خَصّ، وذلك [جمعًا بين] حديثه وحَديث النهي عن الصَّلاة في أوقات النَّهي، وإن ذلك أولىٰ من إلغاء أحد الحديثين.

(لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ) فيه إثبات حَديث النفس، وهو مَذْهب أهل الحق، والمرادُ بحديث النفس هنا مَا يكون من كَسْب العَبد واجتلابه له، يشهد لذلك إسناد الفعل إليه في قوله: لا (٥) يُحدث فيهما نفسه فإنه يقتضي تكسبًا منه، وأما الخواطِر التي ليست مِن جنس يقدر عليه فليست داخلة في هذا الحَديث، وقد عفي لهاذِه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر في الصَّلاة وغَيرها حتى لو كان كفرًا والعياذ بالله تعَالى، هذا كلهُ فيما كان من أمُور الدُّنيا وما لا يتعَلق بالصَّلاة.

<sup>(1) &</sup>quot;المجموع" 1/ 94, 3/ 1V.

<sup>(</sup>٢) في (د، س، ل، م): البخاري.

<sup>(</sup>٣) في (د، س، ل، م): أما.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): ثبت.

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، س، ل، م).

أما ما يتعلق بالصَّلاة فلا بد من حَديث النفس فيما يتعلق بأمر الآخرة من مَعَاني المتلو والدَعوَات والأذكار وغَير ذلك، ونقل عيَاض عن بَعضهم أن المراد من لم يحَصُل له حَديث النفس أصْلاً ورأسًا، وردَّهُ النووي<sup>(۱)</sup> فقال: الصَّواب حُصُول هاذِه الفضيلة مع طرءان الخواطر العَارضة<sup>(۲)</sup> غير المُستقرة، نعَم من اتفق أن يحصُل لهُ عدم حَديث النفس أصْلاً أعلى درجة بلا ريب، ثم إن تلك الخواطِر مِنهَا ما يتعَلق بالدنيا، والمراد دَفعهُ مُطلقًا.

ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحَديث: لا يُحدث نفسه بشيء من الدنيا ومِنها مَا يتعلق بالآخِرَة، فإن كانَ أجنبيًا أشبه أحَوال الدُّنيا، وإن كانَ مِن متَعلقات تلك الصَّلاة فلا، وقد روي<sup>(٣)</sup> عن عمر: إني لأجهز الجيش وأنا في الصَّلاة <sup>(٤)</sup>. وهذِه قربة، إلا أنها أجنبية عن مَقصُود الصَّلاة، وإنما هذِه الفَضيلة في هذا الحَديث [لمن يجاهدً]<sup>(٥)</sup> نفسهُ من خطرات النفس ونفيها عنه.

(غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ظاهره يعم الصَّغائر والكبائر، لكن العُلماء خصوه بالصَّغائر، لوروده مقيدًا بقوله: «ما آجتنبت<sup>(٦)</sup> الكبَائر». وهذا في حَق من له صَغائر وكبائر، أما من ليس له إلا صغائر فيكفر عنه، ومن له كبائر ليس إلا خفف عنه منها بمقدار ما لصَاحِب

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ١٠٨ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): المعارضة.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): ورد.

<sup>(</sup>٤) «إحكام الأحكام» ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): من جاهد.

<sup>(</sup>٦) في (م): ٱجتنب.

الصَّغائر، ومن ليسَ له صَغائر وكبائر يزَادُ في حسناته بنظير ذلك، وللبخاري في الرقاق في آخر هذا الحَديث قال النَّبي ﷺ: «لا تغتروا »(١) أي: فتستكثروا مِنَ الأعمال السَّيئة بناء على أن الصَّلاة تكفرها، فإن الصَّلاة التي تكفر بها(٢) الخَطايَا هي التي يتقبلها(٣) الله، وأنى للعَبد بالاطلاع عَلىٰ ذلك.

الشيباني، أبو عَاصِم النبيل قيل: سُمي النبيل؛ لأن الفيل قدم البُصرة الشيباني، أبو عَاصِم النبيل قيل: سُمي النبيل؛ لأن الفيل قدم البُصرة فذهَب الناس يَنظرون إليه، فقال لهُ ابن جريج: مَا لك لا تنظر إليه؟ فقال: لا أجد منك عوضًا، فقال لهُ: أنت نبيل، وقيل: لأنه كانَ يلبس فاخر الثياب، فإذا أقبَل قال ابن جريج: جَاء النبيل، وقيل: لأن شعبة حَلف أن لا يُحدث أصحاب الحَديث شهرًا، فبَلغ ذلك أبا عاصم فدَخل عَليه، وقال: حدث وغُلامي العَطار حُر لوَجْه الله كفارة عن يمينك فأعجبه ذلك، وقال: أنت نبيل، وقيل: لأن أنفه كان كبيرًا، وأنه تزوج آمرأة فدنا منها لِيُقبَلها فقالت: نح ركبتك، فقال: بَل أنفي. قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (عَلَى ابْنُ وَرْدَانَ) أبو بكر الغفاري المؤذن، أقل أبو حَاتم (٥٠): ما به بأس وقال ابن معين (٢٠): صَالح](٧) ذكرهُ ابن أبو حَاتم (٥٠): ما به بأس وقال ابن معين (٢٠): صَالح](٧)

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٦٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (د، ل، م): يقبلها.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د، م): د.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (١٤٠١).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» (٣٩٨٨). (٧) سقط من (م).

حبان في «الثقات»(١). قال: (حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة) قال ابن عَبد البر: قيل: اسمه عَبد الله، وهو الأصَح عند أهل النسب(٢) (ابْنُ عَبْدِ<sup>(٣)</sup> الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري، أحَد فقهاء المدينة، قال: (حَدَّثَنِي حُمْرَانُ) مَولىٰ عثمان (قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأً) فأفرغ علىٰ يَديه.

(فَلَكَرَ نَحْوَهُ) أي: نَحو الحَديث المتقدم، وفي هذا الحَديث دَليل على التعليم بالفعل، لكونه أضبَط للمتعلم.

(وَلَمْ يَذْكُرِ) في هلّهِ الرواية (الْمَصْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ (٤) وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا) هَكذا رواهُ البزار والدارقطني (٥) من طريق أبي سَلمة، عن حمران [عنه به] (٢) وفي إسناده عَبد الرحمن بن وردان، قال ابن معين: صَالح، وتابعهُ هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران. أخرجهُ البزار، وأخرجه أيضًا من طريق عبد الكريم عن حمران (٧)، ومِن حَديث أبي علقمة مولى ابن عَباس عَن عُثمان (٨)، وفيه دليل على التثليث في مَسْح الرأس كما سيأتي.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا) وتكرار الثلاث في الغَسلات لا يكُون إلا بماء

<sup>(</sup>١) «الثقات» ٥/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) في (ص): التثبيت.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٤) في (د): الأستنثار.

<sup>(</sup>٥) «مسند البزار» (٤١٨)، و«سنن الدارقطني» ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٧) «مسند البزار» (٤٤١).

<sup>(</sup>A) «مسند البزار» (٤٤٣).

جديد، ولهذا لا يقالُ في رد اليكين في مَسْح الرأس أنه تكرار، وإن لم يكن على رأسه شعر.

(ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا) فيه التعليم بالفعل كما تقدم، وذكر الدليل على الحكم.

(وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّا دُونَ هَذَا كَفَاهُ) أي: كفَاهُ دون الثلاث وهو مرتان ومرة، لما روى ابن السكن في «صَحيحه» عن أنس: دَعَا رسُول الله على بوضوء فغسَل وجهه ويديه مَرة ورجليه مرة، وقال: «هذا [وُضوء من](۱) لا يقبل الله فيه غيره»، ثم مكث سَاعة ودَعَا بوُضوء فغسَل وجهه ويديه مرتين مَرتين، ثم قال: «هذا وُضوء من يُضاعف الله له الأجر»، ثم مكث سَاعة ودَعَا بوضوء فغسَل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثم قال: «هذا وضوء نبيكم ووضوء النبين قبله» أو قال: «قبلي»(۱).

(وَلَمْ يَذْكُرْ فيه أَمْرَ الصَّلاَةِ) يَعني: الركعتين اللتين لم يحدث فيهما نفسه.

[۱۰۸] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ) بن رزق بن داود بن ناجية أبو (٣) عَبد الله المهري (الإِسْكَنْدَرَانِيُّ) وثقه النسَائي، وروىٰ عنه في «اليوم والليلة» مات سنة ٢٥١ (أَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ) الحَضرمي الإسكندراني، قرأ القرآن على نافع، ثقة، توفي سنة ٢١١ (٥).

<sup>(</sup>١) في (م): وضوئي.

<sup>(</sup>٢) في (س، ل، م): قبل.

<sup>(</sup>٣) في (م): ابن.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للذهبي ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٣٥.

(حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادِ) المدني (الْمُؤَذِّنُ) بالنون آخِره، وذكرهُ الذهبي: المؤدب. بالباء مِنَ الأدَب، المكتب مَولىٰ جهينة، ذكرهُ ابن حبان في «الثقات»(١).

(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ) وثقه أَبُو حَاتم (٢) ولأبيه صحبة، (قَالَ: سُئِلَ) عَبد الله بن عبيد الله بالتصغير ابن زهير بن جدعان (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) أَبُو مليكة جَدَّهُ التيمي المؤذن مؤذن ابن الزبير وقاضيه.

(عَنِ) صِفة (الْوُضُوءِ) فيه آحتراص السَّلَف الصَّالِح على الدين وسُؤالهم عن أحكام الميّاه والوضُوء والصَّلاة وغير ذلك مِنَ العبّادات دُون أهل هذا الزمّان، فإنهم لا يسألونَ إلا عن حق تَعين (٣) عليه فيسأل عن حيلة يبطل بها حق الغير أو يسأل عن كلمة وقعت [ممن وقعت](٤) في الخصُومات بينه وبين آخر، مَاذا يجب على قائلها وغير ذلك قليلاً.

(فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يسأل) ورواية الخَطيب: «سُئِلَ» (عَنِ الوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاءِ) فيه الاستعانة بإحضار مَاء الوُضُوء بلا كراهة [كما تقدم] (٥) (فَأُتِيَ بالميضأة) بكسر الميم مهموُز الآخر، يمَد ويقصر، هو المطهرة يتوضأ منها (٢) (فَأَصْغَىٰ) بفتح الهمزة والغَين. أي: أمَال الإناء.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حبان ٦/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/٦٥١.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): يتعين.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) زاد في (د): خاصة.

ورواية الخطيب: فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاها (عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ) فيه أن الإناء إذا كانَ ضيق الفم يكون علىٰ يساره ويميله علىٰ يده اليمنى، وإن كان واسعًا يكون عن (١) يمينه يغترف منه بيمينه، لكن لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا كما تقدم.

وفي الكلام حَذف تقديره: فغسل يَديه ثلاثًا. كما تقدم.

(ثُمَّ أَدْخَلَهَا) يعني: يمينه بعد غسلها ثلاثًا (في المَاءِ فَتَمَضْمَضَ) (٢) بفتح المئناة والميمين (ثَلاثًا وَاسْتَنْثَرَ) الاستنثار: استفعال مِنَ النثر بِفَتح النُّون وإسْكان المثلثة، وهو طرح الماء الذي يَستَنشقه المتوضئ أي: يُجذبه المُتوضئ بريح أنفه، وتنظيف ما في منخره فيخرجه بريح أنفه، سَواء كان بإعانة يده أم لا.

وحُكي عَن مَالك (٤) كراهيَّة فعله بغير اليد، لكونه يُشبهُ فعل الدابة، والمشهور عَدَم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمُستحبُّ أن يكُون باليسرى، بوَّبَ عليه النسائي، وأخرجه مقيدًا بها مِنْ حَديث علي، ولفظهُ: عن علي أنهُ دعا بوُضوء فمضمض واستنشق وَنثر بيده اليُسرىٰ يفعَل هذا (ثَلاَقًا)(٥). وفي رواية النسَائي أيضًا مِنْ حَديث أبي هُريرَة ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم مِن مَنامه فليَستَنثر ثلائًا، فإن الشيطان يبيت علىٰ خيشومه (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (م)، وفي (د): على.

<sup>(</sup>۲) زاد في (م): بيمينه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٤) «مواهب الجليل» ١/ ٣٥٦- ٣٥٧.

<sup>(</sup>ه) «سنن النسائي» ١/ ٦٧ (٩٠).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ١/ ٦٧.

(وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرِىٰ ثَلاَثًا) فيه التثليث في الغسل، فإن شك أخذ بالأقل كما تقدم.

وقال الجوَيني (١): يأخذ بالأكثر؛ لأن ترك سُنة أولى من أقتحام بدعة، وردَّهُ الأصحاب عليه بأنه إنما يكونُ بدعة عند التَّعمد بلا سبب، مع أنها ليست بمَعصية.

(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) في الإِناء (فَأَخَذَ مَاءً) أي: بيَده اليُمني، ووضعهُ في كفيه، ثم أرسله، ويدل على الإرسال قوله بعدهُ: (فَمَسَحَ) لأن المسح لا يكون إلا بالبَلَل<sup>(٢)</sup>، فإن كان بماء أخذه بِيَده (٣) فهو غسل (بِرَأْسِهِ) يُقال: مسَح برأسه، ومسح رأسه (وَأُذُنَيْهِ) ظاهُره أنهُ مسَحَ رأسه وأذنيه بماء واحِد، وهو مذهب أحمد (٤).

قال ابن قدامة في «المغني»: الأذنان مِن الرأس، فقياس المذهب وجُوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حَكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه. وذلك؛ لأنهما تبَع للرَّأس، ولا يفهم من إطلاق أسم الرأس دخُولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزئ مسحهما عن مسحه عند من أجتزأ بمسح بعضه، قال: والأولى مسحهما معه؛ لأن النبي عَلَيْ مَسَحَهُما مع برأسه، وروى الترمذي وصحح عن ابن عَباس أن النبي عَلَيْ مَسَح برأسه

<sup>(1) &</sup>quot;المجموع" 1/ · 33 - 133.

<sup>(</sup>٢) في (س): بالبل.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): في.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١٣).

وأذنيه ظاهرهما وباطنهما(١).

(فَغَسَلَ) أي: مَسَح (بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا) بدليل رواية ابن عَباس: مسَح برأسه وأذنيه ظاهِرهما وباطنهما، وصححه، وللنسائي: مَسَح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه (٢). والرواية الآتية رواية المقدام: ثم مَسَح برأسه وأذنيه ظاهِرهما وباطنهما

(مَرَّةً وَاحِدَةً) هذا وجه عندنا، وهو أن السنة في مَسح الرأس مرة. وحكاهُ الترمذي عن الشافِعي<sup>(٣)</sup>، واختاره ابن المنذر<sup>(٤)</sup>، وفي وجه أيضًا: أن مسَحْ الأذنين مرة، والمشهُور التثليث في الجَميع.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ) وكيفيته (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ) (٥) فيه العمل بخبر الواحد وأنه حجَّة.

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ) التيمي (الصِّحَاحُ كُلُّهَا) ويحتمل أن يرَاد به عثمان بن عَفان ﴿ (تَدُلَّ عَلَىٰ) أنه أي (مَسْحِ الرَّأْسِ أنه مَرَّةٌ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثَلاَثَا قَالُوا) رواية الخَطيب: وقالوا. بزيادة الوَاو (فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ) استدل به بَعض أصحابنا علىٰ أن مَسح الرأس مرة.

وقد تقدم أن الترمذي حَكاهُ في «جَامعه»(٦) عن الشافعي، وبه قالَ

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ١/١٣/١.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) ﴿الأمِ ١/٠٨.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/١٨١: إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» ١/ ٥٠.

مالك (١) وأبُو حنيفَة (٢) وأحمد (٣) في المشهور عنهما، وهو قوي [من جهة الدليل] (١) فإن المسح ورد في بعض الروايات مُطلقًا وفي بعضها مقيدًا بمرة، فيتعين حمل المُطلق على المقيد بالمرة، ومن جهة المعنى أن المسح مَبني على التخفيف (٥)، والتكرار تثقيل (٦) فلا يناسبه ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسُولة لتعارض الحقيقتين.

لَمْ يَذْكُرُوا وفي رواية: (وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا) يعني: في المسح (كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ) بل سَكتوًا عن ذكر العَدَد فيه، والسُّكوت مَفهُومه أنه لا عدَد فيه، وإذا ٱنتفَى العَدد تعيَّنت المرة كما ذكر المصنف.

[۱۰۹] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (۱٬ بُنُ مُوسَىٰ) الرازي، قال: (أَنَا عِيسَىٰ (۱٬ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ يُونس، قال: (ثنا [عبيد الله] (۱٬ بْنَ أَبِي زِيَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) بن قتادة الليثي الجندعي (عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً) مولى ابن عَباس، فَمَيْرٍ) بن قتادة الليثي الجندعي (عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً) مولى ابن عَباس، ذكرهُ ابن عَبد البر فيمن لم يذكر لهُ اسم سَوىٰ كنيته (أَنَّ عُثْمَانَ اللهُ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّا فَأَفْرَغَ) أي: صبّ (بِيَدِهِ النُمْنَىٰ عَلَى اليُسْرِىٰ ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الكُوعَيْنِ) الكوع: طرف الزَّند (۱٬ بفتح الزاي مما يلي الإبهام، الكُوعَيْنِ) الكوع: طرف الزَّند (۱٬ بفتح الزاي مما يلي الإبهام،

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرىٰ» ١/ ١٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>Y) «المبسوط» للسرخسي ١/ ١٩٢، ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) في (م): بالمرة.

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): التحقيق.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): تبعًا قيل.

<sup>(</sup>V) ، (A) كتب فوقها في (د، م): ع.

<sup>(</sup>٩) من (د).

<sup>(</sup>۱۰) زاد في (م): والزند.

والكرسُوع مما يلي الخنصر.

(قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثم ذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلاَثًا) ثَلاَثًا (قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) أي: مَرة (ثُمَّ خَسَلَ رِجْلَيْهِ) ثلاثًا (ثم (١١) قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ) الآن (ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وأَتم (٢٠) منه.

[۱۱۰] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البَغدادي، البزار، الحافظ<sup>(۳)</sup> أخرج له مُسلم في غير<sup>(3)</sup> موضع، قال: (ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ) قال: (ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ) قال: (ثنا<sup>(٥)</sup>إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ<sup>(٢)</sup> بْنِ جَمْرَةَ) بفتح الجيم الأسدي صَدُوق ضَعيف<sup>(٧)</sup>. قال النسائي: ليس به بَأس<sup>(٨)</sup>. وذكرهُ ابن حبّان في «الثقات»<sup>(٩)</sup>.

(عن) أبي وائل (شَقِيقِ (١٠) بْنِ سَلَمَةَ) الأسدي أسد خزيمة الكوفي، أَدَرَكُ النبي ﷺ ولم يرَهُ، قيل لهُ: أيما أحب إليك علي أو عثمان؟ قال: كان علي أحب إلي من عُثمان ثم صَار عُثمان أحب إليّ من علي، مَات في

<sup>(</sup>١) في (د، م): و.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٤) و(٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (م): ع.

<sup>(</sup>٧) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٥٥ ولفظه: صدوق ضعف.

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذیب الکمال» ۲/۱٤.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» V/ ٩٤٢.

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (د، م): ع.

خلافة عُمر بن عَبد العزيز (قال: رأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا) ٱستدل به على تثليث مسح الرأس، وهو المشهؤر من مَذهب الشافعي(١) كَما تقدم.

(ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ هاذا) قال أبو عُبيد القَاسم بن سَلام: لا نعلم أحدًا مِنَ السَّلف جَاء عنهُ ٱستكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي (٢).

قال شَيخنا ابن حجر: وقد رواهُ ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة، وأوردهُ أيضًا من طريق أبي العَلاء عن قتادة عن أنس، وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الأسفرايني، حكى عن بعضهم أنهُ أوجب الثلاث، وحَكاهُ صَاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليليٰ (۳).

و(رَوَاهُ وَكِيعٌ) بن الجَراح (عَنْ إِسْرَائِيلَ) (٤) بن يُونس بن أبي إسحاق السبيعي، عَن عَامر بن شقيق إلىٰ آخره و(قَالَ فيه: تَوَضَّأَ ثَلاثًا) ثلاثًا (فَقَطُ) بفتح القاف وسُكون الطّاء أي: حسب وأكثر ما تستعمل مع الفاء، يقال: رأيته مَرة فقط. وفي هاذِه الرواية دليل علىٰ حذف الفاء.

[١١١] (ثَنَا مُسَدِّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوَضاح (عن) أبي حَية (خَالِدِ بْن عَلْقَمَةً) الوادعي وثق<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۱/۰۸.

<sup>(</sup>۲) «الطهور» ۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٢٧٢.

(عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) ضد شر، ابن يزيد ويقال: ابن محمد الهمداني الكوفي، أدرك الجَاهلية وثقه ابن معين (١) والعجلي (٢)، قال مُسهر (٣) بن عبد الملك، حَدثني أبي قال: قلت لعَبد خير: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومائة سنة، وكنتُ غُلامًا ببلادنا فجاءنا كتاب النَّبي عَيْدٍ.

(قَالَ: أَتَانَا عَلِيٍّ ﷺ وَقَدْ صَلَىٰ فَدَعَا بِطَهُورٍ) بفَتح الطاء وهو الإناء الذي يتطهرُ منه كما تقدم.

(فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ، وَقَدْ (٤) صَلَّىٰ مَا يُرِيدُ) بوضوئه (إلاَّ ليُعَلِّمَنَا) كيف الوُضُوء، فيه جواز الوضُوء، وهو لا يُريد إلا أن يُعلمهم وضوء النبي وسُننه (٥). كما جَاء في البُخاري عن أبي قلابة قال: جَاءنا مَالك بن الحويرث في مسَجدنا هذا فقال: إني لأصَلي (١) بكم وما أريدُ الصَّلاة، أصلي كيف رأيتُ النَّبي ﷺ يُصلي (٧) (فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءُ وطست) بالجرَ عَطف علىٰ إناء تقديرهُ وأتي (٨) بطست.

(فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَىٰ يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَا) إلىٰ الكُوعَين كما تقدم. (ثُمَّ مضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا) لم يذكر هَاهنا الاستنشاق؛ لأن ذكر الاستنثار

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين براوية الدارمي» (۱۷).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الثقات» للعجلى (٩٢٤).

<sup>(</sup>۳) في (م، س): شهر.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): فقد.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): سنته.

<sup>(</sup>٦) في (م): لأصل.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٦٧٧).

<sup>(</sup>A) في (م): فأتي.

دليل عليه؛ لأن الاستنثار لا يكونُ إلا بعد الاستنشاق. وذكر في هاذِه الرواية أنهُ مضمض واستنثر ثلاثًا بخلاف رواية عُثمان المتقدمة في صفة وُضوء رسُول الله على أنَّ ولم يذكرُ فيها ثلاثًا (١) ولا مرتين، فدَل ذلك على أنَّ المرة الوَاحدة تجزئ، وإنما آختلف فعلهُ في ذلك ليرى أمته التيسير فيه.

(فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ) نثر المتَوضئ واستنثر بمعَنى (مِنَ الكَفِّ الذِي يَأْخُذُ فِيهِ) يعني: الماء الذي أغترفه، والمراد أنه مضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة، أو حفنة واحِدة فيه دلالة على أستحباب الجَمع بين المضمضة والاستنشاق مِن كل غرفة، ونصَّ عليه في «الأم»(٢) و«المختصر»(٣) وصَحت به الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين(٤).

(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَقًا وغسل) وفي بَعضها: ثم غسل (يَدَهُ اليُمْنَىٰ ثَلاَثًا) فيه تقديم اليمُنىٰ كما تقدم.

(ثم غَسَلَ يَدَهُ الشَّمَالَ ثَلاَثًا) فيه: الترتيب في السُنن شرط كما في الفرائض.

(ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً) ورواهُ أَبُو عبيد في كتاب الطهَارة ولفظه: ومسح برَأسه مرة بيديه جَميعًا (٥). وهو من رواية

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) في «الأم»: ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزنى» ص ٤.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٩١)، و«صحيح مسلم» (٢٣٥) (١٨).

<sup>(</sup>٥) في (م): جمعًا.

عن زائدة، عَن خالد بن علقمة، عن عَبد خَير (١).

(ثُمَّ [غَسَلَ رِجْلَهُ] (٢) اليُمْنَىٰ ثَلاَثًا) لا يجب الترتيب بين اليمُنىٰ واليُسرىٰ، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن مخرجَهما في كتاب الله تعالىٰ واحِد، قال الله تعالىٰ: ﴿وأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم ﴿(٣) والفقهاء يعدون اليَدين عضوًا، والرجلين عضوًا ولا يجبُ الترتيب في العضو الوَاحد، وقد دَلَّ علىٰ ذلك قول على وابن مسعود (وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ هاذا).

فيه أنَّ الصَحابة ﴿ [كانوا يسألونَ] (٤) عن أفعال النَّبي ﷺ وتعبُّداته ليقتدُوا بها، وكانوا يَحصُل لهُمُ السُّرور بسَمَاع شيء من أقواله أو (٥) أفعاله ويزدادون بها إيمانًا.

[١١٢] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ) بضَم الحَاء المهملة الخلال نزيل مَكة، أخرجَ لهُ الشَّيخان.

قال: (ثَنَا حُسَيْنُ<sup>(٦)</sup> بْنُ عَلِيٍّ) بن الوَليد (الْجُعْفِيُّ) قالَ يحَيى بن علي: إن بقي أَحَد من الأبدال فهو هُو (عَنْ زَائِدَةَ) بن نشيط (٢) ثقة (٨)، قالَ: (ثَنَا

<sup>(</sup>۱) «الطهور» (۳۳٥).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): غسله رجليه.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): كان من دأبهم البحث.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): و.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د، م): ع.

<sup>(</sup>٧) في (د، س): بسيط. وفي (م): بسط. وصوابه: نشيط.

<sup>(</sup>A) «الكاشف» ۱/۰۰۶.

خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةً) أَبُو<sup>(١)</sup> حية (الْهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم الوَادعي وثق<sup>(٢)</sup>.

(عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّىٰ عَلِيُ الْعَدَاة) فيه تسمية صَلاة الصَّبح الغداة (ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَة) رحبة المسجد: السَّاحَة المنبسطة، قيل: بشكون الحَاء، والجمع رحاب<sup>(۳)</sup> مثل كلبة وكلاب وقيل: بالفتح وهو أكثر والجمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصَب وقصَبات.

([فدَعَىٰ بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الغُلاَمُ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ وطِست) بالجر كما تقدم.

وفي رواية أبي عبيد في كتاب «الطَّهُور» (٤) بلفظ: صَلينا الغداة فأتينا فجلسنا إليه فَدَعلى بركوة] (٥) فيهَا (٦) ماء وطست.

(قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ فَأَفْرَغَ) أي: صُبَّ منهُ ((عَلَىٰ يَدِهِ اليُمْنَىٰ فَأَفْرِغَ علىٰ يده اليمنىٰ فأفرغ علىٰ يده فغسَل كَفَيْهِ ثَلاثًا) ثُمَّ أخذ الإناء بيده اليمنىٰ فأفرغ علىٰ يده فغسَل كفيه ثلاثًا.

وفي نُسخة الخَطيب: ليس فيها تكرار أخذ الإناء والإفراغ منه وعلىٰ تقدير صحتها فالمرة الأُولىٰ دَاخلة في الثلاث.

(ثم أدخل يَدَهُ اليُمْنَىٰ فِي الإِنَاءِ) فأخذ منه ماء (فَتمَضْمَضَ ثَلاثًا

<sup>(</sup>١) في (م): ابن.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): رحبات.

<sup>(</sup>٤) «الطهور» (١٣٢).

<sup>(</sup>ه) في (ص، ل)، وفي رواية أبي عبيد في كتاب «الطهور» بلفظ: صلينا فأتينا فجلسنا فدعا بركوة فيها ماء وطست فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست بالجر كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) ليست في (م).

وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا) ذَهَبَ أحمد (١) وأبو ثور (٢) إلى أن المضمضة غير واجبة والاستنشاق واجب؛ لأن النبي على فعل المضمضة ولم يأمر بها وفعل الاستنشاق وأمر به وأمره على أقوى من فعله.

(ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ) المتقدم و(قَالَ) فيه: (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) فيه التفصيل بعد الإجمَال (مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَرَهُ مَرَّةً) فيه دليل على ما قاله أصحابنا أن السُّنة في مَسْح الرأس أن يذهب بيديه (٣) من مقدمه إلى مُؤخره ثم يَرجع وإذا رجع فالذهاب في مسَح الرأس من مقدمه إلى مُؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة بخلاف السَّعي بين الصَّفا والمروة، فإنه يحسب الذهاب مِنَ الصفا إلى المروة مرة والرجوع مِنَ المروة إلى الصفا مرة ثانية على الصَّحيح خلافًا لأبي بكر الصَّيرفي وغيره.

(ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ) أي: نحو ما تقدم.

[١١٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ) قال: (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر ابن أمرأة شعبة، جَالسَهُ عشرين سَنة.

(ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَة) بِضَم العَين والفاء والعُرفطة شجرة الطلح، وسَماه شعبة خالدًا قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًا شجرة الطلح، وسَماه شعبة خالدًا قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًا شَهُ أُتِيَ بِكُرْسِيً فَقَعَدَ عَلَيْهِ) ليتوضأ، فيه فضيلة قعود المتوضئ على شَيء مُرتفع ليَكون أمكن في غسل الأعضاء والرجلين إذا رَفعهما ودَلكهُما ولئلا

<sup>(</sup>١) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١١)، وانظر: «المغني» ١/ ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) «الأوسط» ۱/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، م).

يرتجع (١) إليه الماء ولا يترشش، وعَدَّهُ المحاملي من آداب الوُضوء العَشرة (٢).

(ثُمَّ أُتِيَ بِكُورَ) قيل: الكوز الإناء الذي لهُ عروة والكوب (٣) ليسَ (٤) له عروة ولفظ النسَائي: أتَىٰ بكُرسي فقَعَد عليه ثم دعا بتور فيه مَاء (ماء) على الإضافة، رواية النسَائي: فكفأ الإضافة، رواية الخطيب: بكوز من مَاء (فَغَسَلَ يَدَه) رواية النسَائي: فكفأ على يديه (٥) (ثَلاَثًا ثُمَّ (٢) تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشَاقِ) لعَل المراد: جَمَع بينهما من غرفة واحِدة كما تقدم ولهذا قال (بِمَاء وَاحِد. وَذَكَرَ الحَدِيثَ) المتقدم. [١١٤] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) قال (ثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين،

ودكين لقب عَمرو والد الفضل وهو أَصْغَر من وكيع بسنة.

(قال: ثَنَا رَبِيعَةُ) ابن عتبة، ويقال: [ابن عُبيد] (١) (الْكِنَانِيُ بكسر الكاف ونون مكررة بينهما ألف وثقة ابن معين (٨).

(عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو) الأسدي مَولاهم الكوفي أخرجَ له البخاري في الأنبياء والتفسير.

(عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًا ﷺ وقد سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في (د، س): يرجع.

<sup>(</sup>۲) «اللباب» للمحاملي (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) في (م): الكوز.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): ليست.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) في (س): أبا عتيب.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ٩/ ١٣١.

## عَيْلِةٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ) المذكُور.

(وَقَالَ) فيه (وَمَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ لَمَّا) هي بمعنىٰ (لم) والفرق بينهما من ثلاثة أوجُه الأول: أنَّ النفي به لم لا يلزمُ أتصاله بالحال بل قد يكُون مُنقطعًا نحو هُمَل أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِبنُ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ۞ (١) وقد يكُون مُتَّصلاً بالحال نحو هُولَمْ أَكُن بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿(٢) بخلاف لما فإنهُ يجب ٱتصال نفيهَا بالحال.

الثَّاني: أن الفِعْل بَعد (لما) يَجُوز حَذَفه ٱختيارًا ولا يجُوز حذفه بعد (لم) إلا في الضَّرُورة.

الثالث: إن (لم) تصاحب أدوات الشرط نحو: إن لم، و ﴿لئن لم تنتهوا ﴾ (٣).

(يَقْطُرُ) مجزوم بلما وستأتي رواية مُعاوية الموضحة للمقصُود ولفظه: حَتَىٰ قطر الماء أو<sup>(3)</sup> كاد يقطر.

ثُمَّ مَسَعَ رَأْسَهُ مِن مُقَدَّمه إلى مؤخَّره مَرَّةً ومن مُؤَخَّره إلى مقدَّمه ويحسب الذهاب والرجُوع مرة واحِدة بخلاف السَّعي [بين الصفا والمروة فإنه يحسب الذهاب] من الصَّفا إلى المروة مَرة والرجوع مِنَ المروة إلى الصَّفا مرة ثانية على الصحيح خلافًا لأبي بكر الصَّيرفي

<sup>(</sup>١) الإنسان: ١.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٤.

<sup>(</sup>۳) یس: ۱۸.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): و.

<sup>(</sup>٥) من (د، م).

وغيره كما تقدم والفرق بينهما أن تمام المَسْحَة الواحِدة لا يحصُل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع فإنه في رجوعه مسح ما لم يمسحه في ذهابه بخلاف السَّعي فإنه قطع المسافة بتمامها.

(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ) فيه التعليم بالفعل وذكر الحجة في ذلك.

[110] (ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) بن زياد (الطُّوسِيُّ) كان يقال لهُ: دلويه سَكنَ بغداد، روىٰ عنه البخاري في باب إتيان اليَهود النبي عَيِهُ حينَ قدم المدينة (۱) قال: (ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) (۱) بالتصغير (بْنُ مُوسَىٰ) العبسي (۱) أبو محمد أحَد الأعلام، قال: (ثَنَا فِطْرٌ) بكسر الفاء وإسْكان الطاء المهملة ابن خليفة المخزومي مولاهُم الحَناط (۱) أخرجَ له البخاري في (الأدَب، (عَنْ أَبِي فَرْوَة) بفتح الفاء والواو، اسمه مُسلم بن سَالم الجهني الكوفي أخرج له الشَيخان.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قال: رأَيْتُ عَلِيًّا ﷺ تَوَضَّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا) ثلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) فيه حجة لمن رَجح اللهُ أَن وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا) ثلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) فيه حجة لمن رَجح المَّذَ وَاللهُ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا (٥٠) كذلك لأن (٢٠) عبد الله بن زيد وصف المرة وبه قال بَعض أصحابنا (٥٠) كذلك لأن (٢٠) عبد الله بن زيد وصف

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣٩٤٣، ٣٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها (د، م): ع.

<sup>(</sup>٣) في (د): التيسي. وانظر: من «التهذيب» (٣٦٨٩) و«الثقات» ٧/ ١٥٢. «الجرح والتعديل» (١٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (م): الخياط.

<sup>(</sup>۵) «فتح العزيز» للرافعي ۱/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): لا.

وضوء رسُول الله ﷺ قال: ومسَح برأسه مرة واحدة. مُتفق عليه (١).

وكذلك وصف عَبد الله بن أبي أوفي، وابن عباس، وسَلمة بن الأكوع، والربيع كلهم قالوا: مسح برأسه مرة واحِدة وحكايتهم لوضوء رسُول الله ﷺ إخبار عن الدوام ولا يداوم إلا على الأفضل والأكمل.

(ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) والصَّحَابي أعرف بحَال النبي وما يحكي من (٢) فعل رسُول الله ﷺ إلا على ما واظب عليه.

[۱۱٦] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةً) بفتح المثناة أسمه الربيع بن نافع الحلبي، أخرج له الشيخان (قَالاً: [ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح]<sup>(٣)</sup>) ورواية التستري والخَطيب (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) الواسطي البزاز، وهو شيخ البخاري وأبي داود، قال: (أنا أبو<sup>(3)</sup> الأحوص) سَلام بن سُليم الحنفي الكوفي الحَافظ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عَبد الله السّبيعي (عَنْ أَبِي حية) بتشديد المثناة تحت ابن قيس الوادعي، حكى ابن عبد البر، عن أبي زمة قال: أبُو حية الوادعي لا يُسمىٰ بغير كنيته (٥).

(قال: رأيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاً فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا) (٦) رواهُ الترمذي، وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا البَاب وأصحُ، والعَمل على هذا عند عامة أهل العِلم أن الوُضُوء يُجزئ مرة مرة،

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱۸٦)، و«صحیح مسلم» (۲۳۵) (۱۸).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): عن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د، ل، م): ع.

<sup>(</sup>ه) «الجرح والتعديل» (١٦٣٥)، و«التهذيب» (٧٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

ومرتَين أفضَل وأفضلهُ ثلاث وليس بعده شيء.

(قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ) الكَعْب هو العَظم الناشز عند ملتقى السَّاق والقدّم، وذهبَ (١) الشيعة إلىٰ أن الكعب (٢) في ظهر القدّم، وأنكرهُ أئمة اللغة.

(ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ) بوضوئي هذا (طُهُور) بالنَّصب مفعُول ثان لـ(أريكم) وهو بضم (٣) الطاء بدليل الرواية المتقدمة: من سَرهُ أن (٤) يَعلم وضوء رسُول الله عَلَيْ فهو هذا، وللنسَائي (٥) زيادة من هلْإه الرواية ولفظه: ثم غسَل كعبيه (٦) إلى القدمين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال: أحبَبت أن أريكم كيفَ طهور (رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) (٧) وكذا رواية الترمذي (٨)، وله في رواية أخرى: أنَّ عَبد خير قال (٩): كان إذا فرغ مِنْ طهوره أخذ مِنْ فضل طهوره بكفه فشربه (١٠)، وفي حَديث: «إن فيه شفاء من سَبعين داء أدنَاهُ الهم» (١١). لكنهُ واهِ.

<sup>(</sup>١) في (م): ذهبت.

<sup>(</sup>٢) في (م): الكعبين.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): بفتح.

<sup>(</sup>٤) في (د): أي.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) في (س، م): كفيه.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>A) «جامع الترمذي» (٤٨).

<sup>(</sup>٩) زاد في (د): إذ.

<sup>(</sup>١٠) «جامع الترمذي» (٤٩).

<sup>(</sup>١١) «الترغيب في فضائل الأعمال» لابن شاهين (٥٣٦).

[۱۱۷] (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ) أبو الأصبغ (الْحَرَّانِيُّ) ثقة (١) ، روىٰ عنه النسائي بواسطة (قال: حَدَّثَنَي مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةً) بن عبد الله البَاهلي الحراني مَولى ابن (٢) قتيبة ، ويقالُ: مَولىٰ باهلة ، أخرج له مُسلم في الحج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) صَاحب المغازي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً) بضم الراء وتخفيف الكاف وبعد الألف نون ، ابن عبد يزيد بن المُطلب بن عَبد مَناف المطلبي ؛ وثقه ابن معين (٣) وأبُو داود (١ عُنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير ابن الأسود (الْخَوْلاَنِي) ربيب مَيمونة أم المؤمنين رضي الله عنها (عَنِ ابن عَبّاسٍ) رضي الله عنهما (قالَ: دَخَلَ المحال (أَهْرَاقَ) بفَتح الهمَزة وسُكون الهاء ، والمُضارع منه يهريقه اللهاء (المَيْ النهاء تشبيهًا لهُ باستطاع يستطيع كأنَّ الهَاء زيدت عن حركة الياء (١ التي كانتَ في الأصل ، ولهاذا لا يضر بهاذِه (٢) الزيّادة .

(الْمَاء) الظاهر أن المراد بالماء هنا البول، وفيه دليل على جواز قول: أرقت الماء، وإن كانَ مكروهًا؛ لما روى الطّبراني في «الكبير» عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسُول الله على: « لا يَقُولن أحدكم أهرقت الماء، ولكن ليقُل أبُول» (٧) وفي إسناده عنبسَة بن عَبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» للذهبي ۲/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): بني.

<sup>(</sup>۳) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل): الهاء. (٦) في (م): لهالِّوه.

<sup>(</sup>V) «المعجم الكبير» (١٥٠).

ابن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه(١).

(فَدَعَا بِوَضُوءِ) بفتح الواو، أي: بماء يتوضأ به (فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ) بفتح المثناة. قال في «النهاية»: هو إناء مِنْ صفر أو حجارة (٢) كالإجانة. (٣) (فِيهِ مَاءٌ حَتَّىٰ وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ) فيه خدمة أهل العِلم وإكرامهم بإحضار ما يَحتَاجُون إليه.

(فَقَالَ: يَا ابن عَبَّاسٍ، أَلاَ أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَأَصْغَى الإِنَاءَ) أي: أماله (عَلَىٰ يَدِهِ فَغَسَلَهَا) قبل أن يُدخلها الإناء (ثُمَّ أَذْ خَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ) يعني: التي غسَلها (فَأَفْرَغَ بِهَا يدخلها الإناء (ثُمَّ أَذْ خَلَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ) يعني: التي غسَلها (فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَىٰ) يده (الأُخْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ) ثلاثًا (ثُمَّ تمَضْمَضَ)(1) واستنشق عَلَىٰ) يده (الأُخْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ) ثلاثًا (ثُمَّ تمَضْمَضَ) الحفنة بفتح (وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ أَذْ خَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً) الحفنة بفتح الحَفين، والجمع حَفنات مثل: سجدة وسَجدات.

(مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَما (٥) عَلَىٰ وَجْهِهِ) وفي قوله: وأخذ بهمَا دليل لما قاله صَاحب «الحاوي» (٦): أنَّ المُستحب في غَسل الوجه أن يأخذ الماء بيديه جميعًا؛ لأنه أمكن وأسبغ، وقوله: فَضرب بهَا يدل علىٰ أنه يلطم بالماء وجهه، وإذا وضع الماء علىٰ وجهه فيبدأ بأعلىٰ وجهه ثم يحدره؛ لأن رسُول الله على كانَ يَفعَل ذلك؛ ولأن أعلى الوجه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» (٤٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): حجار.

<sup>(</sup>٣) «النهاية»: (تور).

<sup>(</sup>٤) في (د، م): تمضمض.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): بها.

<sup>(</sup>٦) «الحاوي» ١/ ١١١.

أشرف؛ لكونه مَوضع السُّجود؛ ولأن الماء يجري بطبعه.

(ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) أي: جَعل إبهاميه للبياض الذي بَين الأذن والعِذار كاللقمة للفم توضع فيه، وقد استدل به الماوردي(١) على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هُو مَذهبنا.

وقال مَالك (٢): ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه قال ابن عَبد البَر (٣): لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مَالك. وعن أبي يوسُف (٤): يجب على الأمرد غسله دُون الملتحي.

(ثُمَّ الثَّانِيَة) مثل ذلك (ثُمَّ الثَّالِئَةَ مِثْلَ ذَلِكَ) على الوجه، (ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّهِ النَّامِية: النَّمْنَىٰ قَبْضَةً مِنْ مَاءِ فَصَبَّهَا) أي: صب قبضة المَاء (عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ) الناصية: شعر مقدم الرأس (فَتَرَكَهَا (٥) تَسْتَنُّ) أي: تَسيل وتنصبُّ (عَلَىٰ وَجْهِهِ) (٢) يقال: سننت (٧) الماء على الوَجه أي: صَببته صَبًّا سَهلاً، وقد استدل به عَلَىٰ أنه يُستحبُ أن يزيد في مَاء الوَجْه؛ لأن فيه غضونًا وشعُورًا (٨) كثيرة خفيفة وكثيفة.

قال الإمام أحمد (٩): يُؤخذ للوَجه أكثر ما يُؤخذ لعضو منَ الأعضاء،

<sup>(</sup>۱) «الحاوى» ۱/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۲۰/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» ۲۰/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) في (م): فيتركها.

<sup>(</sup>٦) ذكرت في (م) في غير موضعها ؛ بعد قليل.

<sup>(</sup>٧) في (ص): يستن.

<sup>(</sup>۸) في (م): شعوبا.

<sup>(</sup>٩) «المغنى»: ١/ ١٦٦.

ويتعاهَد ما فيه منَ الغضون والدواخِل والخَوارج؛ ليصل الماء إلى جَميعه. (ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا) أي: كل واحد (١) ثلاثًا. (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنيْهِ) وكيفيته على ما قالوهُ أن يَبل يَديه، ثم يضع سَبابتيه على مقدم رأسه [ويمر بهما] (٢) إلى قفاه، ثم إلى ظهور أذنيه وهو ما أدبر منهما، فيمسَح ظاهر الأذنين مَعَ الرأس بماء واحِد.

ولهذا آستدل به الشعبي والحسن بن صالح وغيرهما على أن ظاهر الأذنين مِنَ الرأس يمسحان معهُ، وأن بَاطن الأذنين وهو ما أقبل منهما مِنَ الوجه يغسلان معهُ، قالا: ولأن الوجه مَا يحصُل به المَواجهة وهي خاصِلة بما أقبل (٣). وأجاب أصحابنا عن هذا الحَديث بأنه ليسَ فيه دليل على مقدم الرأس ومُؤخرها، وبأنه محمُول على أنه استوعب الرأس، فالمسح (٤) مؤخر الأذن معهُ ضمنًا لا مقصودًا ولا يتأتى الاستيعَاب غالبًا إلا بذلك.

(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا) في الماء (فَأَخَذَ حَفْنَةً) بفتح الحَاء المهملة (٥) كما تقدمَ.

(مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا(٦) عَلَىٰ رِجْلِهِ) اليُمنَىٰ (وَفِيهَا النَّعْلُ).

قال الخطابي: يحتمل أن تكون تلك الحفنة مِنَ الماء قدَ وصلت إلىٰ

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): واحدة.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): ويجريهما.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، م): أدبر.

<sup>(</sup>٤) في (س): ما يمسح.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٦) في (م): بهما.

ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها(۱) بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل(۲) الحفنة التي بيديه على رجليه (۳) في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلىٰ جَميعها.

قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع (٤) الرفق (٥) في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قال: وقد روي في غَير هلْإه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هلذا وضُوء من لم يحدث، وإذا ٱحْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول (٢) الأمة فهو أولى مِن قول (٧) يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم (٨) (ثُمَّ) فعل في (الأُخرى مِثلَ ذَلِكَ قَالَ) علي (٩) هي: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟) أي: غشل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلِيْنَ؟

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): يقتلها. وفي (م): فغسلها.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل) بفتل، وفي (م): قعيل.

<sup>(</sup>٣) في (م): رجله.

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في (د): في.

<sup>(</sup>٥) في (ص، د، م): المرفق.

<sup>(</sup>٦) من «معالم السنن».

<sup>(</sup>٧) في (ص) كفعل، وفي (م): قوله.

<sup>(</sup>A) «معالم السنن» ١/١٥.

<sup>(</sup>٩) السابق.

<sup>(</sup>۱۰) الحديث رواه أحمد ١/ ٨٢، وابن خزيمة (١٥٣) من طريق محمد بن إسحاق به، وحسَّن الألباني إسناده في «صحيح أبي داود» (١٠٦).

الحَفنة من الماء قد دخلت (١) إلى ظاهِر القدَم وباطنه، وإن كانت في النَّعل فالحفنة من الماء تكفي مع الرفق.

([قَالَ أَبُو دَاوُدَ:](٢) وَحَدِيثُ) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) نُسب لجده (عَنْ شَيْبَةً) ابن نصاح بكسر النون وتخفيف الصَّاد المهملة ابن سَرجس المخزومي المدّني القارئ مولى أم سَلمة زوج النّبي عَيِّ أتي به اليها وهو صغيرٌ فمسحتْ رأسهُ ودَعَت لهُ بالخير والصَّلاح. قال البخاري: حَدثني الأويسي حَدَّثني الدراوردي، قال: رأيتُ شيبة بن (٣) نصاح قاضيًا بالمدِينة (٤) وثقه النسَائي، وروى (٥) له حَديثًا واحدًا (١) وهو هاذا (٧) (يشبه حَدِيثَ عَلِيً هُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ (٨) بْنُ مُحَمَّدِ) المصيصى الأعور الحَافظ، روى له الجماعة.

قال أبو داود: بلغني أن (٩) ابن معين كتب عنه خَمسين ألف حَديث (١١)، ولفظه: أخبرنا إبراهيم بن حُسين (١١) المقسمي، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) في (د، م): وصلت.

<sup>(</sup>٢) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): وأبو.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/ ٢٤١ ترجمة (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (ر): ورد.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۰۹/۱۲.

<sup>(</sup>٧) زاد هنا في (ر): سند.

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٩) زاد في (ص): شبه.

<sup>(</sup>۱۰) «تهذیب الکمال» ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>١١) في (د، م): الحسين.

حجاج، قال: قال عن ابن جُرَيْجِ حَدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره ، قال: أخبرني أبي علي أن (١) الحُسين بن علي قال: دَعَاني أبي علي بوضوء فقربته إليه، فبدأ فَغَسَل (٢) كفيه ثلاث مَرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنثر واستنشق ثلاثًا، ثم غسَل يده اليُمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً رواية النسائي: مسحة واحدة (٣) - ثم غسَل رجله اليُمنى إلى الكعبين ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، ثم قام قائمًا (٤) فقال: ناولني. فَنَاوَلته الإناء ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، ثم قام قائمًا (٤) فقال: ناولني. فَنَاوَلته الإناء ورواية قائمًا، فعَجبت، فلما رائي قال: لا تعجب؛ فإني رَأيت أباك النبي ﷺ يَصْنَع مثل ما رأيتني صَنعت.

(قَالَ) عَبد الله (ابْنُ وَهْبِ فِيهِ عَنِ ابن جُرَيْجِ) عَن محمد بن علي (وَمَسَعَ) أيضًا (برَأْسِهِ ثَلاَثَا) هذا ممَّا ٱحتج به الشافِعي على التثليث في مَسح الرأس(٢٦).

قال البيهقي: كذا قال ابن وَهب عن ابن جريج عنه (٧). قال ابن الجوزي في «كشف المشكل»: وقد ورد تكرار المَسْح في حَديث علي

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل، م): ابن.

<sup>(</sup>٢) في (ر): بغسل.

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائي» ۱/ ۲۹.

<sup>(</sup>٤) في (ر): بالماء.

<sup>(</sup>٥) ليست في (د، م) وذكرت فيهما في غير موضعها.

<sup>(</sup>r) «الأم» ١/٠٨.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ١٠٥/١.

منها: عند الدارقطني (١) من طريق عَبد خير وهو من رواية أبي يوسُف القاضي، عن أبي حنيفة، عن خالد (٢) بن علقمة عنه.

[۱۱۸] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) ابن قعنب القعنبي (عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ (٣)، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة بن أبي حسَن المازني.

(أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ) قال ابن حجرَ: قوله جد عمرو بن يحيى فيه تجوز؛ لأنه عَم أبيه، وسَماهُ جَدًّا، لِكَوْنه في منزلته، وأما قول صاحب «الكمال» ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عَبد الله بن زَيْد فغلط بوَهمه من هاذِه الرواية. وقد ذكر ابن سَعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس (٤)، وقال غَيرهُ: هي أم النعمان [بنت أبي] حنة، فالله أعلم (٢).

وقد ٱختلف في ذلك، والذي يجتمعُ من هذا الآختلاف أن يقال: ٱجتمع عند عَبد الله بن زَيد أبُو حسن الأنصَاري وابنه عمرو وابن ابنه (۷) يحيى بن عمارة بن أبي حسن فسألوهُ عن صفةِ وضُوء النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) «السنن» ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>٢) في (م): مجالد.

<sup>(</sup>٣) في (ر): المدني.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ط العلمية ٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): بنت. وفي (م): بن أبي.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى» ط العلمية ٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل) أمية.

وتوكى السُّؤال منهم له عَمرو بن أبي حَسَن فحيث (١) نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ويُؤيدهُ رواية سُليمان بن بلال عند البخاري في باب: الوُضوء مِنَ التور، قال: حَدثني عَمرو بن يَحيىٰ عن أبيه قال: كانَ عَمي (٢) يَعني: عَمرو بن أبي حسن يكثر الوُضُوء فقال لعَبد الله بن زيد: أخبرني فذكره. [وحيث نسب] (٣) السُّؤال إلىٰ أبي حسن فعَلى المجاز؛ لكونه كانَ الأكبرَ وكانَ حاضرًا، وحيثُ نسبَ السُّؤال ليحيىٰ ابن عمارة فعَلى المجَاز أيضًا؛ لكونه ناقل الحَديث وقد حضر السُّؤال (٤).

(هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟) فيه فضيلة السُّؤال عن أفعَال النَّبي ﷺ ليقتدىٰ به ومُلاطفة الطَّالب للشيخ.

(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو (فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ) وفي رواية للبخاري: فأكفأ (٥) بهمزتين، وفي رواية له: فكفأ (١) بفتح الكاف وهُما لُغتان بمعنى . يقالُ: كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. وقالَ الكسائي (٧): كفأت الإناء قلبته (٨) وأكفأته: أملته. والمرادُ

<sup>(</sup>١) في (ص، س) فحين.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في (ص): وخير ويثبت.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٩٢).

 <sup>(</sup>٧) من (د، م، ل)، وفي (س): الطفلي الكفائي، والمثبت من «الصحاح»، و«لسان العرب» (كفأ).

<sup>(</sup>A) كذا في الأصول الخطية، وفي «الصحاح»، و«لسان العرب»: كببته.

بالجَميع إفراغ(١) المَاء مِنَ الإِناء على اليَد دُونَ وضع اليد فيه قبل غسلها.

(فَغَسَلَ يَدَيْهِ) وتقدم في الرواية المتقدمة: على يده بالإفراد وهي محمولة (۲) على جنس اليد، وقد ذكر مُسلم من طريق بَهز عن وُهيب أنه سَمع هذا الحَديث مَرتين مِن عَمرو بن يحيى إملاء (۳) فتأكد ترجيح الروايتين [ولا يقال: يحمل على واقعتين، لأنا نقول: المخرج متحد والأصل عدم التعدد فيه دليل على غسل اليد قبل] (٤) إدخالها (٥) الإناء، ولو كانَ من غَير نَوم، والمرادُ باليدين هاهنا الكفان لا غير لما تقدم.

(ثُمَّ تَمَضْمَضَ (٢٠ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا) فيه تقديم غسل الكفين على المضمضمة والمضمضة على الاستنشاق والاستنثار (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا) لم تختلف الروايات في ذلك (ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) كذا رواية البخاري بتكرار مَرتين (٧٠)، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مُسلم من طريق حبان بن واسِع، عن عبد الله بن زَيد، أنه رأى النبي على توضأ، وفيه: ويده اليُمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا (٨٠) فيحمل على أنه وضوء آخر لكون اليُمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا (٨٠) فيحمل على أنه وضوء آخر لكون

<sup>(</sup>١) في (م): إفراغي.

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): له.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل) إدخالهما.

<sup>(</sup>٦) في (د): مضمض.

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (١٨٥).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٢٣٦) (١٩).

مخرج الحَديثين غير متحد (١) (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وقد ٱختلف العُلماء هَل يدخل المرفقان في غسْل اليدَين أم لا؟ فقالَ المعظم: نعم، وخالف زفر، وحكاه بَعضهم عن مَالك (٢).

قال ابن القصّار: اليَد يتناولها (٣) الأسم إلى الإبط لحديث عَمار أنه تيمم إلى الإبط، وهو من أهل اللغة، فلما جَاء قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمِرَافِقِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَافِقِ ﴾ أَلُمَرَافِقٍ ﴾ ويمكن ألمَرَافِق مَغسُولاً مع الذراعين بحق الأسم (٥). ويمكن أن يستدل لدُخولهما بفعله على الدارقطني بإسناد حَسَن مِن حَديث عثمان في صفة الوُضوء: فغسَل يديه إلى المرفقين حَتى مسّ أطراف العَضدين (٦).

وفي البزار والطبراني من حَديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جَاوز المرفق (٧).

قال الشافعي في «الأم» (^): لا أعلم مخالفًا في إيجاب دُخول المرفقين في الوُضوء. فعَلَىٰ هاذا فَزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك مِن أهل الظاهِر بعدهُ، ولم يثبت ذلك عَن مَالك صَريحًا

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): متحدث.

<sup>(</sup>Y) «الاستذكار» ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) في (ص) (س، ل): تناولها.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) «مسند البزار» (٤٤٨٨)، و«المعجم الكبير» للطبراني ٢٢/ ٤٩ (١١٨).

<sup>(</sup>A) «الأم» ١/ ٨٧.

(ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ) وفي رواية ابن خزيمة: مسَح رَأْسَه كله (۱) ثم بيَّن كيفية المَسح (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بِدأ (۲) بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ) الظاهر أنه من الحَديث، وليس مدرجًا من كلام مالك (ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ) فيه حُجة علىٰ من قالَ: السُّنة أن يَبدأ بُمؤخر الرأس إلىٰ أن ينتهي إلىٰ مقدمه لظاهر رواية البخاري في باب الوضوء مِن التور: فمسَحَ رأسه فأدبر به وأقبل (۳). وليس فيه حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه (۱)، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنىٰ واحد، وعينت رواية مَالك البدَأة بالمقدم، فيحمل قوله: (أقبل) علىٰ أنه مِن تسمية الفِعل بابتدائه أي: بدأ بمقبل الرأس.

(ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) والحكمة في هذا الإقبَال والإدبار ٱستيعَاب جهتي الشَّعر بالمسْح، فعلىٰ هذا يختص هذا الإدبار بمن لهُ شَعر، أما مَن لا شعر لهُ أو حَلق رأسه وطلع منهُ يَسير فلا يُستحب له الرد؛ لأنهُ لا فائدة فيه، وكذا لا يُستحب الردّ لمن لهُ شعر كثير مظفور، فلو فَعَلهُ في هذه الحَالة قال في «التهذيب»: لا تستحبُ له مَرة ثانية؛ لأنّ المَاء صَارَ مُستعملاً.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)(٥) أي: ثلاثًا، وفي هذا الحَديث دليل على أن

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): يبدأ.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري (١٨٥)، والنسائي ١/ ٧١ من طريق مالك وابن ماجه من طريق عمرو بن يحييٰ (٤٣٤)، ومالك ١/ ٤٧، وأحمد ٤/ ٣٨.

الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة (١) وبعضه بمرتين (٢) وبَعضه بثلاث (٣)، وأن الآغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملاً.

[١١٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم) حَدث (بهاذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدة، كذا للبخاري(٤)، ورواية أبي داود عند الخَطيب.

(مِنْ كَفِّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد اُستدل به على (٥) الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منها فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححه النووي (٢) للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي اُستحسنه الرافِعي (٧) في «الشَّرح الصَّغير» أنه لا يجمع بينهما.

(ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم.

[١٢٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ)(٨) قال: (ثَنَا عَبد الله ابن

<sup>(</sup>١) في (س، ص، ل): مرة.

<sup>(</sup>٢) في (س، ص، ل): مرتين.

<sup>(</sup>٣) في (س، ص، ل): ثلاث.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري»ي (١٩١).

<sup>(</sup>٥) زاد في (م): ذلك أستدل به على.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>V) انظر: «الشرح الكبير» ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>A) سقط في (م).

وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) بن الضحاك الحِمْصي وثق<sup>(۱)</sup> (أَنَّ حَبَانَ) بفتح الحَاء المهملة والبَاء الموحَّدة (بْنَ وَاسِع حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ) واسِع بن حَبان بفتح المُهملة والموَحدة أيضًا المازني، أخرج له مُسلم والترمذي أنَّهُ (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِم) الأنصَاري (المَازِنيَّ) له ولأبيه (٢) صحبة ولأخيه حَبيب بن زَيد المدّني (٣) الذي قطعهُ مُسيلمة (٤)، وقد شهد عَبد الله أحُدًا هو وأمُه أم عمارة نسيبة بِنت كعب. قال الذَهبي: وهِمَ ابن عينة فادعى أنهُ هو الذي أري الأذان [قتل بالحرة] (٥) وكانت الحرة آخِر ثلاث وستين (٢).

(يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ) بضَم الواو أي: صفة وضوئه (قَالَ) فيه (وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ) جَديد (غَيْرٍ) بالجر (٧) (فَصْلِ) أي: غير الماء الفاضِل من (يَدَيْهِ) أي: ذراعَيه، فيه دَليل عَلىٰ أنه لا يجوز أن يمسَح رأسَهُ بالماء الفَاضِل عَن ذرَاعَيه، وهو قول أبي حَنيفة (٨) والشافعي (٩) وأحمد (١٠)، قال الترمذي بعَد ما روى الحَديث: حَديث

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) في (د، م): ولأبويه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): مسلمة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): قبل الحرة.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٧) في (ص): الحر.

<sup>(</sup>A) «المبسوط» للسرخسي 1/ ٧٧.

<sup>(</sup>P) «الأم» ١/٠٨.

<sup>(</sup>١٠) «مسائل أحمد» رواية عبد الله (٩٥)، و«مسائل أحمد» رواية الفضل (٥٥).

حَسَن صَحيح، وقد روي من غير وجه هذا الحَديث عن عبد الله بن زَيد وغيره، أن النَّبي ﷺ أخذ لرَأسِهِ ماءً جَديدًا، والعَملُ على هذا عند أكثر أهل العِلم؛ رأوا أن يأخُذ لِرَأسِه ماءً جديدًا. ٱنتهى (١). وجَوَّزَهُ الحَسَن وعُروة والأوزاعي (٢) لظاهر حَديث عُثمان، ويتخرج لنا مثل ذَلك إذا قلنا: المُستَعمل لا يخرج عن طهُوريته سيَّما الغسْلَة الثانية والثالثة (٣)(٤).

(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ أَنْقَاهُمَا) (٥) فيه دَليل علىٰ تنظيف الرجلين؛ لأنهما يكثر مُلاقاتهما الأوسَاخ والأقذار بقربهما (٦) مِنَ الأرض لا سيَّما من يمشي حَافيًا، وقد يُؤخذ منه دَلك الرجلين، ويُقَاسُ عليه بقية الأعضاء.

[۱۲۱] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، قال: ثَنَا أَبُو(٧) المُغِيرَةِ) عبد القُدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي؛ روىٰ عنه البخاري في جزاء الصَّيد وبدء الخلق(٨)، قال (ثَنَا حَرِيزٌ) بفتح الحاء المهملة وآخِره زَاي، ابن عثمان الرحبي الحمصي، ورحبة: بَطن مِن حمير تابعي، قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةً) أبو سَلمة الحمصي ثقة(٩) قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةً) أبو سَلمة الحمصي ثقة(٩)

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» ۱/ ۵۰ - ۵۲.

<sup>(</sup>٢) من (د، ل، م)، و «المغنى» ١/١٨١.

<sup>(</sup>٣) سقط من (د). (٤) «المغنى» ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٥٨٢) من طريق ابن وهب به، والترمذي (٣٥)، وأحمد ٣٩/٤ من طريق حبان بن واسع عن أبيه فذكره.

<sup>(</sup>٦) في (د، ل، م): لقربهما.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د، م): ع.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (۱۸۳۷، ۳۲۹۲)، وكذا في الأدب (٦١٠٧).

<sup>(</sup>٩) «الكاشف» للذهبي ٢/٦٤٦.

(الْحَضْرَمِيُّ) روى له ابن مَاجه أيضًا، قال: (سَمِعْتُ المِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ) [معدي كرب] (١) مُركب من كلمتين تركيبَ (٢) مَزج، وفيه ثلاثة أوجُه أفصحها أن يسكن آخِر الجُزء الأول وهو الياء المثناة مِن (٣) معدي، وإنما لم تفتح وإن كانت تفتح قبل تاء التَّأنيث؛ لأن للتركيب مَزيد ثقل فَخص بِمزيد خفة، وأمَّا آخِر الجُزء الثاني [فالباء الموحدة مفتوحة] (٤)؛ لأنه غير منصرف بتنزيل الجُزء الثاني مَنزلة هَاء التأنيث فأعطي حكمها في مَنع الصَّرف. (الْكِنْدِيُّ) نزيل حمْص، مات سَنة سَبع وثمانين، ولهُ إحدى وتسعُون سنة.

(قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءِ) بفتح الواو (فَتَوَضًا) به (فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثًا) فيه التثليث في (٥) غسل الكفين (وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا) ٱستدل به على جواز تأخير المضمَضة والاستنشاق عَن غسل الوَجه واليدين، واستدل أيضًا بما روى الدارقطني عن العباس بن يزيد، عن سُفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبيع بنت المعوذ ابن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إليَّ إناء، فقالت: في هذا كنتُ أخرج الوَضوء لرسُول الله ﷺ فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويَستنشق ثلاثًا، ثم يغسل يدَيه، ثم

<sup>(</sup>١) من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل، م): التركيب.

<sup>(</sup>٣) في (م): في.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل) ثالث المفتوحة، وفي (م): فالباء للتوحد.

<sup>(</sup>٥) في (ص): و.

يمسح برأسه مُقبلاً ومُدبرًا، ثم يغسل رجليه. قال العَباس بن يزيد: هذه المرأة التي حَدثَت عن النَّبي عَيْ أنهُ بدأ بالوَجْه قبل المضمَضة والاستنشاق، وقد حَدث أهل بدر، مِنهم: عُثمان وعَلي أنهُ بدأ بالمضمَضة والاستنشاق والنَّاس عليه (۱). انتهى.

وبِهَذا قال أحمد وأصحابه (٢)، ومع القول بالجَواز يُستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه؛ لأن كل من وصف وضوء رَسُول الله على ذكر أنه بدأ بهما إلا شَيئًا نادرًا قالوا (٣): وهَل يجبُ الترتيب والموَالاة بينهما وبين سَائر الأعضاء غَير الوجه؟ على روايتين:

إحداهما: يجب وهو ظاهِر كلام الخرقي؛ لأنهما مِنَ الوَجْه، فوَجَب غَسلهما قبل غسل اليَدين للآية، وقياسًا على سائر أجزائه.

والثانية: لا يجب، بل لو تركهما (٤) في وُضوئه وصَلَىٰ فإنهُ يتمضمض ويُستنشق ويُعيد الصَّلاة ولا يعيد الوُضوُء (٥).

(ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ) ظَاهرُه أَن الأذنين يمسحَان مع الرأس كما تقدَّم (ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) جَميعًا، وزاد أحمد في روايته: وغَسل رجليه ثلاثًا ثلِ

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۱/۹۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (د): تركها.

<sup>(</sup>ه) «المغنى» ١٧١/١.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» ٤/ ١٣٢.

[۱۲۲] (ثَنَا مَحْمُودُ<sup>(۱)</sup> بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد السلمي الدّمشقي، وثقهُ النسَائي<sup>(۲)</sup>، وقالَ أَبُو حاتم: ثقة رضي<sup>(۳)</sup> (وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ) الحَلبي (الأَنْطَاكِيُّ) ثقة صَالح سُني<sup>(3)</sup> وهذا (لَفْظُهُ قَالاً: ثَنَا الوَلِيدُ<sup>(۵)</sup> بْنُ مُسْلِمٍ) أَبُو العَباس عَالم أهل الشام، صَنف سَبعين كتابًا، ويقالُ: من كتب مُصنفات الوليد صَلح للقضاء<sup>(1)</sup> (عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ) الرحبي كما تقدم.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ اللهِ قال: رأيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ تَوَضَّا أَ<sup>(٧)</sup> فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مُقَدَّمٍ) بفتح القاف والدال المشددة، هذه أفصح اللغات الست الجاريات في المؤخر (رَأْسِهِ) لعَل المراد بالكفين كما قال أصحابنا وغيرهم: إبهاميه، فإن المستحب في مَسْح الرأس أن يلصق طرف سَبابته بطرف سَبابته الأخرىٰ ويضعهما علىٰ مقدم رأسه ويضع إبهاميه علىٰ صدغيه.

(فَأَمَرَّهُمَا حَتَّىٰ بَلَغَ القَفَا) مقصور، وهو مؤخر العُنق.

قال ابن السِّكيت: القفا مذكر (٨) وقد يؤنث، وألفه واو، ولهذا يُثنيٰ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د، م): د س ق.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲۷/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) في (م): يتوضأ.

<sup>(</sup>۸) في (د، ل، م): يذكر.

قفوين (1) (ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) (٢) أي: إذا كانَ له شعر يُقيمه وينيمهُ في الذهَاب والإياب، وإذا مَسَح جَميع رأسه، فالأصَح عندنا أن الفرض منه ما يقع عليه ٱسْم المَسْح والبَاقي سُنة، والثاني: أن الجميع يَقع فَرضًا فعلىٰ هاذا يكون حكمه حكم خصال الكفارة في اليَمين فأي خصلة فعَلهَا حكم بأنها الواجب.

(قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ) بهاذا كله.

[۱۲۳] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السلمي (وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، المعنىٰ) الأزرَق الدمشقى، ثقة (٣).

(قَالاً: ثَنَا الوَلِيدُ) ابن مُسلم، عن حريز (بهاذا الإِسْنَادِ) قَالَ: قال كذا في رواية أبي عَلى التستري ورواية الخطيب (قَالَ: وَمَسَحَ أَذْنَيه ظَاهِرهما وَبَاطنهما) و(زَادَ هِشَامٌ) ابن خالد في روايته: (وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ) أي: أَصْنَعَنْه.

(فِي صِماخِ) بالإفراد عَلَىٰ تأويل الجنس<sup>(3)</sup> والمرادُ في صماخي (أُذُنَيْهِ) والصماخ بكسر الصَّاد، ويُقالُ: السِّماخ بالسِّين لغتان الصَّاد أفصَح وأشهر كما في الحَديث فيه دَليل لما قالهُ الشافِعِي في «الأم»<sup>(٥)</sup> والبُويطي<sup>(٢)</sup>: أنه يُستحبُّ لمن مَسَح أُذنيه أن يأخذ لصماخيه ماء جَديدًا

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» للفيومي ١/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل، م): الحسن.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ١/٠٨.

<sup>(</sup>٦) «الحاوي الكبير» ١٢٣/١.

غَير الماء الذي مَسَح به ظاهِر الأذن وباطنها للحَديث؛ ولأن الصِّماخ في الأذن كالفَم والأنف عَن الوَجْه بالماء؛ فكذك الضِّماخ (١) في الأذن، فإنْ ترك مَسح الأذن جَاز لحَديث الأعرابي: «توضأ كما أمرك (٢) الله (٣)، وليس فيما أمر الله مَسْح الأذنين.

[178] (ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرَّانِيُّ) أَبُو سَعيد قالَ أَبو حَاتم: ثقة رضي (٤) ، قال (ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) عَالم أهل الشام، قال (ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ العَلاَءِ) [بن زبر] (٥) بن عَطارد الربعي الدمشقي، أخرج له البخاري في الجزية (٦) وتفسير الأعراف (٧) ، قال: (ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ المُغِيرَةُ (٨) بْنُ فَي الجزية (٦) وتفسير الأعراف (٧) ، قال: فروة بن المغيرة ذكرهُ ابن حبان في فرُوة) الثقفي الدّمشقي، ويقالُ: فروة بن المغيرة ذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٩) مَات قبل مَكحول (وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكِ) هَانئ الهَمداني قاضي دمشق.

(أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّاً لِلنَّاسِ كَمَا رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّا فَلَمَّا بَلَغَ) في وضوئه (رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً) بفتح الغين هي المرة، وبضمها الماء المغروف باليَد (مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا) أي: تلَقَّىٰ غرفة المَاء (بِشِمَالِهِ) فرَفَعَها (حَتَّىٰ وَضَعَهَا

<sup>(</sup>١) في (م): الصماع.

<sup>(</sup>۲) في (م): أمر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٨٦١).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) في (ص): يزيد، (س)، وفي (ل): بن زيد.

<sup>(</sup>٦) في (ص): الحديث.

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۳۱۷٦، ٤٦٤٠).

<sup>(</sup>A) وضع في (م) فوقها: د.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» لابن حبان ٥/ ٤١٠.

عَلَىٰ وَسَطِ) بفتح السِّين وأصله ما تساوت أطرافه مِن كل جهة، والسُّكون فيه لغة فيقال: ضرب وسَط رَأْسِهِ، وجَلس وسَط الحلقة، وسَال على جوانب (رَأسه حَتَّىٰ قَطَرَ المَاءُ أَوْ كَادَ) يَعني: قارَب (يَقْطُرُ) من رأسه، جوانب (رَأسه حَتَّىٰ قَطَرَ المَاءُ أَوْ كَادَ) يَعني: قارَب (يَقْطُرُ) من رأسه، اَسْتدل به علىٰ أن المتوضئ لو غَسَل رَأسَه بَدَل مَسْجِه؛ جَاز كما لو انغمسَ في مَاء أجزأه إذا نوى الطَّهَارتين، وإن لم يمسح، أمَّا لو أَمَرَّ (۱) يدهُ علىٰ رأسه مع صب الماء أو بَعدَهُ فأولىٰ بالجواز، وفي وجه لا يجزئه؛ لأنه لا يُسمىٰ مسحًا، وحَكىٰ إمامُ الحَرمين: إجزاء الغسل بالاتفاق، قال: لأنه فوق المَسْح، فإذا قلنا بالمذْهَب وهو إجزاء الغسل، واتفق الأصحاب عَلىٰ أنه لا يُستحب، وهَل يكره؟ قالَ الأكثرون: هو مكروه؛ لأنه سَرف، كالغسلة الرابعَة، وصَحح الغزالي والرافعي عَدم الكراهة والحَديث يدل عليه (١٠ (ثُمَّ مَسَحَ رأسهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَىٰ مُقَدِّمِهِ وهِنْ مُؤَخِّرِهِ إِلَىٰ مُقَدَّمِهِ) وهذا محمُول علىٰ أنه كان له (١٣) شعر يقيمه وينيمه كما تقدم، وسَيَأتي في الحَديث.

[١٢٥] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قال: ثَنَا الوَلِيدُ) بن مُسلم (بهاذا الإِسْنَادِ) المذكورُ، و(قَالَ) فيه: (فتوضأ (عُ) ثَلاَثًا ثَلاَثًا و) قال فيه: (غَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ) أي: لم يذكر في غسْل الرجلين عددًا، بل أطلقه، والمُطلق يحمل على المقيد المتقدّم في الروايات قبله.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): مر.

<sup>(</sup>Y) «المجموع» 1/13.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): يتوضأ.

[١٢٦] (ثَنَا مُسَدَّدُ، قَال: ثَنَا بِشْرُ) بكسْر الموَحَّدَة وسُكون المُعجمة (بُنُ المُفَضَّلِ(١)) بن لاحق(٢)، الإمَام الحُجة، كانَ يصلي كل يَوم خمسمائة ركعة، قال (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بفتح المهملة ابن أبي طالب.

(عَنِ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء [وتشديد ياء] (٣) التصغير (بِنْتِ مُعَوِّذِ) بكسر الواو المشَدَّدة، ويجوُز الفَتح (بْنِ عَفْرَاءَ) بفتح المهملة وسُكون الفاء والمدّ، الصّحابية الأنصارية (٤).

(قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا) فيه إتيان الإمام إلى بَعض رعيته لزيَارة ونحوها تواضعًا (فَحَدَّثَتْنَا) الرُّبيع (أَنَّهُ قَالَ) لهَا: (اسْكُبِي لِي وَضُوءًا) أي: مَاء أتوضأ به (فَذَكَرَ) عبد الله بن محمد عنها (وُضُوءَ النبي ﷺ وقَالَ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضًا) أي: غسل (وَجُههُ) سُمِّي بذلك؛ لأن الغسْل يحصُل به الوضَاءة وهي النظافة، والحُسن والبَهجة بذلك؛ لأن الغسْل يحصُل به الوضَاءة وهي النظافة، والحُسن والبَهجة (ثَلاثنًا وَتَمَضْمَضَ (٥) وَاسْتَنشَقَ) فيه جَوَاز تأخير المضمضة والاستنشاق عَن غسْل الوَجه كما تقدم، من رواية الدارقطني، عَن العَباس بن يزيد، عن ابن عيينة، عن عَبد الله بن محمد بن عَقيل، في الحَديث الذي عن ابن عيينة، عن عَبد الله بن محمد بن عَقيل، في الحَديث الذي رواهُ المقدام بن معدي كرب.

(مَرَّةً) ولا تعَارضه الروَاية المتقدمة «أنه تمضمض واستنشق ثلاثًا»؛

<sup>(</sup>١) في (م): الفضل.

<sup>(</sup>٢) في (ص): لاحف.

<sup>(</sup>٣) في (ص): تشديدها.

<sup>(</sup>٤) في (م): الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) في (ص): مضمض.

لأن (مَرة) مِن مفهوم العَدد وليس هُو حجة، وفي «المُستدرك» و «سُنن أبي مُسلم الكجي»: عن بشر بن المفضل (١) عن ابن عقيل عن الرُّبيع صَببت (٢) على رسُول الله ﷺ فتوضأ، وقال لي: «اُسْكبي عليً» فسكبتُ.

(وَوَضًا يَدَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ) هَكذا (٣) رواهُ الترمذي وقال في (٤) (يَبْدَأُ): بدأ (بِمُوَّخُرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا) بسكون المثناة تحت (ظُهُورِهِما وَبُطُونِهِما) بالجَر فيهما عَلى البَدَل، وهَكذا للترمذي، ولم يَذكر ما بعده مِنَ الرِّجلين، وقال: حَديث حسن. قال: وحَديث عَبد الله بن زيد أصح مِن هذا، وأجود إسنادًا (٥).

ولفظ حَديث عَبد الله بن زَيد الذي أشارَ إليه عند مَسْحِ رأسِه بيديه: فأقبل بهما وأدبَر، بدأ<sup>(٢)</sup> بمقدم رَأسه ثم ذَهب بهما إلى قفاه ثم ردَّهما حَتىٰ رَجَعَ إلى المكان الذي بدأ منه ثمَّ غسل رجليه. ثم قالَ بعده: حَديث عَبد الله بن زَيد أصَح شيء في هذا البَاب وأحسن<sup>(٧)</sup>. وبه يقول الشافعي<sup>(٨)</sup>، وأحمد، وإسحاق<sup>(٩)</sup>، وحَديث عَبد الله بن زَيد المتفق

<sup>(</sup>١) في (م): الفضل.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): صبَّت.

<sup>(</sup>٣) في (ص): هذا.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٣٣).

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): يريد.

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (٣٢).

<sup>(</sup>A) «الأم» ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٩) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١٦).

عليه: ومسَحَ برأسه مَرة واحدة (١). وفي حديث الرُّبيع دليل على جواز غسْل بَعض الأعضاء مرة وبَعضها مرتَين وبَعضها ثلاثًا، ويستَدل به على جواز مَسح الرأس والابتداء بِمؤخّرِه قبل مقدمه، كما تقدم عن بعضهم أنه قال به (وَوَضًا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا) (٢) فيه ما تقدَّم.

(وهاذا مَعْنَىٰ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ) الذي رواهُ.

[۱۲۷] (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني، ثقة (٣)، قال (ثَنَا سُفْيَانُ) الثوري (عَن) عَبد الله (٤) بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) بن أبي طالب (بهذا المحدِيثِ) لكنَّهُ (يغَيِّر فيه بَعْضَ مَعَانِي) حَديث (بِشْرٍ) بكسر الموَحدة، و(قَالَ فيه (٥): وَيُمَضْمِض) بضَم المثناة تحت وكسر الميم الثانية (وَيسْتَنْثَرَ) ورواية الخَطيب: وتمضمض. بفتح المثناة فوق والميم واسْتَنْثَرَ (ثَلاَثًا) إلى آخره.

[١٢٨] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الهَمْدَانِيُّ) بِسُكُونَ الميم نسبة الله قبيلة مِنَ اليمن، وهو رملي زاهِد ثقة (تا (قالا (٧): ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ) محمد (ابْنِ عَجْلاَنَ) المدني الفقيه الصَّالح، وثقه أحمد وابن معين (٨)

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۱۸٦)، و"صحيح مسلم" (۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الترمذي (٣٣)، قال الألباني في «صحيح أبي داود»: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ص، س).

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» للذهبي ٣/٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل): قال.

<sup>(</sup>A) «الكاشف» للذهبي ٢/٠٠٠.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بفتح العَين المهملة (عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْن عَفْرَاءَ) تقدم.

(أَنَّ (١) رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كله (٢) مِنْ قَرْنِ) فيه روايتان:

إحداهما: من فوق بإسْكان الواو وقاف بَعدها أي: مسَح بيَده من فَوق (الشَّعْر) إلىٰ (كُلِّ نَاحِيَةٍ) يعني: لنَاحِيَة (٣) مقدم رَأْسه وناحيَة مؤخره.

والرواية الثانية: مِن قرن بإسْكان الواو ونون بعَدها أي: مَسَحَ الشعر من ناحية أنصباب الشعر، والقرن: الناحِية، ومنه حَديث قيلة: «وأصاب (٤) ظبته طائفة من قرون رأسي (٥)» أي: بَعض نواحي رأسي، والقرن: الضَفيرة من ضَفَائر الشعَر، ومنه حَديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (٦). وفي بَعض النُسخ: «مِن فرق الشعر». بإسكان الراء وقاف بعدها أي: من مرفق الشعر، ويدل على الرواية الأولى رواية أبي عبيد في كتاب «الطهارة»: فمسح رأسَه كله فوق الشعر من كل ناحِية (٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص): كلا.

<sup>(</sup>٣) في (م): ناحية.

<sup>(</sup>٤) في (ص، د): أصابت. والمثبت من «المعجم الكبير» ٨/٢٥ (١).

<sup>(</sup>٥) في «الأصول الخطية»: رأسه. والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩/ ٣٧) من حديث أم عطية.

<sup>(</sup>V) «الطهور» (٣٣٢).

(لِمُنْصَبُ) بضم الميم وتشديد الموحدة آخره، أي: للناحِية التي ينصب (الشَّعْرِ) ويسْترسَل بحيث (لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئُتِهِ) التي هو عليها، ولا يستنشر شعره، وهلِه الكيفية مَخصُوصة بِمَن له شَعر طويل إذا رد يده عليه ليَصل الماء إلىٰ أصُوله ينتفش ويتضرر صَاحبه بانتفاشه وانتثار بَعضه، ولا بأس بهلِإه الكيفية للمحْرِم، فإنه تلزمه الفدية (١) بانتثار شعره وسُقوُطه. ويدُل على الرواية الثانية (٢) ما رُوي عن أحمد أنه سُئل: كيف تمسح المرأة -يَعني: ومن له شعر كشَعرها - فقال: إن شاء مَسَحَ كما روي عَن الربيع.. وذكر الحديث، ثم قال: هكذا ووضع يديه على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حَيث بدأ منه ، ثم جرها إلى مُؤخره (٣). وكيف مسح بَعد استيعاب [قدر الواجب أجزأه] (٤)(٥) أي: بالسّنة أو الواجب على الخلاف، لكن إذا لم يحصُل به ضَرر فالأفضَل أن يَبدأ بمقدم رأسِه كما في أكثر الروايات يحصُل به ضَرر فالأفضَل أن يَبدأ بمقدم رأسِه كما في أكثر الروايات الصَّحيحة.

[۱۲۹] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قال: ثَنَا بَكْرٌ يعني: (٢) بْنَ مُضَرَ) بن محَمد ابن حكيم بن سَلمان القرشي المصري، أخرج له الشيخان.

(عَن ابن عَجْلاَنَ)(٧) [عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت

<sup>(</sup>١) سقطت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (د، م): الثالثة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (١٣- ١٤).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: رأسه. والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>۵) «المغنى» ۱۷۸/۱. (۲) من (د).

<sup>(</sup>٧) كتب بعدها في النسخ: إلى. إشارة إلى التقديم والتأخير التي سبقت الإشارة إليه.

معوذ بن عفراء])<sup>(۱)</sup>.

(أَخْبَرَتْهُ (٢) قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. [قالت: فمسح] (٣) رأسه وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدْبَرَ) رواية الخَطيب: (وَمَا أَدْبَرَ) وهي أصَح.

(وصُدغَيه) بضَم الصَاد وهو ما بين لحظ العَين إلىٰ أصْل الأذُن ويُسمى الشعر الذي تدَلىٰ علي هذا الموضَع صُدغًا، واللحظ مُؤخر العَين مما يَلي الأذن، ويَستدل بذكر الصّدغ مع الرأس أنهُ منه. قال الشافعي في «مُختَصر المزني»: أحَبّ إليَّ أن يتَحرىٰ جَميع رأسه وَصُدْغَيْهِ (٤).

قال صَاحِب «الحَاوي» (٥) وغَيره: فَمن جَعَل الصُّدغَين مِنَ الرأس قال: قال الشافِعي ذلك؛ لاستيعاب الرأس. ومن جعلهما مِنَ الوَجْه، قال: قال الشَّافعي ذلك ليَصير بالابتداء منهما محتَاطًا في استيعَاب (٢) الرأس، فإنه إذا لم يفعل هَكذا ترك جزءًا مِنَ أول (٧) الرأس لا يمر المسح عليه، فتفوت السُّنة في مَسح جَميع الرأس (وأذُنيه) استدل بذكر الأذنين مع الرأس أنهما منه، قال ابن قدامة في «المغني»: وقياس المذهب وُجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حَكوا عن

<sup>(</sup>١) من (د)

<sup>(</sup>٢) كتب في (ص، م) فوقها: مؤخر. وفي (د): مؤخر من هنا إلى قوله: أن رسول الله على.

<sup>(</sup>٣) في (ص): وثلث بمسح.

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزنى» المطبوع مع «الأم» (ص٤).

<sup>(</sup>٥) «الحاوي الكبير» ١/١١٧.

<sup>(</sup>٦) في (د، س، م): ٱستيفاء.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ص، ل).

أبي عبد الله فيمن ترك مَسْحهما عَامدًا أو ناسيًا أنه يُجزئه (١)؛ لأنهما تبع للرأس. قال: والأولى مَسْحهما مَعَهُ؛ لأن النبي ﷺ مَسَحَهما مع رأسه (٢).

(مَرَّةً وَاحِدَةً) مَسَح النَبي ﷺ مرة ليبين الجواز، ومَسَح ثلاثًا ليُبين الفضل (٣) كما فعَل في غسل بقية الأعضاء، فنقل الأمران نقلاً صحيحًا من غير تعارض بينَ الروايات.

[١٣٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ) بن عَامر بن الربيع الهمداني ثم الخريبي، والخريبة محلة بالبَصرة، أخرجَ له البخاري.

(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ) بن مسروق الثوري الحافظ، قال عَبد الله بن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضَل من سُفيان (عَنْ) عَبْدِ اللهِ ابْن مُحَمَّدِ.

قال المنذري(٥): وابن عقيل هذا أختلفَ الحفاظ في الأحتجاج

<sup>(</sup>۱) «المغني» ۱/ ۱۷۷-۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) «المغنى» ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الفعل.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الدراقطني ١/ ٨٧، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ٢١٦/١ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ١٠٠١.

بَحَدَيْتُه؛ ولأنه روي عن عَبد الله بن زيد وغيره أن النبي ﷺ أخذ لرأسِهِ ماءً جَديدًا، وتقدم الخلاف فيه.

[۱۳۱] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ) الجوهري البَغدادي الحَافظ، روىٰ عنه مُسلم، وقال في «دلائل النبُوة»: وممن روي ذلك عنه إبراهيم بن سَعيد (۱). قال عبد الله بن جَعفر بن خاقان: سَألته عَن حَديث لأبي بكر الصِّديق فقال لجَاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعِشرين من مُسند أبي بكر. فقلت له: أبُو بكر لا يصح له خمسُون حَديثًا، فمن أين هذا؟ قال: كل حَديث لا يكونُ عندي من مائة وَجْه فأنا فيه يتيم (۲).

قال: (ثَنَا وَكِيعٌ، قال: ثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ) بن صالح، أخرجَ لهُ مُسلم.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن (٣) عَقِيلٍ، عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّأً) عندها (فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَىٰ) بتقديم الجيم [وإسكان الحاء](٤) وهو الثقب الذي داخل الأذُن، وتقدم في الرواية المتقدَمة: في صماخي (أُذُنَيْهِ) وهو تفسير له، وفيه دليل على إدخَال الإصبعين بَعد مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما في صماخي أُذنيه.

قال الشافعي والأصحاب(٥): يَأْخُذ للصّماخين مَاءً غَير ماء ظاهر(٦)

<sup>(</sup>۱) "دلائل النبوة» ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ٦/ ٩٤، «تهذیب الکمال» ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) في (د، س، ل، م): عن.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «الشرح الكبير» ١/٩٢١، «المجموع» ١/١٣٤.

الأذن وباطنه، ويكؤن المأخوذ للصّماخ ثلاثًا كسَائر الأعضاء.

وحَكى المارودي<sup>(۱)</sup> وجهًا أنه يكفي مَسْح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه مِنها.

[۱۳۲] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ وَمُسَدَّدٌ قَالاً: ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ لَيْثِ) ابن أبي سليم بن أبي زنيم القرشي<sup>(۲)</sup>، واسم أبي سليم أنس، مولىٰ (عتبة)<sup>(۳)</sup> بن أبي سُفيان، أخرج له مُسلم عَن أشعث بن أبي الشعثاء في الأطعمة<sup>(3)</sup>، مَولده بالكوفة وكانَ مُعلمًا بها مِنَ العباد.

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ) مُصرف (عَنْ جَدِّهِ) كعب بن عمرو اليامي من بني يام ابن رَافِع.

قال المنذري<sup>(٥)</sup>: كعب له صُحبة، ومنهم من ينكرُها (قال: رأيْتُ النبي عَلَيْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّىٰ بَلَغَ القَذَال) بفتح القاف والذال المعجمة: جماع مؤخر الرأس (وَهُوَ أَوَّلُ القَفَا) والقفا أوَّل العُنق، وقد استدلَّ به علىٰ ما قالهُ البغوي والغزالي<sup>(١)</sup> أنه يُستحب مَسْح الرقبة ببلل<sup>(٧)</sup> مَسْح الرأس والأذن، وصَحح الرافِعي في «الشَرح الصَغير» أنه

<sup>(</sup>۱) «الحاوى الكبير» 1/177-17۳.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۲/ ۹۶، «تهذیب الکمال» ۲/ ۹۷.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ١/٩٢١، «المجموع» ١/١١٣.

<sup>(</sup>٤) ما وقفت عليه في «صحيح مسلم» أن هلْذِه الرواية برقم (٢٠٦٦) كتاب اللباس والزينة، وليس الأطعمة.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ١٠٠١.

<sup>(</sup>r) «المجموع» 1/373-373.

<sup>(</sup>٧) في (م): يقال.

سُنة، ومقتضى كلام الحَمَوي أن فيه قولين فإنهُ قال: مَسْح الرقبة ليس بسُنة على الجَديد (١).

وروى الإمام أحمد هذا الحديث، وقال فيه: «حَتَىٰ بَلغَ القذال وما يليه مِن مقدم العُنُق» (٢)، وإسناده ضَعيف (٣)، ويَعضده ما رَوَاهُ أبو عبيد في كتاب «الطهور» عن عَبد الرحمن بن مَهدي عن المَسْعُودي، عن القاسِم بن عَبد الرحمن، عَن مُوسىٰ بن طلحة قال: من مَسَحَ قفاهُ مَعَ رأسه وُقي الغل يوم القيامة (٤). وهذا الحديث وإن كان مَوقوفًا فلهُ حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قِبَل الرأي، فَهو علىٰ هذا مُرسَل (٥). وروى الدَيلمي في «مُسْند الفردوس» عن ابن عُمر أنَّ رسُول الله على قال: «مَسْح الرقبة أمَان مِن الغل (٢)، وروى الحَافظ [أبو نعيم] (٧) في «تاريخ أصْبهان» عَن ابن عمر أنه كانَ إذا توضأ مَسَح عُنقه ويقول: قال رسول الله على (١ من حجرَ: قوضاً ومسح عنقه] (٨) لم يغل بالأغلال يَوم القيَامَة (١). قال ابن حجرَ:

 <sup>(</sup>۱) «كفاية الأخيار» ۱/۳۰.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۳/ ۱۸3.

<sup>(</sup>٣) «البدر المنير» ٢/ ٢٢٤–٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الطهور» لأبي عبيد (٣٦٨).

<sup>(</sup>ه) «التلخيص الحبير» ١٦٢/١-١٦٣.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في «مسند الفردوس»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٢٢١: هذا الحديث غريب جدًا لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>V) في (ص، س، ل) إبراهيم.

<sup>(</sup>٨) من (د، م).

<sup>(</sup>۹) «تاریخ أصبهان» ۲/ ۷۸.

وقرأت جُزءًا رَوَاهُ أَبُو الحُسين ابن فارس بإسناده عن فليح بن سُليمان، عَن نافِع، عن ابن عُمر أن النبي عَلَيْ قال: «مَن توضأ ومَسَح بيديه على عُنقه وقي الغل يَوم القيامة»، وقال(١): هذا إن شاء الله تعالى صَحيح. ثم قال: وبين ابن فارس وفليح مَفازة، فلينظر فيها(٢).

(قَالَ مُسَدَّدُ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مرة (٣) مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَىٰ مُؤَخَّرِهِ حَتَّىٰ أَخْرَجَ [يَدَه نسخة: يَدَيه (٤) مِنْ تَحْتِ أُذُنَيهِ) يَحتمل أن يراد باليَد السباحة والإبهام، فتجوز باليَد عَنهُما، والمراد أنه (٥) مسح رأسه حتى أخرجَ الإبهام مِنْ ظاهِر أذُنه تحتها وَالسَّباحة من باطنها، ويدل على ذلك ما رَوَاهُ ابن حبّان في «صَحيحه» عن ابن عَباس أنَّ النّبي عَيِي أمسَك سَبابتَيه وأذنيه على الرأس (٦) فمسح الأذنين فمسَح بِسَبَّابتَيه باطنهما وبإبهاميه (٧) ظاهرهما (٨). وصَححه أبن خزيمة والحاكم والبيهقي (١٠)، ولفظ النسائي: ومَسَحَ وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي (١٠)، ولفظ النسائي: ومَسَحَ

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «التلخيص الحبير» ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): به. وسقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): الناس.

<sup>(</sup>V) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۸) «صحیح ابن حبان» (۱۰۸٦).

<sup>(</sup>۹) «صحیح ابن خزیمة» (۱٤۸).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن النسائي» ۱/۷٪، و«سنن ابن ماجه» (۲۳۹)، وابن خزيمة (۱٤۸)، و «المستدرك» ٤/٧٪، والبيهقي في «السنن الكبري» ١/١٢٨.

برأسه وأذنيه باطنهما بالسَّباحَتين وظاهِرهما بإبهاميه. ولفظ ابن ماجه: مَسَح أذنيه [داخلهما بالسَّبابتين] (١) وخالف إبهاميه إلىٰ ظاهِر أذنيه فمسَح ظاهِرهما وباطنهما.

قال الأصحاب: كأنه يعزل مِن كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين. (قَالَ مُسَدَّد: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَىٰ) بن سَعيد القطان التميمي، قال أبُو حَاتم الرازي: مُسَدَّد، عن يَحيىٰ بن سَعيد، عَن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر كأنها الدنانير كأنك تسمعها مِنَ النَبي عَلَيْهُ (٢). (فَأَنْكَرَهُ) ولم يثبته.

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ) بن حنبل (يَقُولُ) إن "سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ) فيما زَعَمُوا أنه (كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: أَيْشٍ) بإسْكان اليَاء وكسر الشين مع التنوين أصْلهُ: أي شيء، ثم خففت الياء الأولى، ووصلت بالشين.

(هلذا طَلْحَةُ بن مصرف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) كعب بن عمرو اليامِي، ولعَلهُ كان ممن يرى أنه ليسَ بصَحابي.

[۱۳۳] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلواني، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلمي الحافظ أحَد الأعلام، كانَ يُصَلي الضحى ست عَشرة ركعة (٤) وعمي، قال: ثنا (عَبَّادُ (٥) بْنُ مَنْصُورٍ) البَاجي البَصري، ولي قضاء

<sup>(</sup>١) في النسخ: فأدخلهما السبابتين. والمثبت من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲۷/۷۶.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الثقات» للعجلي (١٨٥٩).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د، م): ع.

البصرة خَمس مَرات، أستشهد به في «الصحيح» تعليقًا (١).

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ) بن العَاصِ المخزومي، أخرج له الشيخان.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير (٢)، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنهُ رَأَى النّبي وَمَسَحَ يَتَوَضَّأُ.. فَذَكَرَ الحَدِيثَ) وذكر الغَسل (كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قال: (٣) وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنيهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً) (٤) وكذا رواية الصحيحين في حديث عَبد الله بن زَيد ذكر الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا (٥) إلا مَسْح الرأس فأطلقه، وفي رواية: ومَسَحَ رأسَهُ مَرة واحدة.

[۱۳٤] (ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قال: ثَنَا حَمَّادٌ وَثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ) بن سَعيد (عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ، عَنْ سِنانِ بْنِ رَبِيعَةَ) البَاهلي البَصري، روى له البخاري في «الجامع» حَديثًا واحِدًا مقرونًا بغيره، وفي «الأدب» (عَنْ شهر (۲) بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً) صدي بن عجلان البَاهلي، نسبة إلى بَاهلة وهو مَالك بن يعصر (۸)، سكن مصر، ثم ٱنتقل إلى حمص، ومَات بها، أكثر حَديثه في الشاميين، توفي سَنة إحدى وثمانين، وهو آخِر من مَات بالشام من الصحَابة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» عقب حديث (۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) في (ص): حبيب.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) قال الألباني في «ضعيف أبي داود» ١/ ٤١: إسناده ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥٤٥٠)، «الأدب المفرد» (٦٣٤).

<sup>(</sup>٧) في (ص): سهل.

<sup>(</sup>٨) في (ص): يعفر.

(قَالَ: كان (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ) (٢) المأق بِسُكُون الهَمزَة لغة في الموق.

قال الأزهري (٣): أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مُؤخر العَيْن الذي يَلي الأنف، وأن الذي يلي الصُدغ يقال له: اللحاظ، وجمَع الموق أمْآق بسُكون الميم، ويجوز القلب فيقال: آماق مثل أبآر وآبار، ورواية الإمام أحمد عن أبي أمامة أيضًا أن رَسُول الله على كانَ يتعاهد المأقين (٤).

وروى الدارقطني بإسناد ضعيف؛ أن النَبي ﷺ قال: «أشربُوا الماء أعينكم»(٥).

قال الغزالي: ويدخل المتوضئ الإصبع في محاجر العينين (1) ومَوْضع الرمص ومجتمع (٧) الكحل وينقيهما، فقد روي أنهُ الله فعل ذلك، ويتأمل عند ذلك خروج الخطايا مِنْ عينيه (٨).

(قَالَ: وَقَالَ: الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)(٩) رواهُ الترمذي وابن مَاجه قال

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): رأيت.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٢٣): حديث صحيح دون (مسح المأقين).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» (ماق).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٥/ ٢٥٨ بلفظ: وكان رسول الله عليه يمسح المأقين.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في «سنن الدارقطني»، ولا «علل الدارقطني». وعزاه العراقي في تخريجه لـ«الإحياء» ١/١٥٧ قال: ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «إحياء علوم الدين» ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٧) في (د): مجمع.

<sup>(</sup>A) في (م): العين.

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه.

الترمذي: قال قتيبة: لا أدري هذا مِنْ قَول النّبي ﷺ أو مِن قَول أبي أَمَامَة؟ (١).

قال ابن حجر: قد بيّنت (٢) أنهُ مدرَج [في كتابي] قال ابن حجر: قد بيّنت في أنهُ مدرَج أنهُ عبد الله بن زَيد، وقواهُ المنذري وابن دقيق العيد (٤) وقد بينت (٥) أيضًا أنهُ مدرج (٦).

قالَ الترمذي: العَمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَبي ومنْ بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سُفيان الثوري وابن المبارك، وأحمد (٧).

وعلى هذا فيجب مسحهما مع مسحه، ومذهبنا أنهما ليسًا مِنَ الوَجه ولا مِنَ الرأس بل عضوان مُستقلان يُسَن مَسحهما على الأنفراد ولا يحب، وأجَابُوا عن هذا (٨) الحَديث بأنه ليسَ فيه دليل على أنه (٩) مسحهما بماء الرأس المُستعمل في الرأس.

قال البيهَقي: قال أصحابنا: كأنه كانَ يَعزل مِن كل يَد إصبعَين، فإذا

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» ۱/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل) ثبت.، وفي (م): تعينت، والمثبت من «التلخيص الحبير».

<sup>(</sup>٣) من (د، ل، م)، و«التلخيص الحبير».

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): ثبت.

<sup>(</sup>٦) «التلخيص الحبير» ١/ ٢٨٣- ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» ١/ ٥٣–٥٥.

<sup>(</sup>۸) ليست في (م).

<sup>(</sup>٩) في (ص): أن.

فرَغَ مِن مَسْح الرأس مَسَح بهما أذنيه (١).

(قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: يَقُولُهَا) يعني: الكلمة التي هي: الأذنان مِن الرأس (أَبُو أُمَامَةَ هُ قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الرأس (أَبُو أُمَامَةَ هُ قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ أَنْ مَنْ) قول (أبي (٢) أُمَامَةَ هُ ) يَعْنِي: قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ، فإن قلنا: إنه من قول أبي أمامة فهو مدرج كما تقدم.

قال الدارقطني (٣) في هذا الحَديث: رفعهُ وهم، والصَّوابُ أنه موقوف (٤).

(قَالَ قُتَيْبَةُ) في الإسناد عَنْ سِنان بْن ربِيعةَ، عَنْ (سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ) وقال مُسَدد: سنان بن رَبِيعة، والاختلاف إنَّما هُو في لفظ السَّنَد وإلا فهو سنان ابن ربيعة (وكنيته أبو ربيعة) البصري (٥) [كذا قال] (٦) الذهبي (٧) وغيره، ورواية الترمذي: سِنان بن رَبِيعَة. فقط.

### 

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبريٰ» ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في (ص): أبو. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>۳) «سنن الدارقطني» ۱۰۳/۱، ۱۰۶.

<sup>(</sup>٤) انظر: «علل الدارقطني» ٢١/ ٢٦٣ (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>ه) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (ذ): كذا قاله. وفي (م): هذا قال.

<sup>(</sup>V) «الكاشف» (٢١٥٤)، «ميزان الأعتدال» (٣٥٥٩).

## ٥١- باب الوضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ١٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعا بِماءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ الطُّهُورُ؟ فَدَعا بِماءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ ظَاهِرٍ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبّاحَتَيْنِ بِاطِنَ أَذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: « هَكَذَا الوضُوءُ ، فَمَنْ زادَ عَلَىٰ هٰذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ » أَوْ: « ظَلَمَ وَأَسَاءَ »(١).

#### \* \* \*

## باب الوضوء ثلاثًا

[١٣٥] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضاح، مَولىٰ يزيد بن عَطَاء اليشكري (٢) (عَنْ مُوسَىٰ (٣) بْنِ أَبِي عَائِشَةً) الهمداني الكوفي، قال جرير: كنت إذا رَأيته ذكرت الله لرُؤيته، وكان لا يخضب.

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) فشعيب هو ابن محمد بن عَبد الله بن عَمرو وهو جدّ معتمد الله بن عَمرو وهو جدّ شعَب.

قال ابن الصَّلاح: آحتج أكثر أهل الحَديث بحَديثه حَملًا لمُطلق الجدِّ على الصحَابي عبد الله بن عَمرو دُون أبيه محمد والد شعيب لما ظهرَ لهُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/ ۸۸، وابن ماجه (٤٢٢)، وأحمد ٢/ ١٨٠، وابن خزيمة (١٧٤). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٤): إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): السكري.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د، م): ع.

من إطلاقه ذلك (۱). وروى أبُو عُبيد الآجري، عَن أبي داود، قيل لهُ: عمرو بن شَعيب، عن أبيه، عن جَده حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة (۲). وقد صح سَماع شعيب من عبد الله بن عَمرو، كما صَرح به البخاري في «التاريخ» (۳) وأحمد، وكما رواهُ الدارقطني (۱) والبيهقي في «السُنن» (۱) بإسناد صَحيح.

(أَنَّ رَجُلاً أَتَى النّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ) لفظ النسَائي: جَاء أعرابي إلى النبي على يسأله (٢) عن الوضُوء (٨) (كَيْفَ الطّهُورُ؟) بضَم الطاء، أي: كيفَ فِعْل الطهور؟ (فَدَعا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلاثًا ثُمَّ مَسَحَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) ثلاثًا اللهُ الله ورواية أبي علي التستري، ورواية برأسِهِ) ثلاثًا (١٩) (فَأَدْخَلَ) هَكذا رواية أبي عَلي التستري، ورواية الخطيب: وأدخل. بالواو (إصبعيه السَبّاحَتيْنِ) قال ابن يُونس في "شرح التحجيز": المسبحة هِي الإصبَع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأن المصلي يشيرُ بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالىٰ مِنَ الشريك، وتُسمىٰ المصلي يشيرُ بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالىٰ مِنَ الشريك، وتُسمىٰ أيضًا سَباحة ومهَللة ودَعّاة، وكانت تسمى السّبابة؛ لأنهم كانوا يُشيرُون أيضًا سَباحة ومهَللة ودَعّاة، وكانت تسمى السّبابة؛ لأنهم كانوا يُشيرُون

<sup>(</sup>۱) «مقدمة ابن الصلاح» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن ماجه» لمغلطاي ۱/ ۲۹۹، «تهذيب الكمال» ۲۲/ ۷۱ - ۷۲.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): السير.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبري» ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) في (م): فسأله.

<sup>(</sup>A) «سنن النسائي» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٩) من (د).

بها عند السَّبِّ والمخاصَمة (فِي أُذُنَيْهِ) فَعند الشَافعي (١): يَمسْح الأذُن بماءٍ جَديد لا بالماء الذي يمسَح به الرأس، وعند أبي حنيفة (٢) وأحمد (٣): يمسَح الأذن معَ الرأس بماء واحد.

(وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ) قال ابن خروف في «شَرح الجمل (٤)»: تذكيرها قليل (٥).

قال الصغاني: سُمَيتْ بِذَلك؛ [لأنه أبهم ٱشتقاقها] (٢) (عَلَىٰ ظَاهِرِ أَذُنَيهِ) ظاهر الأذن (٧): الطرف الذي يَلى الرأس.

(وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنيهِ) بَاطن الأذن الطرف الذي يَلي ثقب الأذن والوَجه، وقد حكى الإمَام عن شيخه أنه [يلصق كفيه] (^^) مَبلولتين بالأذن بَعد ذلك ٱستظهارًا.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا) وفي الحَديث دَليل على استكمال الطَّهارة ثلاثًا ثلاثًا في المغسُول والممسُوح عند الشافعي (٩).

(ثُمَّ قَالَ: هَكَذا الوضُوءُ) الألف واللام في الوضُوء للعَهد؛ أي:

<sup>(</sup>١) «الأم» ١/٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي ١/١٨١.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١٣).

<sup>(</sup>٤) في (ر): المجمل.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» للنووي ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص): الأنهم أنه استعافها.

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>٨) في (م): يلطق كتفيه.

<sup>(</sup>٩) «الأم» ١/ ٨٩، وانظر: «روضة الطالبين» ١/ ٥٩.

الوضوء المعهُود مِن وضوء رسُول الله على (فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هاذا) أي: على الثلاث، وفي وجه ثالث في «الروضة» (۱) أن الزيادة على الثلاث محرمة (أَوْ نَقَصَ) قال ابن الرفعة: يَعني: عَن الواحِدة. فإنه سَيأتي الوضوء مرتين، والوضُوء مَرة. ولم يتفق الرواة على ذكر النقص، بَل أكثرهُم اقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط، كذا رواهُ ابن خزيمة في «صحيحه» (۲) وغيره (فقد أَسَاء وَظَلَمَ) رواية النسَائي: «أَسَاء وتعدى وظلم» (۳). يجوز أن يكون الإساءة والظلم، وما ألحق بهما مجموعًا لمن نقص أو زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع فإسَاءته بالنقصان (٤) وظلمه بالزيادة؛ لأنهُ وضَعَها في غير مَحلها، وقيل: عكسه، ويشهد له قوله تعالىٰ: ﴿ الله عَنْ الراوي.

<sup>(</sup>۱) «روضة الطالبين» ١/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن خزيمة» (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): على النقصان.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٣٣.

# ٥٢- باب الوضُوءِ مَرَّتَيْنِ

١٣٦- حَدَّثَنَا نَحُمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ- يَعْنِي: ابنِ الْحِبابِ- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ وَقَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (١).

١٣٧- حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ سَغدٍ، حَدَّثَنا زَيْدٌ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قَالَ: قَالَ لَنا ابن عَبّاسِ: أَتَحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعا بِإِناءٍ فِيهِ ماءً، فاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ فَغَسَلَ بِها واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ، فَجَمَعَ بِها يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الماءٍ، ثُمَّ يَدَهُ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرَىٰ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مُنَ الماءِ فَرَسُّ عَلَىٰ يَدَهُ اليُمْنَىٰ، ثُمَّ مَسَحَ بِها رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبْضَةً أُخْرَىٰ مِنَ الماءِ فَرَسُّ عَلَىٰ رَجْلِهِ اليُمْنَىٰ وَفِيها النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَها بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ القَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِاليُسْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ (٢).

#### \* \* \*

## باب الوضوء مرتين

[۱۳۲] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قال ثَنا زَيْد بْنَ حباب (٣) رواية الخَطيب: «زيد بن الحباب» أبُو الحُسين العُكلي الخراساني ثم الكُوفي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤٣)، وأحمد ٢٨٨/، ٣٦٤، وابن حبان (١٠٩٤).

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٥): إسناده حسن صحيح.

وله شاهد صحیح من حدیث عبد الله بن زید أن النبي ﷺ توضأ مرتین مرتین. رواه البخاری (۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (م): حسان.

الحافظ أخرج له مُسلم في مَوَاضع.

قال (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) [بن ثابت](١) (بْنُ ثَوْبَانَ) القيسي، قال أَبُو حَاتِم: ثقة (٢)، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ(٣) بْنُ الفَصْلِ) بن العَباس بن ربيعة بن الحَارث بن عَبد المُطلب بن هَاشم (الْهَاشِمِيُّ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ تَوَضًا مَرَّتَيْنِ)(٤).

قال الترمذي: حَديث حسن غَريب لا نَعرفه إلا من حديث ابن ثوبَان عَن عَبد الله بن الفضل وهو إسناد حَسن صَحيح (٥). وروى الإمام أحمد بإسناد رجَاله رجَال الصحيح عَن عَبد الله بن زيد (٢) أن النبي عَلَيْ توضأ فغسَل يَدَيه مَرتين ووجهه ثلاثًا ومَسَحَ برَأسه مَرَّتَيْنِ (٧)، هذا (٨) في «الصحيح» خلا قوله: ومَسَح برَأسِهِ مَرَّتَيْنِ.

[۱۳۷] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال ثَنا مُحَمَّدُ<sup>(۹)</sup> بْنُ بِشْرٍ) بن الفرافصَة (۱۰) الكوفى أحد العلماء بالحديث.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (م): ع.

<sup>(</sup>٤) تكررت في (م).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) في (م): يزيد.

<sup>(</sup>V) «مسند أحمد» ٤٠/٤.

<sup>(</sup>A) في (د، م): وهاذا.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (د، م): ع.

<sup>(</sup>۱۰) في (ص، م): العرافصة، والمثبت من «التهذيب» (۸۸۸).

قال أبو داود: هو أحفظ مَن كانَ بالكوفة (() (عن هِشَام بْن سَعْدِ) القرُشي المدَني مَولى لآل أبي لهَب (() بن عَبد المطلب أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضع، قال (ثَنا زَيْدٌ) بن أسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لَنا ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَى يَتَوضًا! فَدَعا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ منه غَرْفَةً) بفتح الغين.

(بِيَدِهِ اليُمْنَىٰ) فيه فَضيلة جَعل الإناء إن كانَ واسعًا عن يَمينه يَغترف منه بيَمينه "") وإن كانَ ضَيقًا كالإبريق عن يساره يُفرغ منه على يمينه (٤) منه بيَمينه المحاملي مِن آدَاب الوضوء العَشرة (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) أي: بالغرفة الوَاحدة، وفيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق مِن غرفة واحدة وسيأتي الفَصْل بين المضمضة والاستنشاق في بَابه.

(ثُمَّ أَخَذَ) غرفة (أُخْرَىٰ فَجَمَعَ بِهَا بِين يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ) بِهَا (وَجْهَهُ) فيه غسل الوَجْه بالكفين جَميعهما (٥) وهو ممّا لا يقدم اليَمين فيه بل يَبدأ بأعاليه كما تقدم (ثُمَّ أَخَذَ غَرفَة أُخْرَىٰ) إطلاقه يقتضي أنه لا ينوي الاُغتراف إذ لو كانَ لنقل (٢).

(فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَىٰ) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَىٰ) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ المَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ) من

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) في (م): طالب.

<sup>(</sup>٣) في (م): بيساره.

<sup>(</sup>٤) في (م): يساره.

<sup>(</sup>٥) في (د): جميعها.

<sup>(</sup>٦) في (م): النقل.

الماء، أي: أرسَل الماء الذي في يَده ويَدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ مَسَحَ) فإن المَسْح لا يكون إلا بالبَلل إذ لو فعَل ذلك بالغرفة لكانَ غسْلاً.

(رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ) كما تقدم (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرِىٰ مِنَ المَاءِ فَرَشً) مِن الماء (١). قال ابن حجر: أي سَكبَ (٢) الماء قليلاً قليلاً إلى أن صَدق عليه مُسَمى الغسل (٣).

[وَسكبه عليه] (٤) حَتىٰ يستَوعب العضو (عَلَىٰ رِجْلِهِ اليُمْنَىٰ وَفِيها النَّعْلُ مُسَحَهَا) المراد بالمَسْح إسالة الماء عَلى الرجْل قليلاً قليلاً حتىٰ يستوعبه (بِيَدَيْهِ يَدٍ) بالجر على البدَل (فَوْقَ القَدَم) وفي رواية الخطيب: فوق النَعل وهو الموافق لقوله بَعدهُ (وَيَدِ تَحْتَ النَّعْلِ) قال ابن حجر: قوله: «تحت النعل» فإن لم يحمل عَلى التجوز عَن القدَم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشَام بن سَعد لا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالفَ (٥). يَعني الرِّوايات الصَّحيحة، ومَما يَدل علىٰ أن المراد بالرش الغسْل رواية البخاري: ثم أخذ غرفةً مِن مَاء فرش علىٰ رجله اليُسرىٰ حتىٰ غسلها (١)، وروى الطبراني في «الأوسَط»: وتناول الماء بيده اليُمنیٰ فرش علیٰ قَدَمية فغسَلهما (٧). ذكرهُ مِن روَاية جَابر.

<sup>(</sup>١) ليست في (د، م، ل).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): سلب.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ر، ل، س): وسله.

<sup>(</sup>ه) «فتح الباري» ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٤٠).

<sup>(</sup>V) ((lلمعجم الأوسط) (٣٥٧).

قال ابن بَطال في بَابِ غَسْل الرجْلين في النعلين: لم يَصح عند البخاري حديث المسح على النعلين. قالَ: ومن روى عن النبي السيخاري على النَّعلين كان وهمًا وإنما كانَ غسْلاً (١).

قلتُ: ويحتمل أن يحمل الرش عَلىٰ حقيقته والمسْح على حقيقته، وقوله على رجْله، أي: على النَّعل الذي فيه رجله اليُمنىٰ بدليل قوله بعد: يَد فوق النَّعْل: ويد تحت النعل. ويكون المرادُ بالنعْل الذي (٢) غيّب (٣) القدمين بِشَرطه، واللهُ أعلم.

(ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرِي مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مِنَ الرش وما بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» ۱/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (ل): عين، وفي (ر): عند.

# ٥٣- باب الوضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

١٣٨- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (١).

#### \* \* \*

# باب الوضوء مرة مرة

[۱۳۸] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا يَحْيَى القَطان، عَنْ سُفْيَانَ) بن سَعيد الثوري.

(عَن زَيْد بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوضُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الطرف أي: توضأ في زَمَان وَاحِد ولو كانَ ثمة غسلات مَنْصوب عَلى الظرف أي: توضأ في زَمَان وَاحِد ولو كانَ ثمة غسلات أو غسلتان لكل عضو مِنْ أعضاء الوضُوء لكانَ التوضؤ في أزمنة أو زَمَانين إذ لا بُد لكل غسلة مِنْ زَمَان غير زَمَان الغسلة الأخرى، أو منصُوب على المصدر، أي: توضأ مَرة مِنَ التوضؤ أي: غسل الأعضاء (٢) غسلة واحدة وتكرار المرة يَدُل عَلى تكرير الفعل، أو يكون المراد: توضأ وغسل لكل عضو مرة؛ لأن تكرار الوضُوء مِن رسُول الله على معلوم بالضرورة، وروى الإمام أحمد بسند فيه زيد العمي وقد وثق، وبقية رجَاله رجَال الصحيح عن ابن عُمر عَن النّبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل) للأعضاء، والمثبت من (د، س، م).

وظيفة (١) الوضوء التي لابد منها ومَن توضأ النَّف وظيفة (١) الوضوء التي لابد منها ومَن توضأ النُّنتين فله كفلين مِنَ الأجر، ومِن توضأ ثَلاثا فذَلك (٢) وضُوئي ووضُوء الأنبياء من قَبلي "(٣).

CAP CAP CAP

<sup>(</sup>١) في (س): وخليفه.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): فذاك.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٢/ ٩٨.

# ٥٤- باب فِي الفَرْقِ بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاستِنْشاقِ

١٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ- يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ والمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلْإِيتِهِ عَلَىٰ صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاِسْتِنْشَاقِ (١).

#### \* \* \*

# باب في الفرق(٢) بين المضمضة والاستنشاق

[۱۳۹] (ثَنَا حُمَيْدُ) بالتصغير (بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي شيخ مُسلم، قال: (ثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْئًا) يَعني ابن أبي سُليم (يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ) بن مصرف (عَنْ أَبِيهِ) مصرف (عَنْ جَدُهِ) كعب [بن عمرو] بن عَامِر اليامي تقدم ﴿ (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) فيه جَوَاز الإذن بالدُخول على مَن كانَ في عبَادة مِن وضوء أو غسل أو صَلاة أو غيرها، ولا يؤخر المُستأذن عَن الدُخُول إلى الفراغ مِنَ العِبادَة، ولا يكون هذا مِنْ إظهار العِبادات لاسيَّما إن كانَ المتعبِّد ممن يُقْتَدَى به، فإن الداخل عليه يَنظر أفعَاله في العبادَة فيقتدي به فيها ويبلغها عَنه كما حَصَل في هذا الحَديث.

(وَالْمَاءُ يَسِيلُ) في غسْل وجهه (مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ) فيه فضيلة إجراء

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۱۹/ ۱۸۱ (٤١٠)، والبيهقي ۱/ ٥١. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٨).

<sup>(</sup>٢) في (ص): الغرف.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، م).

الماء على العضو المغسُول وإسباغ الوضُوء (عَلَىٰ صَدْرِهِ) فيه طَهَارة الماء المُستعمل في الوضوء والغُسْل والتراب المتَيمم به (فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ) بِفَتح أوله وكسر ثالثه.

(بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ) فيه حجة عَلىٰ فضيلة (١) الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو الأظهَر مِنْ مَذِهَب الشافعي كما نص عَليه في البويطي (٢)، ثم الأصح عَلىٰ قول الفصل أنه يمضمض بغَرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرىٰ ثلاثًا حَتىٰ لا ينتقل من عضو إلا بَعد كمال ما قبله.

والثاني: بست غرفات يمضمض بثلاث غرفات ويَستنشق بثلاث؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ورواهُ الطبراني مِن هذا الوَجه الذي أخرجهُ أَبُو داود، وقال: عَن جَده كَعب بن عَمرو أن رَسُول الله عَلَيْ توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق (٣) ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جَديدًا (٤) وهذا أظهر في المقصود.

<sup>(</sup>١) في (د، س، ل، م): أفضلية.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الحاوى الكبير» ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (ص): يستنشق.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ١٨٠/١٩ (٤٠٩).

# ٥٥- باب فِي الاستِنثارِ

١٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لَيُحْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لَيُحْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لَيُنْتُرْ » (١).

١٤١- حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ قارِظِ، عَنْ أَبِي غَطَفانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اسْتَنْثِرُ وا مَرَّتَيْنِ بالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا » (٢٠).

١٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ - قالُوا: حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سُلَيْم، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قالَ: كُنْتُ وافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ - إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنا عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَلَمْ نُصادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصادَفْنا عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، قالَ: فَأَمَرَتْ لَنا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَلْم نُصادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصادَفْنا عائِشَة أُمَّ المُؤْمِنِينَ، قالَ: فَأَمَرَتْ لَنا بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ لَنا، قالَ: وَأُتِينا بِقِناعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: القِناعَ، والقِناعُ: الطَّبَقُ فِيهِ بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ لَنا، قالَ: وَأُتِينا بِقِناعٍ - وَلْم يَقُلْ قُتَيْبَةُ: القِناعَ، والقِناعُ: الطَّبَقُ فِيهِ بَعْزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ لَنا، قالَ: وَأُتِينا بِقِناعٍ - وَلْم يَقُلْ قُتَيْبَةُ القِناعَ، والقِناعُ: «أُمِرَ لَكُمْ بِشَيء ».

قالَ: قُلْنا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: فَبَيْنا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ، إِذْ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقالَ: « ما وَلَّدْتَ يا فُلانُ ». قالَ: دَفَعَ الرّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمراحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقالَ: « ما وَلَّدْتَ يا فُلانُ ». قالَ: بَهْمَةً. قالَ: فاذْبَحْ لَنا مَكانَها شاةً. ثُمَّ قالَ: لا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لا تَحْسَبَنَّ - أَنّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْناها لَنا غَنَمٌ مِائَةٌ لا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذا وَلَّدَ الرّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنا مَكانَها شاةً. قالَ: قالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۱، ۱۲۲)، ومسلم (۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٠٨)، وأحمد ٢٢٨/١، ٣٥٢، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (٩٧). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٢٩).

« فَمُرْها - يَقُولُ: عِظْها - فَإِنْ يَكُ فِيها خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الوضُوءِ. قالَ: « أَسْبِغِ الوضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصابِع، وَبالِغْ فِي الاسْتِنْشاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صائِمًا »(١).

18٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ كَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَىٰ عائِشَةَ، فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ: فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ. وقالَ: عَصِيدَةٍ. مَكانَ: خَزِيرَةٍ (٢).

١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ فِيهِ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ ﴾ (٣).

#### \* \* \*

### باب في الاستنثار

قال في «النهاية»: نثر ينثر بالكُسْر إذا أمتخط، والاستنثار منه وهو أستخراج ما في الأنف لينثره (٤)، وقيل: هو من تحريك النثرة، و[هي طرف] (٥) الأنف (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۸، ۷۸۸)، والنسائي "۱/۲۲، ۷۹، وابن ماجه (۷۰۷، ۲۵۸)، وأحمد ۲۲۲، ۳۳، ۲۱۱، وابن خزيمة (۱۵۰، ۱۲۸)، وابن حبان (۱۰۵٤). سيأتي بالأرقام (۱۶۳، ۱۶۶، ۲۳۲۲، ۳۷۷۳).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣١).

 <sup>(</sup>۳) أنظر ما سلف برقم (۱٤۲).
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۳۲).

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل) ينثره.

<sup>(</sup>٥) في (ص): هي فرق. وفي (م): هو طرف. والمثبت من «النهاية».

<sup>(</sup>٦) «النهاية» (نثر)

[۱٤٠] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكِ، عَنْ (۱) أَبِي الرِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان.

(عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(ثُمَّ لْيَنْثُرُ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب «الموطأ» (۲) أنتهى. وسبق كلام «النهاية» بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر (۳) بألف مقطوعة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونه، والصوابُ بألف وصل (٤).

وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق (٥)، وأبي عبيد (٦)، وأبي ثور (٧)، وابن المنذر (٨) أن يقول به (٩) في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر

<sup>(</sup>١) في (ص، م): بن.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۱/۳۱٦.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل، م) فانتثر. والمثبت من «النهاية».

<sup>(</sup>٤) «النهاية» (نثر).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١١).

<sup>(</sup>٦) «الطهور» ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۷) «المغنى» ۱۲۲۱.

<sup>(</sup>A) «الأوسط» 1/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) من (د، م).

فيه للندب(١) بما حَسنهُ الترمذي وصححهُ الحاكم من قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمَرك الله»(٢) وأحَالهُ على الآية وليس فيها ذكر الأستنشاق ولا الأستنثار.

[181] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ<sup>(٣)</sup> بْنُ مُوسَىٰ) الرازي الفَراء (قال: ثَنا وَكِيعٌ، قال: ثنا) محمد بن عَبد الرحَمن (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظٍ)<sup>(٤)</sup> بالقاف والظاء المشالة المعجمة، ابن شيبة الليْثي الزهري، قال النسَائي: ليسَ به بَأس (٥).

(عَنْ أَبِي غَطَفَانَ) ذكرهُ ابن عَبد البر فيمن لم يذكر لهُ سَوىٰ كنيته قال: وهو ابن طريف المري<sup>(٦)</sup> ويُقالُ: ابن مَالك قال: وكانَ له دارٌ بالمدينة عند دار عُمر بن عَبد العَزيز. قال ابن معين: مدّنى ثقة (٧).

(عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ (^^) يعني: إلى أعلى نهاية الأستنثار من قولهم: بلغت المنزل إذا وصَلته (أَوْ ثَلاَثًا) ولم يذكر في الثلاث المبالغة، وكأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة، وفيه التثليث في الاستنثار،

<sup>(</sup>١) في (م): الندب.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): دق.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل، م): المزني. والمثبت من «تهذيب الكمال» (٧٥٦٥).

<sup>(</sup>V) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٨٦١).

<sup>(</sup>٨) في (ص): بالغين.

وأخرج الحميدي في «مُسنده»: «وإذا ٱستنثر فليَستنثر وترًا» (١) للبخاري في بَدء الخلق: «إذا ٱستيقظ أحَدكم من مَنامه فليَستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يَبيت على خَيشومه (٢). وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضُوء للتنظيف وللمُستيقظ لطرد الشيطان، فإن الشيطان يكون مُلتقمًا (٣) قلبه يُوسوس له ويأمره بالسوء، فإذا نامَ علم الشيطان أنه لا يمكنه وسوسته (٤)؛ لأنه زَال بالنوم إحساسه، ورفع عنه بالنوم قلم التكليف فيبيت عند نومه في باطن أنفه؛ ليُلقي في دماغه الرؤيا الفاسدة ويمنعه من الرؤيا الصالحة؛ لأن محل الرؤيا الدماغ، وكثير من الناس يضل في الفتنة بالرؤيا الفاسدة مِنَ الشيطان.

[١٤٢] (ثَنَا قُتَيْبَةُ (٥) بْنُ سَعِيدِ) أَبُو رَجَاء البَلخي (فِي) جماعة (آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم) القرشي الطائفي الحَذاء وثقه ابن معين (٦).

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ) أبي هَاشِم المكي؛ وثقه أحمد بن حَنبل(٧).

(عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ) بفتح الصَاد المُهملة وكسر الباء الموَحدة [وبعضهُم يُسكنها] (٨) العقيلي الحجازي، زعم البخاري وغيره

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميدي» (۹۸۷).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۲۹٥).

<sup>(</sup>٣) في (ص): ملثعمًا.

<sup>(</sup>٤) في (م): وسوسة.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٢٢٩).

<sup>(</sup>v) «تهذیب الکمال» ۳/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>A) سقط من (م).

أن أباه هو أبو<sup>(۱)</sup> رزين العقيلي<sup>(۲)</sup>، وقيل: هو غيره. روى له البخاري في «الأدب» والباقون سِوى مسلم، رووا<sup>(۳)</sup> له هذا الحديث الوَاحد؛ رواهُ الترمذي في الصيام مُختصرًا<sup>(٤)</sup>، والنسائي في الطهارة<sup>(٥)</sup> وفي الوليمة<sup>(٢)</sup>، وابن مَاجه في الطهارة<sup>(۷)</sup>.

(عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ) قال المنذري: يقال فيه: لقيط بن عَامِر بن صَبرة، وقيل: إن لقيط بن عَامِر غير لقيط بن صَبرَة، وليس بشيء. قال: وهو أبو رزين العقيلي كما تقدم عَن البخاري.

(قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ) جمعه وفد، كراكب وركب، وهم القَوم يَأتون الملُوك رُكبانًا، وقيل: هُم القَوم (مجتمعون) (٨) ويردون البلاد، والذينَ يقصدُون الأمراء للزيَارة والاسترفاد (بَنِي المُنْتَفِقِ) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة فوق وكسر الفاء بَعدها قاف، يريد أن أولاد المنتَفق أرسَلوه إلى النَّبي عَيْلَة بإسلامهم وهم مُنتسبُونَ إلى المنتفق بن عَامر بن عامر بن عقيل بضم العَين ابن كعب بن ربيعة بن عَامِر بن صعصعة (٩) بن معاوية عقيل بضم العَين ابن كعب بن ربيعة بن عَامِر بن صعصعة (٩)

<sup>(</sup>١) في (ص، د، ل): أبا.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (م): روئ.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧٨٨).

<sup>(</sup>٥) «المجتبى» ١/٦٦.

<sup>(</sup>٦) السابق: ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۲۰۸، ٤٤٨).

<sup>(</sup>A) في (د، س، م): يجتمعون.

<sup>(</sup>٩) في (ص): قعصعة، والمثبت من «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٥٩.

ابن بكر بن هَوازن قبيل<sup>(۱)</sup> مشهور منهم جَماعة مِنَ الصَحابة وغَيرهم (أَوْ) كنت (فِي وَفْدِ) جَمع وافد كما تقدم.

(بَنِي المُنْتَفِقِ) الذين وفدُوا (إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَلَمَا قَدِمْنا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ اَلٰی مَکانه (فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنا عَائِشَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ اَی اللهٔ عَنها، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنا بِخَزِیرَةِ) أن تصنع أمًّ بالنَّصب (الْمُؤْمِنِینَ رضي الله عنها، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنا بِخَزِیرَةٍ) أن تصنع لنَا، والخزیرة بفتح الخاء المُعجمة وكسر الزاي وسُكون المثناة تحت وبعدها راء مُهملة وبعدها (٢) تاء تأنیث، وهي طعام (٣) یتخذ من دقیق ولحم، وهي أن یقطع اللحم صغارًا (٤) ویصبُ علیه ماء كثیر، فإذا نضج اللحمُ ذر علیه الدَّقیق، فإذا لم یكن فیها لحم فهي عصیدة سمیت نضج اللحمُ ذر علیه الدَّقیق، فإذا لم یكن فیها لحم فهي عصیدة سمیت بذلك؛ لأنها تقلب وتلویٰ، والحریرة بفتح الحَاء المهملة وراءین مُهملتین وهي حساء مِن دَقیق ودسم لبن أو سمن أو غیرهما.

(فَصُنِعَتْ لَنَا) فيهِ أن الضيف إذا قدم ولم يجد صَاحِب المنزل، فيُستحب لأهل البيت مِن زوجة أو ابن أو بنت أو من يقوم مقامهم ممن يتَولىٰ أمر المنزل أن يُهيئوا له طَعَامًا يصلح لهُ لتأكد أن ممن يتَولىٰ أن يُطبخ له ما تيسر أن من أدم البيت، فإن الطعَام السخين أرفق بالمسَافر وأوفق، وإن لم يتيسر فما يوجد من أدم البيت.

<sup>(</sup>١) في (د): قيل، وفي (ر): قبيلة.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): صغار.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): ليأكل.

<sup>(</sup>٦) في (م): يتيسر.

(قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ) بِكُسْرِ القاف وتخفيف النون، ويُقالُ لهُ: القنع بِكُسْرِ القاف وضمهَا، وقيل: القناع جَمع القنع، وفي حَديث عَائشة: إن كَانَ ليهدىٰ لنا القناع فيه كعب<sup>(۱)</sup> مِن إهَالة فنفرح به<sup>(۲)</sup>. والكعْب<sup>(۳)</sup> القطعة مِن السمن أو الدهن.

(وَلَمْ يفهم قُتَيْبَةُ القِنَاعَ) وفي بَعض النسخ: ولم يقم قتيبة القناع. و(يقم) بِضَم الياء وكسر القاف، أي: لم يتلفظ به تلفظًا<sup>(٤)</sup> صحيحًا. قاله النووي.

(وَالْقِنَاعُ طَبَقٌ) ورواية الخطيب: (القناع: الطَّبق) يعني: الذي يؤكل عليه أو (فِيهِ تَمْرٌ) أو رطب أو غيرهما مِنَ الفواكه وغيرها، والطبق يتخذ مِن عسيب النخل أو غيرها، سُمي بذلك؛ لأن أطرافه قد أقنعت، أي: عطفت إلىٰ دَاخِل.

(ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ) للوَافدين عليهِ بعَد السَّلام عَليهم: (هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيء) منَ الطعام، فيه سُؤال صَاحب المنزل إذا حَضَر ووجَد الضيف حَضَر في غيبَته عَنْ حَاله فيما ينبغي له من وجُوه الإكرام أو سؤال من يقوم مقامه في المنزل.

(قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) صَنْعَ لَنَا خَزَيْرة.

(قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) يُقال: بَينا أَنَا جَالَس، وبينما أَنَا

<sup>(</sup>١) في (ل): كفت.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» ۱/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) في (ل): الكفت.

<sup>(</sup>٤) في (م): بلفظه.

جَالس، ومعناهما: حين أنا جَالس (جُلُوسٌ) بالرفع، ورواية الخَطيب: (جُلوسًا) بالنصب وكلا الرفع والنصب جَائزان، فالرفع على أن يكون خبرًا لنحن، وبين نصب على الظرفية، والنَصْب على أن يكون بين ظرف وقع هُو وما يتَعلق به خبرًا مُقدمًا، و(نحنُ) مُبتَدأ مؤخر وَ(جُلوسًا) نصب على الحَال وصَاحب الحَال نحن (إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ) أي: سَاق غنمه التي يَرعَاها (إِلَى المُرَاحِ) بضم الميم، وهوَ المكان الذي تأوي إليه الإبل والبَقر والغَنم بالليل؛ لتنام فيه وتبيت. وفتح الميم فيه خطأ(۱)؛ لأنه أسم مَكان واسم المكان والزمَان والمصدر من أفعل بالألف مُفعَل بِضَم الميم على صيغة المفعُول، وأما المراح بالفتح فهو الذي يروح القوم منه أو يرجعُون إليه.

(وَمَعَهُ سَخْلَةٌ) قال أبُو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه مِنَ الضَأن والمعز جَميعًا ذكرًا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة للذكر والأنثى أيضًا (٢)، وقيل: السّخال أولاد المعز خَاصة (تَيْعَرُ) بفتح المثناة فوق وسُكون المثناة تحت وفتح العين المهملة [وكسرها وهو أرجح] بعدها راء واليعار بفتح الياء صوْت المعِز يقال: يعرت العَنز تَيعر بكسر العَين يعارًا بالضّم إذا صَاحت، كذا للمنذري، وفي «الجمهرة»: تيعَر وتيعِر لغتان، واقتصر ابن فارس في «المجمل» على الفتح (٤).

<sup>(</sup>١) في (ص): خطاب.

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (سخل).

<sup>(</sup>٣) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٤) «جمهرة اللغة» (يعر)، «مقاييس اللغة» (يعر).

(فَقَالَ: مَا وَلَدْتَ) بِفتح الوَاو واللام المشددة وتاء المخاطبة (۱۰)، يقال: ولَّد الراعي الشاة تَوليدًا إذا حَضَر ولادتها وعَالجها حَتىٰ يبين الوَلد منها، والمولدة القابلة والمولد والناتج للماشية كالقابلة للنساء.

قال في «النهاية»: وأصحاب الحديث يقولون: ما ولدَت. يَعني: بسُكون تاء التأنيث؛ يَعنون: الشاة، والمحفوظ تشديد اللام عَلى الخطاب للراعي، ومنه حَديث الأقرع والأبرص: «فأنتج هذان وولد هذا» (ثاني فُلاَنُ) وفي رواية: «يا راعي» (قَالَ: بَهْمَةً) بالنَصب وفتح البَاء (ث) الموَحدة جَمعُها بَهم مثل تمرة وتمر وجَمع البهم بهام كسَهْم وسهام، وأصل البهمة: ولد الضأن، فَيُطلق على الذكر والأنثى، ويُطلق البهام عَلى أولاد الضأن والمعز إذا الجتمعت تغليبًا، فَإذا ويُطلق البهام عَلى الولاد الضأن؛ بهام، ولأولاد المعز: سخال.

قال ابن فارس: البّهم صغّار الغّنم(٤).

وقوله ﷺ للراعي: «ما ولدتْ؟» وجوابهُ: (بهمة) يدُل على أن البَهمة ٱسْم للأنثى؛ لأنه إنما سَأَلهُ ليَعْلم أذكر هو أم أنثى، وإلا فقد كانَ يَعْلم أنهُ إنما ولد أحَدهما (٥).

(قَالَ: ٱذْبَحْ) رواية الخَطيب: فَاذْبَحْ (لَنَا مَكَانَهَا شَاةً) فيه فَضيلة التقلل

<sup>(</sup>١) في (د، م): المخاطب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٤) «مقاييس اللغة» (بهم).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (بهم).

من الدنيا وترك المكاثرة منها، والقناعة بما يحصُل به قوت الإنسان، وأن من كان له رأس مَال فمهما حَصَل فيه من الربح، ينفق منه ما يحتاج إليه ويتصدق بالباقي للفُقرَاء ولمن يقدم عليه من أضياف ويصل به رَحمه ويواسى إخوانه، وغير ذلك من أنواع البر.

(ثُمَّ قَالَ) للوَافد (لاَ تَحْسِبَنَ) أي: بكسْر السّين لغة عليا مضر، واستحسن لورود السماع به، [كما سيأتي في كتاب الحروف] (الله والمنه يقل: لا تحسبن) بفتح السين وهو لغة سفلي مضر، وهو القياسُ عند النحويين (أنًا) بفتح الهَمزة (مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا) فيه تطييب قلب الضيف وإعلامه بأنا لم نتكلف لأجلك فيما جئنا به إليك؛ لئلا يكون على الضيف امتنان بهذا، وكذا يقالُ لهُ: ما أتيناك بِشيء تكلفنا لكَ به بالشراء مِنَ السُّوق بل من حواضر (١) البيت، ولم نُجدد لك طعامًا بل جئناك من طعامنا المعتاد، ونحو ذلك مما يُهوّن على الضيف ويطيب خاطِره ويزيل استحياء أن بل (لنا غَنَمٌ مِائَةٌ) فيه اقتناء الغنم وبركتها. ذكر ابن حبَّان وغيره أنه عَيْهُ كانَ لهُ مائة شاة مِنَ الغنم للقنية وكانت له شاة تسمّى غوثة، وقيلَ: غيثة وَشاة [تسمى قمر، وعنز تسمى اليمن، وكان له سبعة (١) أعنز ومنائح ترعاهن أم أيمن، وأما] (لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ) عَن المائة (١) شَيئًا،

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): خواص.

<sup>(</sup>٣) في (ل): تسعة. (٤) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٥) «عيون الأثر» ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): المياه.

كذَلك مَن كانَ له رَأْس مَال يتجرُ فيه: يحترص أن لا يدَع زيادة عليه، بل ما حصَل له (١) منه مِنَ الربح تصَدق منهُ وواسى كما تقدم.

(فَإِذا وَلَّدَ) بتَشديد اللام كما تقدم.

(الرَّاعِي بَهْمَةً) بفتح البَاء كما تقَدَّمَ (ذَبَحْنا مَكَانَها شَاةً) أكبرَ منها لتعَوض البهمة عنها إذا كبرَتْ، وفيه أن من له رأس مَال [يتجر فيه] (٢) ينبغي أن لا ينقص منهُ شَيئًا إذا كانَ يأتي منهُ من الرّبح ما يقويه (٣).

(قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي) اللام لشبه الملك والاختصاص. (امْرَأَةٌ وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا) أي: كلامها (شيئا يَعْنِي: البَذَاء) بفتح البَاء وتخفيف الذال المعجمة والمدّ: الفُحش (٤) من القول والسَّفَه، وإن كانَ (٥) صدقًا، وامرأة بذئة إذا كانَ في (٦) منطقها فحش، وكانَ في لسَان فاطِمة بنت قيس بَعض البَذاء -والبَاء مفتوحة - وهذا من الأسبَاب المرخصة للغيبَة، وهو أن يذكر ذلكَ على صُورة الاستفتاء، فلا يكون ذكره لذلك محرمًا، ولهذا قالت هند: إن أبا سُفيان رجُل شحيح؛ لا يُعطيني ما يكفيني أنا وولدي (٧)، فذكرته بالشح والظلم لها ولوَلدهَا، ولم يزجرها النبي عليه إذ كانَ قصدها الاستفتاء، وكذا هنا ذكر زوجته

<sup>(</sup>١) في (ص، د، س، ل): به.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (س، ل): يقوته.

<sup>(</sup>٤) في (م): بالفحش.

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)، ومسلم (۱۷۱٤) (۷).

أن في لسَانها فحش، ولم يزجرهُ النبي ﷺ، ولكن الأسلم والأصوَن (١) في هذا ومثله التعريض مثل قوله: ما قولك في رجُل ظلمهُ أبُوه أو أخوهُ أو زُوجته ونحو ذلك ولكن التعيين مباح لهذا العُذر.

قَالَ (فَطَلِّقُهَا إِذًا) هٰذا تنوين العِوَض عن الجملة المحذوفة تقديره: فطلقها إذا كانَ في لسَانها البَذاء، فيكون هٰذا علة وسببًا لطلاقها، فإن (إذًا) من صَرائح ألفاظ العِلة كقولِهِ عَلَيْ لأبي بن كعب حينَ قالَ له (٢٠): أجعَل لكَ صلاتي كلها «إذَن يَغفر الله لك ذَنبك كله». رواهُ أحمد وصححه الحاكم (٣)، ولفظ الترمذي: «إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك ».

وقوله ﷺ: «طَلقها » أمر إباحة ، فإنَّ الرجُل إذا صَبر علىٰ لسَان زُوجته وفحش منطقها كانَ أفضل وفي «الإحياء» إن في الحديث: «من صَبر علىٰ سُوء خُلق أمرأة (٥) أعطاهُ الله مِنَ الأجر مثل ما أعطىٰ أيوب علىٰ بَلائه»، لكن قال العراقي: لم أقف لهُ علىٰ أصل (٦).

وفي الحَديث المتفق عليه أن أزوَاج النبي ﷺ كن يرَاجعنَهُ، وتهجرهُ الوَاحِدة منهُنَّ يَومًا إلى الليْل (٧).

<sup>(</sup>١) في (د، م): الأصوب.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٥/ ١٣٦، و«مستدرك الحاكم» ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): ٱمرأته.

<sup>(</sup>٦) «إحياء علوم الدين» ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢٤٦٨)، و«صحيح مسلم» (١٤٧٩) (٣٤).

(قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهَا) طُول (صُحْبَةً) مَعي، وطول الصحبة تُراعى (وَلِي مِنْها وَلَدٌ) بالرفع، والولد بفتحتين يُطلق عَلى الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، وظاهِر هلذا الاعتذار منهُ يدل على أنهُ يشق مُفارقتها.

(قَالَ: فَمُرْهَا. يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: عِظْهَا) بكتاب الله وسُنة رسُوله، أي: ذكرها ما أوجب الله عليها مِن حَسن الصحبة والمعَاشرة للزوج، وبقوله ﷺ: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجُد لزوجها »<sup>(۲)</sup> « وأيما أمرأة بَاتت هَاجِرَة فراش زَوجها لعَنَتْها الملائكة حَتىٰ تصبح »<sup>(۳)</sup>. وفي روَاية: «حَتىٰ ترجع »<sup>(3)</sup> وتضع يدها في يد زوجها ونَحو ذلك.

(فَإِنْ يَكُ<sup>(ه)</sup> فِيها خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ) أي: تتعظ بقَولك وترجع إلىٰ حُسن القَول وتترك الشر.

(وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ) والظَّعينة المرأة سُميت بذَلك؛ لأنها تظعن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، وأصْل الظَّعينة الهَوْدَج التي تكون به المرأة ثم تسمَى المرأة به مجازًا، وقيل: لا تُسمَى ظعينة إلا المرأة الراكبة فيه، وكثر حَتى استعمل في كل امرأة وحتى يُسمَى الجمل الذي تركب عليه ظعينة، ولكن لا يقالُ ذلك إلا للإبل التي عليها الهوَادج.

<sup>(</sup>١) في (د، م): يعني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وأحمد ٧٦/٦. من حديث عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة ﷺ، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦) (١٢٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٥٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): يكن.

<sup>(</sup>٦) في (د، س، م، ل) سمي.

قال الخطابي: ليس في هذا الحديث ما يمنع من ضَربهن أو يُحرمه على الأزواج عند الحَاجَة إليه، فقد أبَاح الله ذلك في قوله: ﴿وَاللَّهِ وَلَهُ وَاللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ عَن تبريح الضرب كما يُضرب المملوك في عَادات من يَستجيز ضَربهم، ويستعمل سُوء الملكة بينهم (٢). انتهى ولا بأس بضرب المرأة للتأديب ضَربًا غير مُبرح، وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا يجرح عضوًا.

قال في «النهاية»: ضربًا غير مبرح؛ أي: شاق، وأصْل التبريح المشقة والشدة، وفي الحَديث: «آضربوا النسَاء إذا عَصَينكم في مَعْروف ضَربًا غَير مُبرح»(٣).

قال عَطاء: قلتُ لابن عَباس: ما الضربُ غَير المبرح؟ قال: بالسُّواك ونحوه.

(كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ) بِضَم الهمزة وتخفيف الميم المفتوحة (٤) وتشديد ياء التصغير والتاء مَنصُوبة مفَعُول للضرب وهو تصغير أمة، وهي: الرقيقة (٥).

قال الخَطابي: تمثيله بضَرب المماليك لا يُوجب إبَاحَة ضَربهم، وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذم لأفعَالهم، ونَهَاهُ عن الاقتداء

<sup>(1)</sup> Ilimia: 38.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (برح) والحديث رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (٨٥٨)، والبزار في «المسند» (٦١٣٥) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): الرقيق.

بهَا، وقد نهى رسُول الله ﷺ عَنْ ضَرب المماليك إلا في الحدود(١١).

وروى الإمام أحمد (٢) عن عَائشة: جاء رجُلٌ فقعد بين يدي رسُول الله على فقال: إن لي مملوكين يكذبوني ويخونونني (٣) ويعصُوني وأسبهم وأضربهم. فكيف أنا منهم؟ فقال رسُول الله على: «إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبُوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم (٤)، كان كفافًا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل » فتنحى الرجُل وجعَل يهتف ويبكي، فقال له رسُول الله على: «ألا تقرأ: ﴿ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئًا وإن كان مثقال حَبة مِن خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (٥).

وفي إسنَاده عبد الرحمن بن غزوَان، وهو ثقة (٢)، أحتج به البخاري وبقية رجَاله رجَال الصحيحين (٧).

ورَوى الحافظ أَبُو يعَلَىٰ بأسَانيد أحدها جَيد عن أم سَلمة: كانَ رسُول الله ﷺ في بيتي، وكان في يَده سواك، فدعىٰ وصيفة له أو: لها حتى السَبَان الغَضَب في وجهه، وخَرجت أمُّ سلمة فوَجَدَت الوصَيفة تلعب

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» 1/30

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ٦/ ۲۸٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ص، ل): فإن.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) في (س، م): الصحيح.

بَبهمة (١) فقالت: ألا أراك تلعبين بهاذِه البهمة ورسول الله عَلَيْهِ يدْعُوك فقالت: والذي بعَثك بالحق ما سمعتُك. فقال رسُول الله عَلَيْهِ: «لولا خشية القود لأوجعتُك بهاذا السِّواك »(٢). وفي رواية لهُ: «لضَربتُك بهاذا السِّواك »(٣).

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوضُوءِ) قال الخَطابي: ظاهر السُّؤال يقتضي الجَوَابُ عن جُملة الوضوء، إلا أنهُ [ على الله الما المعالم الأصابع والاستنشاق علم أن السائل: لم يسأله عن حكم ظاهر الوضوء] (١) إنما سَألهُ عن حُكم بَاطنه (٥).

(قَالَ: أَسْبِغِ الوضُوءَ) أي: تممهُ وبَالغ في غسْل الأعضاء، ولهذا عَطف عَليه (وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ) وفيه أن تخليل الأصابع سُنة، وهو يشمل أصابع اليدَين والرجلَين، والتنصيص عليهما رواه أحمد وابن مَاجَه والترمذي عن ابن عَباس أن رَسُول الله عَلَيْ قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يَديك ورجليك »(٢).

قال ابن الملقن: والذي يقربُ مِنَ الفَهم هُنا؛ يَعني: في أصابع اليدين أن يشبك بين الأصَابع (٧).

<sup>(</sup>١) في (م): بهمة.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلىٰ» (۲۹٤٤).

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي يعلىٰ» (٦٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣٩)، وابن ماجه (٤٤٧)، وأحمد ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) هاذا من كلام الرافعي في «الشرح الكبير» ١٣١/١.

لكن روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة ، أن رسُول الله عني قال: «إذا توضأ أحدكم فلا يُشبكن بين أصابعه »(١) وفي سنده عتيق بن يعقوب وبقية رجَاله رجَال الصَّحيح(٢).

(وَبَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ) المبالغة في المضمَضة والاستنشاق سُنة، وهو أن يصل الماء في المضمضة إلى الحلق، وفي الاستنشاق إلى باطن الأنف. وفي رواية الحافظ أبي بشر الدولابي في جَمعه لحديث الثوري: إذا توضأت فبالغ في المضمَضة والاستنشاق ما لم تكن صَائمًا.

قال ابن القطان: إسنادها صَحيح (٣). فاستفد هاذه الرواية فإنها جَليلة، وإن الأصحَاب قاطبة (٤) يقيسُونَ المبالغة في المضمَضة على المبالغة في الاستنشاق بل قال الماوردي (٥): إنه يبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق للرّواية الأولى، ثم شرع يُفرق بينهما بأن الممضمض (٢) يمكنهُ رد الماء بإطباق الحَلق.

(إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) قال ابن الصَّلاح: يُكرهُ المبَالغة للصَّائم في الاَّستنشاق بحيث يصَل الماء إلى دمَاغه؛ لئلا يصير ذلك سُعُوطًا.

وقال أبُو الطيب: المبالغة محرمة، وهي تفطر إذا وصَل الماء إلى الجَوف.

<sup>(1) &</sup>quot;المعجم الأوسط" (ATA).

<sup>(</sup>۲) «مجمع الزوائد» ۱/۰۲۲.

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «الحاوى الكبير» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل) المضمضة.

[18٣] (ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِم) بضَم الميم وكسْر الراء، العمي البَصري الحافظ، روى عنهُ مُسْلم في مَوَاضع، قال: (ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ) القطان، قال: (ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْج) قال: (حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ) تقدم.

(عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) لقيط بن صَبرة (وَافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَىٰ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) و(قَالَ) فيه: (فَلَمْ يَنْشَبْ) بفتح الياء والشين، أي: لم يلبث، وحقيقته لم يتعلق بشيء ولا اشتغل بسِوَاه (أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَقَلَّعُ) بفتح الياء والتاء واللام المشدَّدة بَعدَها عَين مهملة، أي: يَمشي بقوة كأنه يَرفع رجليه مِنَ الأرض رَفعًا قويًّا لا كمن يَمشى أختيالاً ويقارب خطّاهُ، فإن ذَلك من مشى النسَاء يُوصَفن (١) به.

(يَتَكَفَّأُ) بهمز آخره، أي: يتمايَل إلىٰ قدام كما تتكفأ السَّفينة في جريها.

قالَ في «النهاية»: هَكذا رُوي غير مَهموز، والأصل فيه الهَمز، [قال: و](٢) بعضهم يرويه مهموزًا؛ لأن مصدر تفعل من الصحيح تفعلًا، والهَمزة حَرف صَحيح (٣).

(وَقَالَ) في هاذِه الرواية: (عَصِيدَةٍ) بالجر؛ لأنها بدَل مِن خزيرة في قوله: بِخزيرة (مَكَانَ خَزيرَةٍ) كما تقدم.

[١٤٤] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ) بن عَبد الله بن خَالد (بْنِ فَارِس) ابن

<sup>(</sup>١) في (د): فوصفهن.

<sup>(</sup>٢) في (م): وقال.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (كفأ) بتصرف.

ذؤيب الذّهلي، روى عنهُ البخاري في مَوَاضع، لكن لم يبينه (١) فتارة يقول: محمد بن خالد، وتارة يقول: حَدَّثَنا محمد.

قال: (ثنا أَبُو عَاصِم) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني (٢)، قال: (ثنا أبن جُرَيْج بهذا الحَدِيثِ) و(قَالَ فِيهِ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ) فيه ردّ لمن ألحق المضَمضة بالاستنشاق قياسًا، كما تقدم حَتىٰ قال الماوردي (٣): لا اُستحباب في المضَمضة؛ لأنه لم يرد فيها الخَبر، ورواية الدولابي: مُصرحة بالجمع بينهما كما تقدم. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في (ص): يثبته، وفي (س): ينسبه.

 <sup>(</sup>۲) في (ص، م، ل) النسائي وفي (س): اليمامي. والمثبت من «الإكمال» ٧/ ٢٥٥،
 و «تهذيب الكمال» (۲۹۲۷).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» ١/٤٠١، ١٠٥.

## ٥٦- باب تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ

160 حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِع - حَدَّثَنَا أَبُو اللَّلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّاً أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لَجِيَتَهُ، وقالَ: « هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ ». ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لَجِيتَهُ، وقالَ: « هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ ». قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوىٰ عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجِّاجٍ وَأَبُو المَلِيحِ الرَّقِيُّ (١).

\* \* \*

### باب تخليل اللحية

[١٤٥] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةً) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِع) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (٢). قال: (ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (٢). قال: (ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ) (٣) بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجع) (١) الرقي، ثقة (٥) (عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٣١)، وابن أبي شيبة ١/٢٧٨(١٠٦)، ٢٠/ ١٩٥(٣٧٦١٩)، والبخوي في «شرح السنة» (٢١٥). والبيهقي ١/ ٥٤، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٣).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي ۱/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (د): من خط الشيخ تاج الدين... رحمه الله قال: أعل ابن حزم هذا الحديث فقال: هو مجهول. فأجابه الحافظ قطب الدين بأنه رواه أبو داود وسكت عنه. والوليد روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. وقال الذهبي: ثقة ووثقه بعض الحفاظ فقال: ينبغي أن يقال فيه: محله الصدق ونحوه قال: الإمام أحمد سئل عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبو الحسن ابن القطان: هو مجهول الحال لا يعرف بغير هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٣/ ٢٣٨.

مِنْ مَاءٍ) أي: بيكه اليُمنَىٰ (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ) فيه (١) أنهُ يُستحبّ أن يَأخذ لتخليل اللحية ماء جَديدًا.

(فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ) قال السرخسي من أصحَابنا (٢): يخللها بأصَابعه من أسفلها. قال الذهلي في «الزهريات»: ثنا محمد بن خالد الصَّفار وكانَ صَدُوقًا، ثنا محمد بن حَرب، ثنا الزبيدي، عَن الزهري، عن أنس. أن رسُول الله عَلَيْ توضأ فأدخَل أصَابعه تحتَ لحيته وخلل بأصَابعه (وقال: هَكذا أَمَرني ربي) ورجَاله ثقات.

قال الذهلي (٣): وثنا يزيد بن عَبد الله (٤)، ثنا محمد بن حَرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس الحديث، وصححه [الحاكم قبل] (٥) ابن القطان أيضًا (٢). وروى ابن عَدي في «الكامل» من طريق أصرم (٧) بن غياث (٨) ثنا مقاتل بن حيان عَن الحسن عن جَابر قال: وضأت رسُول الله على غير مرة ولا مرتَين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط (٩). قال النسائى: وأصرم متروك الحَديث (١٠).

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>Y) "المبسوط" 1/3.7- 2.7.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د، م): ربه.

<sup>(</sup>٥) في (س): قبله، وفي بقية النسخ: قيل. والمثبت من «التلخيص الحبير».

<sup>(</sup>٦) «التلخيص الحبير» ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): أخرم.

<sup>(</sup>A) في (ص، ل، م، د): عاث. والمثبت من «الكامل»، و «الإكمال» ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۹) «الكامل» ۱/۳۰3.

<sup>(</sup>١٠) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (٦٥).

وفي البَابِ حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (۱) عن أبي الزاهرية (۲) عن جبير بن نفير (۳) قال: كان رسُول الله ﷺ إذا توضًا خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خللًوا لحَاهُم (٤).

(وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷺ) يستدل به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (٥) ورواه ابن كج (٦) عن بَعض الأصحاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.

### 

<sup>(</sup>١) في (د، م): يسار.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «التلخيص الحبير» ١/ ١٥٢. الظاهرية. وكذا في «نظم المتناثر» (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: جبير. والمثبت من «التلخيص الحبير».

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» ٨/ ٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص، م، ل): حج. والمثبت من «المجموع» ١/ ٤٢٥، و«الشرح الكبير» ١/ ١٣١.

## ٥٧- باب المَسْحِ عَلَى العِمامَةِ

١٤٦ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبِانَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةٌ فَأَصابَهُمُ البَرْدُ، فَلَمّا قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصائِبِ والتَّساخِينِ (١).

١٤٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْ عَبْ عَبْ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ العَمامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَتُوضَّا وَعَلَيْهِ عِمامَةً قِطْرِيَّةً، فَأَذْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُض العِمامَةَ (٢).

#### \* \* \*

### باب المسح على العمامة

[181] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ) قال: (ثَنَا يَحْيَىٰ (٣) بْنُ سَعِيدِ) بن أبان، الأَمَوي الحَافظ (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد، أخرجَ له البخاري (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ) الأَمَوي الحَمْصي ثقة (عَنْ ثَوْبَانَ) السّروي مولى النَّبي ﷺ (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ الحِمْصي ثقة أي (عَنْ ثَوْبَانَ) السّروي مولى النَّبي ﷺ (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ الحِمْصي ثقة أي أي: قطعة من الجيش، فعيلة بمَعنى فاعلة سُميت بذلك؛ لأنها تسري (٥) في خفية (فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ) بإسْكان الرَّاء يعني: الشديد (فَلَمّا قَدِمُوا تسري (٥) في خفية (فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ) بإسْكان الرَّاء يعني: الشديد (فَلَمّا قَدِمُوا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٢٧٧، والبيهقي ١/ ٦٢.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٥٦٤)، والحاكم ١/١٦٩، والبيهقي ١/ ٦٠-٦١. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٩).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د، ل): ع.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د، ل): ع.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): تسراي.

عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ)(١).

قال أبُو عبيد (٢): العَصَائب: العَمائم، سُميَت بذَلك؛ لأن الرأس تُعصب بهِ (٣) فكُلِّ ما عصَّبتَ بهِ رَأْسَك من عمامة أو منديل أو عصَابة [فهو عصَابة] أستدلَّ به على جواز الاقتصار على مسْح العمامة مِن غير أن يمسَح شيئًا مِن رأسه.

قال ابن المنذر<sup>(٥)</sup>: وممن مسَحَ على العمامة أبُو بَكر الصِّديق، وبه قال عُمر وأنَس وأبُو أَمَامَة، وروي عن سعد بن مَالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

وروى الخلال بإسْنَاده عن عُمرَ الله قال: من لم يُطهرهُ المسح على العمامة فلا طهرهُ الله تَعالىٰ (٢). لأنه حَائل في (٧) محل ورد الشرع بمَسْحه فجاز المَسْح عليه كالخفين؛ ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المَسْح علىٰ حائله كالقدمين.

والآية لا تنفي المَسْح على العمامة، والنبي على مُبين لكلام الله مُفَسر لهُ، وقد مَسَحَ على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدُل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وحائله.

<sup>(</sup>١) كتب عندها في (د، م) حاشية: حديث منقطع.

<sup>(</sup>۲) «غريب الحديث» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) في (د): بها. (٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» ١/ ٤٦٧ - ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حزم في «المحليٰ» ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>V) سقط من «الأصول الخطية»، والمثبت من «المغني» ١/ ٣٨٠.

واشترط لجَواز المسح عليها أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العَادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما (١) مِنْ جَوَانب الرأس؛ لمشقة التحرز عنه ومن شرط جَوَاز المسح عَليَها أن يكون على صفة عمائم المُسْلمين.

إما بأن يكون تحت الحَنك منها شيء؛ لأن هانيه عَمائم العَرب وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن، وإن لم يكن تَحتَ الحَنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها؛ لأنها على صفة عَمائم أهْل الذمة ولا يشق نزعها.

وروي أن عمر رأى رجلاً ليسَ تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها، وقالَ: ما هانِه الفاسقية؟ (٢) فامتنع المسْح [عليها للنهي عنها] (٣)، وإن نزع العمامة بَعد المسْح عَليها بطلت طَهَارَته نص عليه أحمد (٤) وكذَلك إن أنكشف رأسهُ إلا أن يكونَ يَسيرًا مثل أن حَك رأسهُ أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأسَ، وإن أنتقضت العمامة بَعد مَسْحها بَطلت طَهَارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها.

قال القاضي: لو ٱنتقض منها كور واحد بطلت (٥). واختلف في وجوب ٱستيعاب العمامة بالمسح والأظهر عند أحمد وجُوبه (٢)؛ لأن

<sup>(</sup>١) في (م): شبهها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م). (٣) في (ص): يجب.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد برواية صالح» (١١٥)، وفيه رواية أخرى عن أحمد أنه يلزمه مسح رأسه. ٱنظر «المغنى» ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>a) «المغني» ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) «المغنى» ١/ ٣٨٢.

مَسْح العمامة بدَل فيقدر بقدر المبدل والأظهر (١) وجُوب أستيعَاب الرأس بالمسح فكذا العمامة كقراءة غير الفَاتحة مِنَ القرآن بَدلاً مِنَ الفَاتحة يجبُ أن يكون بقدرها، والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف؛ لأن النَّبي عَلَيْهُ كانَ يمسَح على الخفين والعمامة ثلاثة (٢) في السَّفر ويومًا وليلة للمقيم. رواهُ الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب.

والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصّوبة لا يجوز المَسْح عليها، وإن لبسَت المرأة العمامة (٣) لم يَجُز المَسْح عليها؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت مُحرمة في حَقها، وإن كانَ لها عذر فهاذا يندر فلم يرتبط الحكم به (٤).

وأما على مذهب الشافعي (٥) فلا يجوز الأقتصار على مسح العمامة بلا خلاف عند أصحابه وحكاه الماوردي (٢) عن أكثر العُلماء وأجَابُوا عن هذا الحديث وما في معناه بأن هانوه الرواية وقع فيها أختصار والمراد به مسمح الناصية والعمامة لتكمل سنة الاستيعاب ويدل عليه الحديث الآتي بعده وحديث المغيرة أن النبي مسمح على الخُفين وناصيته وعلى العمامة.

قال البيهقي: إسناد هانيه الرواية إسناد حَسن (٧).

فَإِن قيل كيفَ يظن بالراوي حَذف مثل هذا؟ والجَوَابُ أن الأحَاديث

<sup>(</sup>١) سقطت من (م). (٢) في (ص، س، ل) ثلاثًا.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): عمامة. (٤) «المغني» ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ١/ ٧٩. (٦) «الحاوي» ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرىٰ» ١/ ٦٢.

الصحيحة جَاءت بِمَسْح الناصية مَعَ العمامَة وفي بَعضها مسح العمامَة ولم يَذكر الناصية فَكان مُحتَملاً لموَافقة الأحَاديث البَاقية، وإنما حَذف بَعض الرواة ذكر الناصية؛ لأن مَسْحَها كانَ مَعْلومًا عندَهم.

(والتَّسَاخِينِ) بفَتح التاء المثناة فوق والسِّين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة، وهي الخفاف، ويقال: أصْل ذَلك كل ما يُسَخَّنُ به القدَم مِنْ خُف وجورب ونَحوهما ولا واحد للتساخين من لفظها، وقيل: واحدُها تسخَان وتسخين (١)، هكذا ذكر في كتب اللغَة والغريب.

وذكر حَمزة الأصبهاني أن التسخان فارسي مُعرب، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلماء والموابدة يأخُذونه على رؤوسهم خَاصَّة دُون غَيرهم. قالَ: وجَاء ذكر التَّسَاخين في الحَديث فقال: من تعاطىٰ تفسيره هو الخفّ حَيث لم نعَلم (٢) فأرسيته (٣).

وقد أستدل به على المسْح على الخفاف كما سَيَأْتي ويستدل به علىٰ عَدم التَوقيت في المَسْح عليها كما سَيَأْتي.

[١٤٧] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) الطبري الحافظ المصري، كانَ جَامعًا يحفظ ويَعرف الفقه والنحو والحديث، كتب عن ابن وهب خَمسين ألف حَديث وهو شَيخ البخَاري<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا هنا وفي «النهاية» ١/ ١٨٩، ٢/ ٣٥٢ وفي باقي كتب اللغة والغريب: تَسْخَن على وزن جَعْفَر.

انظر «العين» ٤/ ٣٣٢ (تسخن)، و «تهذيب اللغة» ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) في (د، س): تعلم.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (سخن).

<sup>(</sup>٤) في (د، س): تعلم.

قال (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ) قال: (حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) المَحضرمي قاضي الأندَلس أخرج له مُسْلم (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلم) المَدَني له مُتَابِعَة في مُسْلم (عَنِ أَبِي مَعْقِلٍ) بفتح الميم وسُكون المهملة ثم قاف مَكسُورة. ذكرهُ ابن عبد البر ممن لم يذكر له اسم سِوىٰ كنيته (۱) وهو مجهول وليسَ بالقسملي (۲).

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّا ُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَةٌ) بِكُسْر القاف وإسْكان الطّاء المهملة، وهي ثياب حُمر لهَا (٣) أعلام فيها بَعض الخشُونة، وهي ضَرْبٌ مِنَ البرود يُقَالُ لها: القطريَّة.

وقيل: هي حُلل جياد<sup>(3)</sup> تحمل من قِبَل البَحرين مَوضع بين<sup>(6)</sup> عمان<sup>(7)</sup> وَسيف البحر قالهُ الأزهري<sup>(۷)</sup> ويُقالُ لتِلك القرية: قطر بفتح القاف والطاء، فَلما دَخَلت عَليها يَاء النسب<sup>(۸)</sup> كسروا القَاف وخففوا الطَّاء، وفيه دليل على جَواز لبس العمامة التي لها عَلم أحمر أو<sup>(9)</sup> أسود أو غَيرهما مِنَ الألوَان لا الأصفر والأزرَق فإنه صارَ علمًا لأهل الكتَاب.

(فَأَدْخَلَ يَدَيهُ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ) يَعني: كفيه، وفيه دليل على فضيلة

<sup>(</sup>۱) «الاستغناء» ۲/ ۱۳۰٥ (۱۸۷۱).

<sup>(</sup>٢) في (د): النبهلي. (٣) في (د، م): بها.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): حاذ. (٥) في (ص، س): بيت.

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): قبل.

<sup>(</sup>V) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ١١٦٦/١.

<sup>(</sup>٨) في (ص): النصب.

<sup>(</sup>٩) في (م): و.

مَسْح الرأس بالكفَّين جَميعًا لا بأحدهما، وأنه لا يحتاج في رَفع العِمامة أن يَرفعها عند المَسْح أصْلاً بل يدْخل يَدَيه من تحتها وهي علىٰ رَأسه (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ) قالَ ابن حجر: فيه دليل على الاجتزاء بالمسْح على الناصية (۱).

وقد نقل عن سَلمة بن الأكوع أنه كَانَ يمسَح مُقَدم رَأسه، وابن عمر (٢) مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البَعض الحَسَن، والثوري، والأوزَاعي، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤) إلا أن الظاهِر عن أحمد في حق الرجل وجُوب الاستيعاب، وأن المرأة يُجزئها مَسْح مقدم رَأسها.

قال أَبُو الحارث: قلت لأحمد؛ فإن مَسَحَ برَأْسه وترك بَعضه؟ قال: يُجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يَأْتي على الرأس كله؟ (٥).

وفيه دليل على أن من أقتصرَ على بَعض رأسِه، فالأفضل أن يقتصر على مُقدمه، كما أن الأفضَل لمن أستوعبه بالمَسْح أن يَبْدَأ بمقدمه، وقيْلَ: الاَبتداء بالمقدم منه سُنة.

#### 

<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>۲) زاد فی (ص). کان.

<sup>(</sup>Y) «الأم» ١/٨٧ - PV.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» للسرخسي ١٨٠، ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) «المغني» ١/ ١٧٥ - ١٧٦.

### ٥٨- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

١٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبلِيِّ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (١).

#### \* \* \*

## باب غَسْلِ الرِّجْل

[١٤٨] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) أَبُو رَجَاء البَلخي، قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحَضْرمي الفقيه قَاضِي مصر.

قال أبو داود: سَمعتُ أحمدَ بن حنبَل يقول: من كانَ مثل ابن لهيعَة بِمصْر في كثرة حَديثه وضَبْطِه وإتقانه (٢). توفي سنة ١٧٤.

(عَنْ يَزِيدَ) يزيد (٣) من الزيادة (بْنِ عَمْرِو)(٤) المعافري صدُوق (٥).

(عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَبد الله بن يزيد (الحُبْلِيِّ) بضَم الحَاء المهملة، وإسْكان الموحَّدة، أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضِع.

(عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ) الفهري (٢) نزيل الكُوفة الصَّحَابي كأبيه (٧) شَداد بن عمرو (قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً يَدْلُكُ) وفي رواية

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦)، وأحمد ٢٢٩/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» ترجمة (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) من (د). (٤) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٣/ ٢٨٤. (٦) في (م): المهري.

<sup>(</sup>V) في (ص، م): كاتبه. والمثبت من «تهذيب الكمال» (٥٨٩٧).

لابن ماجه (۱): يخلل. بَدَل: يدلك. وهي مُفَسرة لمعناها، وفي إسْنَاده أيضًا ابن لهيعة، لكِنْ تَابِعَهُ الليث بن سَعد وعَمرو بن الحَارث، كما أخرجهُ البيهقي (۲) وأبو بشر الدولابي والدَارقطني في «غرائب مَالك» من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان (۳).

(أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ) وروى الدارقطني عَن عُثمان أنهُ خَلَّل أَصَابِع قَدَمَيه ثلاثًا، وقال: رأيت رسُول الله ﷺ فعل كما فعلت (٤).

قال إمّام الحرمين في «النهاية»: صَح في السُنة كيفية التخليل ما سنصفه (٥) فليقع التخليل من أسْفَل الأصابع، والبدأة بالخنصر مِنَ اليَد (٢).

ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليكدين شيء فاقتضى كلامه أن البدأة بالخِنصَر صَحيح، وفي «البَسيط» للغَزالي أن مُستندهم في تعيين اليُسرىٰ -يعني: التخليل بها- الاستنجاء.

قال الغزالي (٧) وغَيره: يخلل باليَد اليُسرىٰ مِنْ أسفل أصابع الرجُل اليُمنىٰ، ويَبدأ بالخنصر مِنَ الرجُل اليُمنىٰ ويختم بالخنصر من اليُسرىٰ. قال الرافعي (٨): يخلل بخنصر اليُسرىٰ من يده. واختار النووي (٩) التخليل بأصَابع اليد سَوَاء (١٠).

#### 

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۶). (۲) «السنن الكبرى» ۱/۲۲.

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٨٦/١. (٥) في (ص): سيضعه. وفي (م): نستضعفه.

<sup>(</sup>٦) «نهاية المطلب» ١/ ٨٥ باختصار.

<sup>(</sup>V) "إحياء علوم الدين» ١/ ٢٥٩. (A) "الشرح الكبير» ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) في (م): الثوري. (١٠) «المجموع» ١/ ٤٢٥.

# ٥٩- باب المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

149 حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّقَنِي عَبّادُ بْنُ زِيادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُغِيرَةَ يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النَّبِيُ عَلَيْ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدِهِ مِنَ الإِداوَةِ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النَّبِيُ عَيْ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدِهِ مِنَ الإِداوَةِ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَصَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فَأَذْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَصَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَصَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فَأَذْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ غَسِلَ وَجْهَةُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَصَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ غَنِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَهُما إِلَى المُؤْفِقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوضَّا عَلَىٰ خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ الْجُبَةِ، فَغَسَلَهُما إِلَى المُؤْفِقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوضَّا عَلَىٰ خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِعة مِنْ بُنِ عَوْفِ، فَصَلَىٰ بِهِمْ وَعْفِ، الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، فَصَلَىٰ بِهِمْ وَعْفِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، فَصَلَىٰ بِهِمْ وَعْ مَلْ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ السَّلَمُونَ، فَأَكْرُوا اللهِ عَنْ عَلَى السَّلَمُونَ، فَقَرْعَ المَسْلِمُونَ، فَقَلْعَ السَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى السَّلِمُونَ، فَقَلْعَ السَلِمُونَ، فَقَلْعَ السَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَا سَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

-١٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْنِي ابن سَعِيدٍ (ح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهُ

قالَ: عَنِ المُعْتَمِرِ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْحَفَيْنِ وَعَلَىٰ ناصِيَتِهِ وَعَلَىٰ عِمامَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۲، ۲۰۳، ۲۰۲، ۳۲۳، ۲۸۸، ۲۹۱۸، ۲۹۱۸، ۵۷۹۹، ۵۷۹۹، ۵۷۹۹)، ومسلم (۲۷۶) مختصرا، ورواه بتمامه (۲۷۶/ ۱۰۵). وسیأتي مختصرا بالأرقام (۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵).

قالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابن الْمغِيرَةِ (١).

101 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكْبِهِ سَمِعْتُ عُرْوَةً، فَخَرَجَ لِجاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِداوَةِ، فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَعِي إِداوَةً، فَخَرَجَ لِجاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِداوَةِ، فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَعِي إِداوَةً، فَأَرْدُعْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَرادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ، فَضَاقَتْ، فَاذَرَعَهُما أَدِّراعًا، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخَفَيْنِ لأَنْزِعَهُما، فَقالَ لِي: « دَعِ الخُفَيْنِ؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَمَيْنِ الخُفَيْنِ وَهُما طاهِرَتانِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِما،

قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ: شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَىٰ أَبِيهِ، وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ (٢).

107 حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هُمّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرارَةَ ابْنِ أَوْفَىٰ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ هِذِهِ القِصَّةَ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ، فَلَمّا رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهِ أَرادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا والنَّبِيُ عَلَيْهَ حَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ التِي سُبِقَ بِها وَمَ يُزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. قَالَ أَبُو داودَ: أَبُو سَعِيدِ الْخَدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ: مَنْ أَذْرَكَ الفَرْدَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ (٣).

10٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي؛ ابن حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ - سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ يَسْأَلُ بِلالاً عَنْ وضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ: كَانَ يَغْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَوَضَّا وَيَمْسَحُ عَلَىٰ عِمامَتِهِ وَمُوقَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سلف برقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف برقم (١٤٩).

قَالَ أَبُو داودَ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْم بْنِ مُرَّةَ (١).

102 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابن داودَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عامِرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا بالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وقالَ: ما يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ. قالُوا: إِنَّما كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ لَمْائِدَةِ. قالَ: ما أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ (٢).

١٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الحَرِّانِيُّ قالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا دَلْهُمَ ابْنُ صالِح، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجاشِيَّ أَهْدَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ ساذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُما، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِما.

قالَ مُسَدَّدُ: عَنْ دَلْهَم بْنِ صالِح.

قالَ أَبُو داودَ: هنذا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ (٣).

١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابن حَىٰ - هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ - عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَامِرٍ البَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١/١٣، ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٤ (١٩٤١)، والطبراني ١/ ٣٥٩-٣٦٠ (١١٠٠)، (١١٠١)، والحاكم ١/ ١٧٠، والبيهقي ١/ ٢٨٨- ٢٨٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٢).

ورواه مسلم (٢٧٥) من طريق كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله على الخفين والخمار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢) من طريق إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن جرير به دون ذكر قول جرير: (ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة)، لكن في رواية البخاري: قال إبراهيم: فكان يعجبهم؛ لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وفي رواية مسلم: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

لكن ورد قول جرير هذا في رواية الترمذي (٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٨٢٠)، وأبن ماجه (٥٤٩)، (٣٦٢٠)، وأحمد ٥/٣٥٢. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٤).

مَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ؟ قالَ: « بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بهاذا أَمَرَنِي رَبِّي »(١).

#### \* \* \*

### باب المسح على الخفين

[١٤٩] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) قال: (أَخْبَرَنِي يُونُسُ<sup>(٢)</sup> بْنُ يَزِيدَ) الأيلي، مَات سنة ١٥٩ (عَن) محمد (ابْنِ شِهَابِ) الزهري قال: (حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ) ابن أبيه أخو عَبيد الله، أخرج له مُسلم ومَالك في «الموطأ» وقال فيه: عَن عبَاد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة (٣).

قيل: إن مَالكا وهِمَ في هذا السَّنَد<sup>(٤)</sup> (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ المغيرة<sup>(٥)</sup> بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُغِيرَةَ) بْنِ شُعْبَةَ ﷺ (يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: عَدَلَ) بفتح المهملتين أي: مَال عَن الطريق وانحرف عَنها.

ولفظ رواية «الموطأ» (٧): أن رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَهب لحَاجته وذهبت معهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢٤٦/٤، ٢٥٣، والحاكم ١٧٠١.

وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٠): إسناده ضعيف من أجل بكير، والحديث في الصحيحين وغيرهما، دون قوله: فقلت ... إلخ. فهاذه الزيادة منكرة.

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>T) "الموطأ" 1/07.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر ٢٦/ ٢٢٨، «تهذيب الكمال» ١١٩/١٤ (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>V) «الموطأ» 1/07.

بماء، فيه دليل على أن المَاشي في الطريق إذا أرَادَ قضاء الحَاجة أن يَنحرف عن الطريق والأيسَر أولى من الأيمن (رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَعَهُ) فيه ذهَاب التلميذ مع أستاذه ومُعلمه إذا ذَهب لقضاء حَاجَته أن يذهبَ معهُ بماء الوضُوء يحملهُ معهُ، وإن آحتاج إلى أحجار يستجمر بها فيناوله (في غَزْوَةِ تَبُوكَ).

قال في «الاستذكار»: فيه من العلم ضروب منها: خروج الإمّام بنفسه في الغزو لجهاد (٢) العَدُو، وكانَت تلك غَزوَة تَبوك آخِر غَزوة غزاها رَسُول الله عَلَيْ بَنفسه، وذلك في سَنة تسع مِنَ الهجرة، وهي الغَزوة المعرُوفة بغزوة "العسرة.

قال ابن إسحاق: خرج رسُول الله ﷺ إلىٰ تبوك فصَالحَهُ أهل أيلة، وكتَب لهُم كتابًا، وفيه أدب الخَلاء والبُعد عن الناس<sup>(٤)</sup>.

(قَبْلَ الفَجْرِ) فيه فَضيلة الوضوء قبل دُخول<sup>(٥)</sup> الوقت (فَعَدَلْتُ مَعَهُ).

قال ابن عبد البر<sup>(٦)</sup>: في الآثار كلها إن الإدَاوَة كانت مع المغيرة، وليس في شيء منها أنه ناوَلها رسول الله في فَذَهب بها، ثم لما أنصرف ردها إليه قال: وفي حَديث الشعبي عَن عُروة بن المغيرة عن أبيه: فخرجَ لحاجَته ثم أقبل فلقيته بالإدَاوَة.

<sup>(</sup>١) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص): ولجهاد.

<sup>(</sup>٣) في (ص): بعسرة.

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» ٢/ ٢٢٩-٢٣١.

<sup>(</sup>ه) سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ۲/ ۲۳۲.

(فَأَنَاخَ النَّبِيُ ﷺ) يَدل على أنه لما عَدَل عن الطريق كان راكبًا على راحلته؛ لتكون بالقرب منه إذا نزل عنها (١) (فَتَبَرَّزَ) يكنى به عن الغائط، فيُقال: تبرز كما يُقال: تغوط، وأصْل البراز: الفَضَاء الوَاسِع.

(ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ) قال في «الاستذكار»: اُستدل به من تقدم من أصحابنا على (٢) جَواز الاُستنجاء بالأحجار مع وجُود الماء مع كثرة الأحجار، فإن صَح أن رسُول الله ﷺ اُستنجىٰ بالماء يومئذ، من نقل من يقبل نقله، وإلا فالاستدلال صَحيح، بأنَّ في هذا الحَديث ترك الاُستنجاء بالماء والعدُول عنه إلى الأحجار مع وجُود الماء، وأي الأمرين كانَ؛ فإن الفقهاء اليوم مجمعُون علىٰ أن الاُستنجاء بالماء أطيب وأطهرَ، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأنَّ الاُستنجاء جَائز في السَّفر والحَضَر (٣).

(عَلَىٰ يَدِهِ) فيه جواز الاستعانة في الوضوء بصب الماء على المتوضئ. (مِنَ الإِدَاوَةِ) بكسر الهمزة وتخفيف الدَال المهملة، وهي آنية الماء كالمطهرة وجمعَها أداوىٰ مثل مطايا.

قال في «النهَاية»: هو إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسَّطيحة ونَحوهَا (٤).

(فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) ثلاثًا (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) ثلاثًا (ثُمَّ حَسَرَ) أي: كشف،

<sup>(</sup>١) في (ص): عليها.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٢-٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» (أ د أ).

يشبه أن يَكون المراد: ثم أراد أن يكشف (عَنْ ذِرَاعَيْهِ) ليغسلهما (فَضَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ) فيه فَضيلة لبس الضيق مِنَ الثياب والأكمام.

قال ابن عَبد البرَ: ينبغي أن يكونَ ذلك في الغَزو مُستحبًّا لما في ذَلك مِنَ التأهب والاستنان<sup>(۱)</sup> والتأسي بَرسُول الله على في لباسه مثل ذلك في السَّفر قَال: وليس به بَأس عندي في الحضر؛ لأنه لم يوقف<sup>(۲)</sup> على أن ذلك لا يكون إلا في السَّفر<sup>(۳)</sup>.

قال ابن عَطية (3): في تفسير قوله تعَالي: ﴿ اسَّلُكَ يَدَكَ فِي جَيّبِكَ ﴾ (6) أن الجَيب فتح الجبة مِنَ حَيث يخرج رَأْس الإنسَان، وروي أن كم الجبة كانَ في غاية الضيق، فلم يكن له جَيب (7) يدخل يده فيه إلا مِن جيبه، فهاذا مَعَ ما في هاذا الحَديث يَدلك على أن لبس (٧) الكم الضيق مِنَ الثياب سُنة متبعة في شريعة مُوسى السَّن ، ثم (٨) في شريعتنا وشريعة ثابتة فيهما، فينبغي المحَافظة عليها والتمسك بها، وهاذا هو (٩) اللائق بالتوسُّط في الأمور وذَم السَّرف في اتساع الثياب، والفقهاء أولى بذلك في اتباع هاذِه السَّنة، وذكر ابن وهب في «جَامعه» أن أمير بذلك في اتباع هاذِه السَّنة، وذكر ابن وهب في «جَامعه» أن أمير

في (ص): والإنشمار.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): يوثق.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) كلمة غير مقروءة في (م).

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>A) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل) من.

المؤمنين رأى بَعض الوافدين عليه طويل الكم فأمَر أن يقطع منه ما جَاوَز أطراف أصابع يَديه.

قال ابن عَطية (١٠): وكانَ من بغي قارون أنه زَادَ في ثيابه شبرًا علىٰ ثياب الناس، قاله شهر بن حوشب.

وذكر الإمام في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ ﴾ (٢) قيل لبعضهم: ما اللباس الذي لا سَرَف فيه؟ فقال: ما سَتر عورتك (٣).

([فأدخل يديه] (٧) فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ) الجبة من الملابس معروفة، جَمعها جِبَاب وجبب (٨) مثل برمة وبرام وبرم (فَعَسَلَهُمَا) فيه أن العَمل الذي لا طول فيه جَائز أن يعمل بين أثناء الوضوء لمن أضطر إليه، ولا يلزم مع ذلك استئناف الوضوء، وذلك إذا كانَ من أسبَاب الوضوء كاستقاء (٩) الماء ونزع الخُف والثوب ونحو ذلك، وإذا

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦٧

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الخازن» ٣/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) من (م).

<sup>(</sup>٨) في (ص، س، ل، م) وجباب.

<sup>(</sup>٩) في (م): كاستيفاء.

كانَ العَمل اليسير في الصَّلاة لا يقطعها فهو أحرى أن لا يقطع الوضوء.

(إِلَى المِرْفَقِ) (١) أي: مَعَ المرفق ثَلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) مرة أو ثلاثًا كما تقدم (ثُمَّ تَوَضَّأً) أي: مَسَحَ (عَلَىٰ خُفَّيْهِ) كما في رواية «الموطأ» وغيرها. قالَ في «الاستذكار»: فيه دَليل على الحكم (٢) الجليل (٣) الذي فرق بَين أهل السُنة وأهل البدَع، وهو المَسْح على الخُفين الذي لا ينكرهُ إلا مُبتدَع خَارج عَن جَمَاعة المُسلمين.

أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسَائر البلدان، إلا قوم (٤) أبتَدعُوا وأنكرُوا المَسْح على الخُفين، وقالوا: إنه خلاف القرآن وعسى (٥) القرآن نسخه، ومَعَاذ الله أن يخالف رسُول الله كتاب ربه الذي جاء به، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِّنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِمّا فَضَيْتَ ﴾ (٦).

والقائلون بالمَسْح على الخُفين هم الجَم الغَفير والعَدَد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغَلط ولا التواطؤ وهم جُمهور الصَّحابة والتابعين وفقهاء المُسلمين، وقد رُوي عن مَالك إنكار المسح على الخُفين في الحَضَر

<sup>(</sup>١) في (ل، م): المرافق.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (ر): مسح الخفين.

<sup>(</sup>٤) في (م): يوم.

<sup>(</sup>٥) في «الاستذكار»: عمل.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٦٥

[وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله](١) والروَايَات عنه بإجَازة المَسْح [على الخفين](١) في الحَضَر والسَفر أكثر وأشهر، وعلىٰ ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل مَن سَلك اليوم سبيله، لا ينكرهُ منهم أحَد، والحمدُ لله(٣).

(ثُمَّ رَكِبَ) راحلته (فَأَقْبَلْنا نَسِيرُ حَتَّىٰ نَجِدَ) يجوز الرفع والنَصبُ (النَّاسَ فِي الصَّلاَقِ) ولعَل الرفع أرجح؛ لأن التقدير: فأقبلنا نَسير حَتىٰ وجدنا؛ لأنَّ هذا القول بَعد أن مضىٰ السير والوجدان جَميعًا؛ أي: كنا سِرنا حَتىٰ وجدنا، ولا تعمل حَتىٰ هَاهُنا بإضمار أن؛ لأن بَعدها جُملة، كما قال الفرزدق:

# فيا عجبًا حتى [كليب](١) تسبني

فَعَلَىٰ هَٰذَا الرفع أبين وأوضَح، ومعنى الكلام: أقبلنا نَسير حَتى الحَالة التي وجدنا الناس في الصَّلاة؛ لأن الوجدان كانَ مُتصلًا (٥) بالسَّير (٦) غَير مُنقطع منه، وأمّا النصب فعلى الغاية، وليس فيه هذا المعنى؛ لأن الفعل فيه مَاض، فلا تعمل فيه حتى النصب، ومن جوز النصب فهو مُستقبل حكيت [به حَالهم](٧)، وقد قرئ بالرفع والنصب

<sup>(</sup>۱) من «الاستذكار».

<sup>(</sup>٢) من (م)، و «الاستذكار».

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ (قريش) وهو خطأ، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٥) في (ص): متصل.

<sup>(</sup>٦) في (م): باليسير.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): برحالهم.

في السبعة في قوله تعالىٰ: ﴿وَزُلِّزِلُواْ حَقَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ﴾ (١) والرفع قراءة نافع (٢).

(قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ) ﴿ وَفِيه دَلِيلَ عَلَىٰ أَنه إِذَا خيف فَوت وقت الصَلاة أو فَوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمَام، وإن كانَ فاضلاً جدًّا. وقد اُحتج الشَّافعي (٣) بهذا الحَديث علىٰ أن أول وقت الصَّلاة أفضَل، وقال: معلُوم أن رسُول الله على لم يكُن ليَشتَغل عن الصَّلاة حَتىٰ يَخرُج وقتها كُله، وقال: لو أخرَت الصَّلاة لشَيء من الأشياء عَن أول وقتها لأخرت لإمَامَة رسول الله على وفضل الصَّلاة مَعَهُ، إذ قدمُوا عَبْد الرحَمن بن عَوف في السَّفر، وفيه جواز تقديم الناس في مَسَاجِدهم لأنفسهم إمَامًا بغير إذن الوَالي، وإن ذلك ليسَ كالجمعة التي هي إلى الولاة عند المالكية (٤) وغيرهم ولا يفتات (٥) عليهم فيها إلا أن يُعطلوها أو تنزل بهم نازلة ضَرورة (٢).

(فَصَلَّىٰ بِهِمْ) صَلاة الفجر (حِينَ (٧) كَانَ) أول (وَقْتُ الصَّلاَةِ) فيه فضيلة (٨) الصَلاة أول الوقت إلا ما ٱستثنى (وَوَجَدْنا عَبْدَ الرَّحْمَن وَقَدْ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «حجة القراءات» ١٣١/١.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ١/ ٠٨٠ - ١٨٢.

<sup>(3) «</sup>المدونة» 1/ ٢٣٧ - ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): شأن.

<sup>(</sup>r) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) في (م): حتىٰ.

<sup>(</sup>٨) في (م): فصلي.

رَكَعَ لِهِمْ(١) ) أي: رَكع بهم (رَكْعَةً) أولىٰ (مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ) رواية (٢) مُسلم: وقد ركع بهم ركعةً.

(فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَفَّ مَعَ المُسْلِمِينَ) فيه أن المسبوق إذا حَضَر وفي الصَّفِّ فُرجَة أو أتساع صف مع الصف ولا يقف وحدَهُ كما سَيَأتي (فَصَلَّىٰ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) فيه فَضيلة لعَبْد الرحمَن بن عَوف إذ قدمهُ الصَّحابة لأنفسهم في صَلاتهم بَدلاً من نبيهم، واقتداؤه ﷺ به، وفيه جواز آئتمام الإمَام أو الوَالي في عَمله بِرَجُل من رعيته.

وفيه بَيان لقوله ﷺ: « لا يَؤُمَّنَ (٣) أحد أحدًا في سُلطانه إلا بإذنه ». كما سيأتي في الصَّلاة (٤)؛ يَعني: أو إلا أن يخاف خروج أول الوقت أو خوف فوت الوقت، وفيه جَوَاز صَلاة الفاضل خَلف المفضول.

(الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ) وفيه أن رسُول الله ﷺ حين صَلىٰ مع ابن عوف رَكعة جَلس (٥) معهُ في الأولىٰ من صَلاته، ويدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) فكان فعله هذا مبينًا لقوله السَّلِيّ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتم به » فلا تختلفوا عَليه، ولم يكن ذلك مَوضع جُلوس للمأموم.

(فَقَامَ النبي ﷺ) فيه أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام الإمام (فِي صَلاتِهِ) لكن هَل يقوم المسبوق بَعد التسليمة الأولى أو الثانية؟ نقل

<sup>(</sup>١) في (ص، م): بهم.

<sup>(</sup>Y) في (م): رواه.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): يؤم.

<sup>(</sup>٤) برقم (٥٨٢)، ٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) في (ص): جلست.

الشيخ عز الدين بن عَبد السَّلام في «الفتاوى الموصلية» اُستحبَاب قيام المسبُوق عقب (۱) تسليمتي الإمَام عن صَاحب «التتمة» فقط ثم (۲) قال: وهذا بعَيد؛ لأن الإمام يخرج من الصَلاة بالأولى، فلا يجوز له القعود قال: وإنما يستقيم [ذلك على مذهب] (۳) أحمد (٤)، فإنها عندهُ مِنَ الصَلاة.

(فَفَزِعَ المُسْلِمُونَ) حين رأوا النبي عَيْ يقتدي بابن عَوف، وفيه فضيلة الصحَابة وكثرة خشوعهم في الصلاة حيث جَاء النبي عَيْ ودَخَل معهم في الصف وصَلىٰ معهم ركعَة وهُم لم يعلموا به إلا بعد سلامهم.

(فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ) فيه أن التسبيح لتنبيه إمّامه (٥) لا ينقطع بِسَلام الإمّام بَل يستمر إلى آخِر الدعاء (لأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَ ﷺ بِالصَّلاَةِ) وخافوا أن يكون قد (٢) أُخذ عليهم في تقدم (٧) ابن عَوْف أو لعَدم انتظاره ﷺ (فَلَمّا سَلّمَ النبي ﷺ) بعد أن صَلى الركعة الثانية و (٨) سَبَّح وهَلل ودعا (قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَصَبْتُمْ) (٩) فيه دَليل على أنهُ قَدْ أَصَبْتُمْ) فيما فَعلتم (أَوْ) قالَ: (قَدْ أَحْسَنْتُمْ) (٩) فيه دَليل على أنهُ

<sup>(</sup>١) في (ص): عند.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) تكرر في (ص).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (٢٣٧)، وانظر: «رؤوس المسائل» ١/ ١٤٦ – ١٤٧ (١٨٩).

<sup>(</sup>o) سقط من (c).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): مقدم.

<sup>(</sup>٨) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري، ومسلم، كما سبق.

ينبغي أن يحمد ويُشكر كل من بَادر إلىٰ أَدَاء فَريضة (١) أو سَارَع إلىٰ عَمَل ما يجبُ عليه فعله.

[١٥٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا<sup>(٢)</sup> يَحْيَىٰ بْنُ سَعيد<sup>(٣)</sup>) القطان<sup>(٤)</sup> (وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا المُعْتَمِرُ<sup>(٥)</sup>) بن سُليمان بن طَرخان التَّيْمِيّ البَصْري أحَد الأعلام.

(عن) أبيه سُليمان (التيمي) قال: (ثَنا بَكْرٌ<sup>(٦)</sup>) بن عَبد الله المزني (عَنِ الحَسَنِ) بن أبي الحَسَن البَصْري، واسمهُ يسَار مَولىٰ زيد بن ثَابت.

(عَنِ) حَمزة (١ (ابْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) هاذا (١ الإسنَاد فيه أربعة تابعيون، يروي بَعضهم عن بَعض؛ أوَّلهم المعتمر، عن أبيه [عن] (٩)، بكر، عن الحَسَن، عن حَمزة بن المغيرة.

(عن المغيرة بن شعبة الله أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ) والناصية هي مُقدم الرأس كما تقدم في الحديث قبله.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل، م): فرضه.

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): ابن.

<sup>(</sup>٣) في (ص): سعد.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وكتب فوقها: ع.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٧) في (م): حميدة.

<sup>(</sup>A) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) سقطت من جميع النسخ، وإثباتها هو الصواب؛ لأن المعمر يروي عن أبيه سليمان، يكون عدد التابعيين خمسة، لا كما قال المؤلف رحمه الله، ولعله نقل هذا الكلام من النووي في «شرح مسلم» ٣/ ١٧٣، وهو على الصواب، «هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض، وهم أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصرى وابن المغيرة. ا.ه.

(ذَكَرَ) أَنَّه مَسَحَ (فَوْقَ العِمَامَةِ) قد يحتج به من يرى جَوَاز الأَقتصار على مَسْح العِمَامَة كما تَقدم.

(قَالَ: عن (١) المُعْتَمِر) بن سُليمَان قالَ: (سَمِعْتُ أَبِي) سُليمان التيمي (يُحَدِّثُ (٢) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الحَسَنِ) البَصري (عَنِ) حَمزة (١) (ابْنِ المُغِيرَةِ) في هذا الإسناد أربعَة تابعيُّون بَصْريون إلا ابن المغيرة؛ فإنهُ كوفي (بْنِ شُعْبَةَ عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ نبي الله ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ) والأحاديث في المَسْح على الخُفين كثيرة.

قال الإمام أحمد (٤): فيه أربعُون حَديثًا عن الصَحَابة مَرْفُوعَة ومَوقوفة.

وقال ابن أبي حاتم: فيه عن (٥) أحد وأربعين، وقال ابن عَبد البرِّ في «الاستذكار»: رواه نَحو أربَعين مِنَ الصَّحَابة (٢٦)، ونقل ابن المنذر عن الحَسَن البصري، قالَ: حَدثني سَبْعُون من أصحَاب رسُول الله ﷺ أنه كانَ يمسَح على الخُفيَّن (٧).

وذكر أبُو القاسم ابن منده أسماء من رَوَاهُ في «تذكرته» فبلغ ثمانين

<sup>(</sup>١) في (ص): ابن.

<sup>(</sup>٢) في (م): حدث.

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٣٩ (١٥١٤) في ترجمة حمزة بن المغيرة بن شعبة: وقال بكر بن عبد الله مرة: عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وقال الحسن البصري عن ابن المغيرة بن شعبة، ولم يسمه.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>V) «الأوسط» ٢/ ٨٢ بتحقيقنا.

صحَابيًا. قال ابن عَبد البر: بعد أن سرد منهم جماعة لا يروىٰ عن غيرهم منهم خلاف إلا الذي لا يثبت عن عَائشة وابن عَباس وأبي هريرة (١).

قال أحمد: لا يصح حَديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عَن حَاتم بن إسماعيل عن جَعفر بن محمد عَن أبيه. قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين (٢) وهو منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليًّا، وأما ما رَوَاهُ محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحُصَين، عن القاسم، عن عَائشة قالت: لأن أقطع رجلي (٣) أحَب إليَّ [من أن] أمْسَح على الخُفَين (٥)، فهو باطِل عنها قال ابن حبان (٢): محمد بن مهاجر كانَ يضَع الحَديث (٧).

(وَعَلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ) هذا مما اتحتج به أصحابنا على أن مَسْح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجَمع؛ لأنه لو وجب الجَميع لما أكتفي بالعمامة عن الباقي، فإنَّ الجَمع بين الأصل والبَدَل في عضو وَاحِد لا يجوز، كما لو مَسَحَ علىٰ عضو واحِد وغسل الرجل الأخرىٰ.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۱۳۸/۱۱.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ ۲۲۹ (۱۹٥۸).

<sup>(</sup>٣) في (م): رجل.

<sup>(</sup>٤) في (ص) منها.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٢١ (٨٦٠) من طريق ابن جريج عن أبي بكر بن حفص عن عائشة، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٦٨ (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن عائشة.

<sup>(</sup>T) «المجروحين» ۲/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>V) «التلخيص الحبير» ١/ ٢١٥ - ٢١٦.

وأما التتميم (1) بالعمامة فهو عند الشافعي (٢) وجماعة على الأستحباب؛ لكون الطهّارة على جَميع الرأس، ولو كان على رأسِهِ قلنسوة، ولم ينزعها مَسَحَ بناصيته، ويُستَحبُ أن يتمم (٣) على القلنسوة كالعمامة، ولو ٱقتصرَ على العِمامة لم يُجزئه عندنا بلا خلاف كما تقدم (٤)، وهو مَذهَب مَالك (٥) وأبي حنيفة (٢) وأكثر العُلماء (٧).

(قَالَ بَكْرٌ) بن عَبد الله (وَقَدْ سَمِعْتُهُ (^) مِنَ ابن المُغِيرَةِ) قال القاضي عياض: هو عند شيُوخنا سَمعته (٩) يَعني: بالهاء في آخره بعد التّاء قال: وكذا ذكرهُ ابن أبي خيثمة، والدارقطني وغيرهما قال: ووقع عند بعضهم، ولم أروه، وقد سمعتُ من ابن المغيرة؛ يَعني: بحَذف الهاء، وقد تقدم سَمَاعهُ الحَديث منه.

[101] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسَحاق أحَد الأعلام في الحفظ والعِبَادة، قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي؛ أخرج لهُ مُسلم في الجهاد (عَنِ) عامِر بن شَراحيل (الشَّعْبِيِّ السَّبيعي؛ أخرج لهُ مُسلم في الجهاد (عَنِ) عامِر بن شَراحيل (الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ص، س): التيمم. وفي (ل، م): المتيمم.

<sup>(</sup>٢) (الأم) ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): ييمم.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرىٰ» ١/ ١٢٤، «الاستذكار» ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>T) «المبسوط» للسرخسى 1/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۷) «شرح مسلم» للنووي ۳/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>A) في (س، م): سمعت.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

(قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكَبَةٍ) بمفتوحات ثلاث، قال يَعقوب: أقل مِنَ الركب، وروي بإشكان الكاف، وهي رواية الخَطيب، وراكب الدابة جمعه رَكب مثل صَاحب وصَحب وركبان، والركب أصحاب الإبل العشرة فما فَوقها (وَمَعِي إِدَاوَةٌ) بكسر الهمزة كما تقدم.

(فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ) أي: لقضاء الحَاجَة (ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ) وهي الركوة (فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ) أي: صَببَت علىٰ يَدَيهِ، وفيه دَليل علىٰ جَوَاز الاستعانة بمن يَصُب عليه من غَير كراهَة، فَفي الصَّحيحين في قصة دفع أسَامة مع النبي على من عرفة في حجة الوداع، ولفظ مُسلم (۱): ثم جَاء فصببت عليه الوَضُوء، وليس في البخاري (۲) ذكر الصَّب، وذكر بَعض الفقهاء أن الاستعانة كانت لحاجَته؛ وهو أنه أراد أن لا يتأخر عن الرفقة، وفيه نظر فقد روى ابن مَاجه (۳) والبخاري في «التاريخ الكبير» عن صَفوان بن عَسال أنه قال: صَببتُ علىٰ رسُول الله على الوضوء في الحَضر والسَّفر في الوضوء (٤).

(فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ) أي: ثلاثًا ثلاثًا (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ) مَن الكَمَّين (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ) فيه أن لبس الجبَّة مِن السُّنة، وفي «صَحيح مُسْلم» عن أسماء أنها أخرجَت جبة رسُول الله عَلَيْهِ مَكفوفة الكمين والخرج بالديبَاج (٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» كتاب الحج (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» كتاب الوضوء (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٩١).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ٩٦ (٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٠٦٩).

وفي "صَحيح مُسْلم" (١) عنها أنها قالتْ: هاذِه جبة رسُول الله على فأخرجَت إليَّ جُبة كسروانية وفرجاها (٢) مَكْفُوفَان بالديبَاج، وكانت عند عَائشة حَتىٰ قبضت قبضتها (٣) ونحن نُلبسها للْمرضیٰ يُستشفیٰ بهَا، ومعنی المكفُوف أنه جَعَل لها كفة بِضَم الكاف، وهو ما يكف به جُوانبها ويعطف عليها، ويكون في الذَّيل، وفي الفرجين والكُمَّين، وفيه دليل علیٰ جَوَاز لبْس الجبَّة التي لها فرجَان بلا كراهة، وفي الحديث دليل علیٰ أن لبس الصُّوف مِنَ السُّنة، وهو لبَاس العرب وسَاكني البلاد البَاردة، وهو كانَ لبس (١) الأنبياء، وفي كتب التفسير (٥) أنَّ مُوسیٰ النَّن مُوسیٰ النَّن كلمه ربه في جبَّة صُوف، وروی الإمَام أحمد بن حَنبل عن الصَحابة أنه كان لبَاسنا مع رسُول الله على الصَّوف (٢).

قالَ ابن العَربي: ومنَ الأحَاديث الغَريبَة عن النبي على المنكرة الطريق قال: كانَ على مُوسىٰ يَوم كلمهُ الله كساء مِن صُوف وجُبة صُوف وكمه صُوف وسَراويل صُوف (٧). والكمة بضَم الكاف هي القلنسوة الصغيرة، وكانَ شعَار عيسىٰ السَّى الصوف والصوفية هو شعَارُهم، وأنشَد بَعْضُهم: ليْسَ التَصَوفُ لبس الصوف ترقعه

ولا بكاؤك إن غنى المغَنُّونَا

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>۲) في (م): فرجاتها.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): قبضها. وفي (د): فيها.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): لباس. (٥) «جامع البيان» للطبري ١٨/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» ٤/٩١٤.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن العربي في «أحكام القرآن» ٣/ ١٢٥٦ هن ابن مسعود موقوفا عليه.

ولا صيكاح ولا رقص ولا طرب

ولا تغاش(١) كأن قَد صرْتَ مَجنونا

بل التصوف أن تصفو بلا كدر

وتتبع الحق والقرآن واللينا

وأن تُرىٰ خَاشعًا لله مُكتئبًا

علىٰ ذنوبك طول الدَّهر مَحزُونا (٢)

(مِنْ جِبَابِ) بكسر الجِيْم (الرُّومِ) وفي الصَّحيح (٣) أن النبي الله للس جبَّة شامية (ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ) وفيه دَليل علىٰ أن ضيق الكُم سُنة كما سَلف، وأن فيه سَلامة من السَّرف كما في تقصيره، وروىٰ أحمد أن عُتبة ابن فرقد (٤) جاء إلىٰ عُمرَ وعليه قَميص طَويل الكم، فَدَعا بشَفرة ليقطعهُ مِن أطراف أصَابعه، فقال له عتبة: يا أمير المؤمنين، إني أستحيي أن تقطع مِن كميه ما كمي أنا أقطعهُ، قال: فتركه (٥). واشترىٰ علي قَميصًا، ثم قطع مِن كميه ما فضل عن يده (٢).

(فَادَّرَعَهُما ٱدِّرَاعًا) بتشديد الدال المُهملة فيهما، ويجوز إعجامها كما سَيَأْتي؛ أي: نزع ذرَاعيه منَ الكمَّين، وأخرجهُما من تحت الجبة ووزنه:

<sup>(</sup>١) في (س، م): نعاس.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر البسيط التام، وهي لأبي الحسن على بن الحسن بن الطوبي. ٱنظر «فريدة القصر وجريدة العصر» لعماد الدين الكاتب الأصبهاني ٢/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) زاد في (ص): قد.

<sup>(</sup>٥) «الزهد» للإمام أحمد (٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في «الزهد» ١/٩٠١ (٧٠٨)، و«فضائل الصحابة» ١/٥٤٤ (٩١١).

ٱفتعَلَ من درع إذا مد ذراعيه، وأصله آذترع آذتراعًا فلما أرادوا أن يدغموا ليخف النطق قلبُوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف فهو الدال المهملة؛ لأنهما من مخرج واحِد، فصارت الكلمة آذدرع بذال معجمة، ودَال مُهملة ولهم فيه مذهبان: أحدهما، وهو الأكثر: أن تقلب الذال المُعجمة دالاً مُهملة، وتدغم فيها (١) فتصير دالًا مُشدَّدة مُهملة.

والثاني: وهو الأقل أن تقلب الدال المُهملة ذالًا مُعجمة وتدغم، فتصير ذالاً مُشدَّدة مُعجمة، وهذا العَملُ مُطرد في مثاله نحو أدكر وادخر. (ثُمَّ أَهْوَيْتُ) أي: مَدَدت يَديَّ.

قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومَأت به (٢)، وقال غيره: أهوَيت قصدت الهوي من القيام إلى القُعود، وقيل: الإهوَاء: الإمَالة (٣).

(إِلَى الخُفَيْنِ لأَنْزِعَهُمَا) قال ابن بَطال (٤): فيه خدمة العَالم، وأن للخادم أن يَقصد إلى ما يَعرف من عَادة مخدومه قبل أن يأمر، وفيه الفَهم عن الإشارة.

وقال: رواية الخَطيب: (فَقَالَ لِي: دَعِ الخُفَيْنِ) فيه ردُّ الجواب عما يفهم عن الإشارة، فإن دَع جَوَاب لإشارة (٥) الإهواء (فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَميْنِ) في (الْخُفَيْنِ وَهُما طَاهِرَتَانِ) فيه تأنيث القدم. وللحميدي في «مُسنده»: قلتُ: يا رسول الله، أيمسح أحدنا علىٰ خُفيه؟ قال: «نعم،

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (هوي).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن خزيمة» (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح البخاري» ١/٣١٢.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): الإشارة.

إذا أدخلهما وهما طَاهرتان »(١). ولابن خزيمة من حَديث صَفوان بن عسال: أمرنا رسُول الله على النُفيَّن إذا أدخَلناهُما على طهر ثلاثًا إذا سَافرنا، ويَومًا وليلة إذا أقمنًا.

قال ابن خزيمة: حَدثت به المزني (٢) فقال: حدث به أصحَابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي (٣). وأشار المزني بما (٤) قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعي (٥) والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يَكن على رجليه نجاسة عند اللبس جَاز المَسْح، ولو تيمم ثم لَبِسَهُما لم يبح له عندهم؛ لأن التيمم عندهم مُبيح لا رافع وخالفهم أصبَغ (٢)، ولو غسل رجليه بنيَّة الوضوء ثم لبسَهُما، ثم أكمل بَاقي أعضاء الوضوء (٧) لم يبح له المسح عند الشافعي (٨)، ومن وافقه على إيجَاب الترتيب.

(فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (٩) والمسح على الخُفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسّل فيه بالإجماع.

قال عيسىٰ بن يُونس: (قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ (١٠): شَهِدَ لِي عُرْوَةُ) بن

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميدي» (۷۷٦). (۲) في (د، ل، م): للمزني.

۳) «صحیح ابن خزیمة» (۱۹۳). (٤) فی (ص، س): لما.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ٢/ ١٧-٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: «النوادر والزيادات» ١/ ٩٧، «البيان والتحصيل» ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>A) «الأم» ٢/ ٧١-٧١، وانظر: «الإقناع» للماوردي ص٢٢.

<sup>(</sup>۹) أخرجه مسلم (۲۷٤/ ۸۰) مختصرًا، وبنحوه أحمد ۲۵۱، والنسائي ۱/ ٦٣، من طريق الشعبي.

<sup>(</sup>١٠) في (ص): للشعبي.

المغيرة (عَلَىٰ أَبِيهِ المغيرة وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) أنهُ قاله.

[۱۵۲] (حدثنا هدبة بن خالد) القيسي أبو خالد الحافظ شيخ الشيخين قال: (ثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ) البَصري (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي قَالَ: (ثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ) البَصري (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَبِي أَوْفَىٰ) أيضًا (أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ عَدَلَ عن الطّريق ليَتَبَرز (فَذَكَرَ هانِه القِصَّة) المتقدمة.

و(قَالَ:) وسرنا (فَأَتَيْنَا النَّاسَ) يُصلون (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ، فَلَمّا رَأَى النَّبِيَ بَيِ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ) ولم يتكلم؛ لأنه كان أحرم بالصلاة وفيه أن الإشارة في الصلاة لا تضر، وإن كانت مُفهمة (أَنْ يَمْضِيَ) في صَلاته ولا يتأخر؛ لأنه كان قد ركع بالقوم ركعة فترك النبي عَلَي التقدم لئلا يختل ترتيب صَلاة القوم بخلاف قصة أبي بكر، فإنه كانَ قبل أن يَركعَ.

(قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ) بالرفع عطفًا علىٰ «أَنَا» ( عَلَيْ خَلْفَهُ رَكْعَةً) أُولى، وفيه جَواز صَلاة النبي عَلَيْ خلف بعض أمته (فَلَمّا سَلَّمَ) عَبد الرحمن (قَامَ النَّبِيُ عَلَيْ) وقمت ( معهُ (وصَلَّى الرَّكْعَة التِي سُبِقَ بِهَا) رواية مُسلم: قامَ النبي عَلَيْ وقمت معهُ ( ) فركعنا الركعة التي سبقتنا وفيه أن من سبقه الإمام ببعض الصَّلاة يأتي بما أدرك، فإذا سَلم الإمام أتىٰ بما بقي عليه، ولا يسقط ذلك عنهُ ( ) بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام رَاكعًا.

(وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْتًا) أي: لم يسجُد سجدتي (١٤) السَّهْو.

<sup>(</sup>۱) في (ص، س): وقمن. (۲) سقط من (ل، م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م). (٤) في (ص، س، ل، م): سجدتا.

([قال أبو داود:](() أبو سَعِيدِ) سَعْد بن مَالك بن سَنان (الْخُدْرِيُّ و) عَبد الله (ابْنُ الرُّبيْرِ و) عَبد الله (ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الفَرْدَ) يعني: الوتر (مِنَ الصَّلاَةِ) فإنَّ (عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ)(() وكذا قال عَطَاء () وطاوس، ومجَاهِد (3)، وإسحاق (6) أن كل من أدرك وترًا من صَلاة إمّامه فعليه أن يسجُد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمّام في غير موضع التشهد، وقال أكثر أهل العلم: ليس على المسبوق ببعض الصَّلاة شُجود سهو؛ لقوله ﴿ وما فاتكم فأتموا ﴾، وفي رواية: (فاقضوا »، ولم يأمر بسجود سهو مع ذَلك، وقد جَلَس النبي شَكْ خلف عَبد الرحمن بن عوف في غير موضع التشهد وجلس معه المغيرة، ولم يسجد للسهو ولا أمر به المغيرة؛ ولأن السجُود يشرع للسَّهو ولا سَهو هاهُنا (1) ؛ ولأن متابعة الإمام واجبة فلم يَسجُد لفعلها للسَّهو ولا سَهو هاهُنا (1) ؛ ولأن متابعة الإمام واجبة فلم يَسجُد لفعلها كَسَائر الوَاجِبَات.

[١٥٣] (ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتصغير (بْنُ مُعَاذِ) قال (ثَنا أَبِي (٢٠) معَاذ بن معَاذ التميمي الحَافظ العنبري قاضي البَصرة، قال (ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) ورواه أيضا عن الثلاثة عبد الرزاق ۲/ ۲۱۰ (۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، وابن أبي شيبة ۳/ ٤٧٠ (٤٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق عنه ٢/ ٢١٠ (٣٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر ٣/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): هنا.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

(سَمِعَ أَبِا عَبْدِ اللهِ) [سلمان الأغر، مولى جهينة (٥)، أصله من أصبهان، ذكر أحمد بن حنبل، عن حجاج بن محمد بن شعبة] (٦) [كان الأغر قارئًا من أهل المدينة، وكان رضيا وكان لقي أبا هريرة، وأبا سَعيد (٥) (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هذا الإسناد (٩) مقلوب كما سَيأتي (أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ هُ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وضُوءِ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ) إلى البرَاز (يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأً) به (وَيَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ) ظاهرهُ الاقتصار في المسْح عليها، وفيه ما تقدم

<sup>(</sup>١) زاد في (م): يعني.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل، م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في (م): جعفر.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» (۳۷۰۰).

<sup>(</sup>٥) الصواب: أنه أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة، فهو الذي يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي، وقد جاء مصرحا به في «المستدرك» للحاكم ١/٠١، وعند البيهقي في «الكبرى» ١/ ٢٨٨، وأما قوله أنه سليمان الأغر فليس بصواب فإنه يروي عنه: أبو بكر بن حفص، لكن سلمان لا يروي عن أبي عبد الرحمن. قال المزي في «تهذيب الكمال» (٧٤٧٨): أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة، روى عن: أبي عبد الرحمن، عن بلال في المسح على العمامة والموقين.

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۱/ ۱٤٤ (٣٨)، «تهذيب الكمال» ۱۱/ ۲٥٧ (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>A) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٩) في (د، م): إسناد.

(وَمُوقَيْهِ)(١). بإسكان الوَاو، والموق الخُف فارسي مُعَرب.

قال الجوهري: الموق الذي يُلبَس فوق الخُف (٢). وفي حَديث عُمر لما قدمَ الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع مُوقيه وخاض الماء. (قَالَ أَبُو دَاود) الذي روى عنه أبو بكر حَفْص ابن عمر (هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةً) قال ابن عَبد البر: أبو عَبد الله غير مسمىٰ ولا منسُوب. قال ابن عبد البر: هذا إسناد مقلُوب مُضطَرب مَرة يقولون: عن أبي عَبد الله، عن أبي عَبد الرحمن، ومرة يقولون: عن أبي عَبد الرحمن، عن أبي عَبد الله، قال: وكلاهما مجهُول لا يعرف. قال: والعَجب أنهُ من حَديث شعبة، وهو إمام عن أبي بكر بن حفص وهو والعَجب أنهُ من حَديث شعبة، وهو إمام عن أبي بكر بن حفص وهو الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عَوف (٤).

[١٥٤] (ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ) بن مَطر (الدَّرْهَمِيُّ) بكسْر الدَّال البَصري روى عنه النسَائي وابن خزَيمة، وثقه النسَائي مَات سنة ٢٥٣<sup>(٥)</sup>، قال: (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ دَاود) بن عامر أخرج له البخاري (عن بكير<sup>(٦)</sup> بن عامر) البجلي (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هرم بفتح الهاء وكسر الراء (بن عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١٣/٦، والحاكم في «المستدرك» ١/ ١٧٠ كلاهما من طريق عبيد الله ابن معاذ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وكذا قال الألباني رحمه الله، راجع «صحيح أبي داود» (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (موق).

<sup>(</sup>۳) أنظر: «شرح ابن ماجه» لمغلطاي ١/ ٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» ١١٥/١.

<sup>(</sup>٥) في (م): ١٥٣. (٦) كتب فوقها في (د): د.

جَرِيرِ) بفتح الجيم.

قال ابن عَبد البَر: سَمِعَ جده جرير بن عَبد الله البجلي، وأبا هُريرة (أن) جده (جَرِيرًا) ، وروى البيهقي في «سُننه» عَن إبراهيم بن أدهم الله قال: ما سَمعت في المسْح على الخفين أحسَن من حديث جَرِير الله (٢) ثُمَّ تَوَضَّأً) يعني: مِن مَطهرَة كما في رواية (فَمَسَحَ عَلَى الخُفَينِ) ذَهبَ الشعبي، والحكم (٣)، وحماد، وإسحاق (٤) إلى (٥) أن المسْح على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن أحمد (١)؛ لأنَّ النبي وأصحابه إنما طلبُوا] (٧) الأفضَل، ولقوله واختارهُ ابن الله يحُب أن تؤتى رُخصُه (٨)؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدَع، واختارهُ ابن المنذر (٩)، زَاد مُسْلم فقيل له: تفعَل هاذا؟ (١٠).

(قَالَ: مَا يَمْنَعُنِي [أَن أَمسح](١١) وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ) على خُفيه، فيه ذكر الدليل لمن سَأَله أو لمن أنكر عليه ليكون أبلغ وأقوى.

(قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ .قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ) ومعناهُ أن الله تعالىٰ قال في سُورة المائدة:

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ۱/ ۲۷۳، ۲۷۴.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): د. (٣) في (ص، د، س، ل): الحاكم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأوسط» ٢/ ٩١ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م). «المغني» ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة في (م).

<sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲، والبزار (۵۹۹۸)، وابن حبان (۳۵۸۲) من حدیث ابن عمر، ولفظ أحمد: «كما یكره أن تؤتی معصیته».

<sup>(</sup>٩) «الأوسط» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» ۷۲/ ۲۷۲. (۱۱) من (د، م).

﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴿ ( ) فلو كانَ إسلام جَرير مُتقدمًا على نزول المائدة ؛ لاحتمل كون حَديثه في مَسْح الخُف منسوخًا بآية المائدة ، فلما كانَ إسلامه متأخرًا عَلِمنا أن حَديثه يعمل به ، وهو مُبين أن المراد بآية المائدة غير صَاحب الخف ، فتكُون السُّنة مخصصة للآية. قال ابن عَبد البر ( ) : كان إسلام جَرير في آخِر سَنة عَشر ، وقيل : في أول سَنة إحدى عشرة . وفيها عَشر ، وقيل : في أول سَنة إحدى عشرة . وفيها مَات رسُول الله عَلَي ، وقد تأول جَمَاعة من الفُقهاء قول الله عَلى : ﴿ وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ وَارُجُلَكُمْ ﴾ ( ) أنه أراد إذا كانا ( ) في الخفين .

[100] (حَدَّفَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ) مُسلم (الْحَرَّانِيُّ) مَولَىٰ عُمر بن عَبد العَزيز الأموي أخرج لهُ (البخاري في تفسير سُورة براءة حَديثًا واحِدًا (قَالاً: ثَنا وَكِيعٌ، قال: ثَنا دَلْهَمُ) بفتح الدال والهَاء (بْنُ صُبح (٦)) بِضَم الصَّاد، وسُكون البّاء الموَحَّدة كذا في كتَاب أبي علي التستري، والصواب: دَلهم بن صَالح، وهكذا رَوَاهُ الإمَام أحمد في «مُسنَده» عن وكيع؛ عن دَلهم بن صَالح (معردًا، وكذا ذكرهُ الذهبي (مُ وغيره (عن حُجَيْرٍ) بِضَم الحَاء المهملة (٩) وفتح وكذا ذكرهُ الذهبي (٨) وغيره (عن حُجَيْرٍ) بِضَم الحَاء المهملة (٩) وفتح

<sup>(</sup>٢) «الاستذكار» ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: كان.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦. (۵) تات

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): صالح.

<sup>(</sup>۷) «مسند أحمد بن حنبل» ۳۸/ ۸۳ (۲۲۹۸۱).

<sup>(</sup>٨) «الكاشف» (١٤٧٨)، «المغنى في الضعفاء» (٢٠٥١)، «ميزان الا عتدال» (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٩) من (د، م).

الجيم، وبعد ياء التصغير راء (بْنِ عَبْدِ اللهِ) صَدُوق (عَنِ) عَبد الله (۱) (ابْنِ بُريْدَة) قاضِي مرو (عَنْ أَبِيهِ) بُريَدَة بن الحصيب الأسلمي شَهد خيبر الله أصحمة بمهملات (النَّجَاشِيَّ) مَلك الحَبَشة (أَهْدى إِلَى النبي اللهُ أَنْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذِجَيْنِ) بكسر الذال المعجمة وفتحها.

قال أبو المعَالي في «المنتهيٰ»: شيء سَاذج أي: عُطل غفل، غير محليٰ ولا منقوش وهو فارسي مُعرب. قال ابن سَيد الناس في «عُيون الأثَر»: كان (٢) له أربعة أزوَاج خفاف أصابها من خيبر (٣).

(فَلَبِسَهُما ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (٤) أي: بَعْدَ كمال وضوئه فلو غسَل إحدى رجليه وادخِلها في الخُف ثم غسَل الأخرى وأدخلها في الخف لم يصح المسح عليهما عندنا ولا عند مَالك في المشهور.

(قَالَ مُسَدَّدُ: عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ وهَلْدًا مِمَّا ٱنْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ) وأما غيرهم فمسدد عن وكيع كما تقدم.

[١٥٦] (ثَنَا أَحْمَدُ<sup>(٥)</sup> بْنُ) عَبد الله بن (يُونُسَ) اليربُوعي الحَافظ، قال: (ثَنَا) صَالِح بْنُ صَالِحِ<sup>(٦)</sup> بن مسلم (ابْنُ حَيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ البَجَلِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ البَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٧)</sup> بْنِ أَبِي نُعْم) بضَم النون وإسْكان العَين البجلي الزاهد

<sup>(</sup>۱) كتب فوقها في (د): ع. (۲) في (د، س، ل، م): كانت.

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۸۲۰) وحسنه، وابن ماجه (٥٤٩)، وأحمد ٥/٣٥٢، من طريق وكيع به، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/٢٦٦: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) الصواب: الحسن بن صالح بن صالح.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الخُفَيْنِ) وكل ما يُسمىٰ خفًا فلا يجوز المَسْح على اللفائف والخرق، فإذا [لف أصحاب](١) الخيل لفائف إلى نصف الساق فلا يَجُوز المَسْح عليها؛ لأنها لا تُسمىٰ خفًا ولا تثبت بنفسها إلا بشدها، ولا خلاف في هذا.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْسِيتَ) فيه تنبيه العَالَم وتذكيره إذا عمل ما يخالف العَادة ويظن نسيَانه.

(قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ) ليس فيه الإخبَار عن نسيانه، بَل فيه دَليل على جَواز مثل هذا القول على سبيل المقابلة بغَير (٢) نسبه إلى النسيان فَنسَبه إليه، فيجوز لمن نسبَ إلى شيء أن ينسبه إليه، حَتَّىٰ قالوا: مَن شتمك فرد عليه مثل قوله ولا تتعد (٣) إلى أبويه أو ابنه أو قريبه، لكن لا تكذب عليه، وإن كذب عَلَيك (٤) فلو قال لك مثلاً: يا زاني، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب، يا شاهد زور، أو أثمت في كذبك على (بهاذا أَمَرَنِي رَبِّي) (٥) عَلَىٰ قد يستَدل به على وجوب المَسْح على الخُفين إن كان لابسًا لهما علىٰ طهر أو علىٰ غسْل القَدَمَين إن لم يكن لابسًا لهما.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): لو أصحاف.

<sup>(</sup>٢) في (د): حين. وفي (م): حتلي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول الخطية: تتعدىٰ.

<sup>(</sup>٤) في (د): عليها، وفي (ل): عليه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

# ٦٠- باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْح

١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «المَسْحُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

قالَ أَبُو داود: رَواهُ مَنْصُّورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنادِهِ، قالَ فِيهِ: وَلَو ٱسْتَزَدْناهُ لَرْادَنا (١٠).

١٥٨ - حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طارِقٍ، أَخْبَرَنا يَعْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

قَالَ أَبُو دَاودَ: رَوَاهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ المَصْرِيُّ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ عِمارَةَ، قَالَ ابْنِ رَبِيادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ عِمارَةَ، قَالَ فِيهِ: حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « نَعَمْ ، وَما بَدا لَكَ ».

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَقَدِ آخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

وَرَواهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ وَيَخْيَىٰ بْنُ إِسْحاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، وَقَدِ آخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ (٢).

## 

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۰)، وابن ماجه (۵۰۳)، وأحمد ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۰، وابن حبان (۱۲۹). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱٤٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۵۵۷)، والحاكم ۱/ ۱۷۰، والبيهقي ۱/ ۲۷۹.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۱).

# باب التوقيت في المسح

[۱۵۷] (حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الضَّرير ولدَ أعمىٰ، قال أَبُو حَاتم: صدُوق، يحفظ عَامة حَديثه (۱).

قال: (ثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ)<sup>(٢)</sup> بن عتيبة<sup>٣)</sup> الكنْدِي (وَحَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد التيمي.

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ) قال الترمذي: أَبُو عَبد الله الجَدَلِيُّ ٱسمُهُ عَبد بن عَبد (الْجَدَلِيُّ) بفتح الجيم والدال، والحَديث حَديث حسن صَحيحٌ (٤).

(عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الخَفَيْنِ النَّبِيِ عَلَى الخُفَيْنِ اللَّهُ الْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ) أي: ولياليهن كما في حَديث صَفوان بن عَسال، وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه.

قال الرافِعي: وغاية (٥) ما يمكن فعلهُ بالمَسْح مِنَ الصَّلوات المؤداة على التوالي إلى ستة عشر إذا لم يجمع، وإن جمع فيتصور أن يُؤدي به (٦) سَبع عَشرة صَلاة (٧).

(وَلِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) قال الرافِعي: وغاية ما يُصلي المقيم بالمسح من

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): عتبة.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): وعامة.

<sup>(</sup>٦) في (ص): له.

<sup>(</sup>V) «الشرح الكبير» ١/ ٢٨٤.

صَلوات الوقت ست صَلوات إن لم يجمع ، وسبعًا بأن يجمع بعذر مَطر (١). ([قال أبو داود:](٢) ورَوَاهُ مَنْصُورُ (٣) بْنُ المُعْتَمِرِ) السّلمي من أئمة الكوفة.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد (التَّيْمِيِّ)<sup>(٤)</sup> عن أبي عبد الله (بِإِسْنَادِهِ وزاد فِيهِ: وَلَوِ ٱسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا) ورواية ابن مَاجه: ولو مضى السَّائل على مسألته لجعلها خمسًا<sup>(٥)</sup>. ورواهُ ابن حبَّان باللفظين جَميعًا<sup>(٢)</sup>.

قال ابن دَقيق العيد: الروايات مَتضافرة مُتكاثرة برواية التيمي لهُ عن عُمرو بن ميمون، عن الجدَلي، عن خزيمة (٧). وادعى النووي (٨) الاتفاق على ضعف هذا الحَديث.

قال ابن حجر: وتصحيح ابن حبَّان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صَححهُ أيضًا (٩). و[يستَدل بهاذِه] (١٠) الزيادة للقَديم من مَذهب الشافعي (١١).

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (س، ل): التميمي.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) «صحیح ابن حبان» (۱۳۲۹، ۱۳۳۲).

<sup>(</sup>V) «تحفة الأحوذي» ١/ ٢٦٩، و«التلخيص الحبير» ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>A) «المجموع» 1/083.

<sup>(</sup>٩) «التلخيص الحبير» ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٠) في (د): ٱستدل بهاذه. وفي (م): ٱستدل بهاذا.

<sup>(</sup>۱۱) «الشرح الكبير» ١/ ٣٨٣.

قال (۱) مَالك (۲) والليث (۳): إنَّ المَسْح لا يتقدر بمدة، وإن المسَافِر يمسح ما بَدا له، والجديد مِنْ مذهب الشَّافعي (٤) وهو مذهب أحمد (٥) يمسح ثلاثة أيام فقط، وأجَابُوا عن هذا الحَديث بأنهُ يحتمل أن يراد أنهُ (١) يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مُدته ثم لبسهُمَا.

[١٥٨] (ثَنَا يَحْيَىٰ (٧) بْنُ مَعِينِ) بفتح الميم أبو زكريا المري (٨)، إمّام المحدثين شَيخ الشيخين، قال: (ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ) المصْري، أخرج له الشيخان، قالَ: (ثنا (٩) يَحْيَىٰ (١٠) بْنُ أَيُّوبَ) الغافقي المصري، أختلف فيه علىٰ يحيىٰ بن أيوب ٱختلافًا كثيرًا.

وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم (۱۱)، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ) ويقال: ابن (۱۲) يزيد الغافقي، في «ثقات ابن حَبان» (۱۳)، قيل: أخرج له البخاري في كتاب «الأدب» (۱۱) (عَنْ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) في (د، س، م): وبه قال.

<sup>(</sup>Y) «المدونة» 1/ ٤٨٢ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأوسط» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحاوي» ١/ ٢٥، «الشرح الكبير» ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١٨، ١٩)، و«المغنى» ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) في (م): به.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>A) في (م): المزني، وفي (ل): المدني.

<sup>(</sup>٩) سقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>١١) «الاستذكار» ٢٤٨/٢. (١٢) في (ل): أبو.

<sup>(</sup>۱۳) «الثقات» ۲/۳.

<sup>(</sup>١٤) بل قد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٣).

بْنِ يَزِيدَ) بياء قبل الزاي ابن أبي زياد الثقفي الفلسطيني، ويقال: الكوفي نزيل مصر. قال ابن يونس: هو مولى المغيرة (١) بن شعبة، كان يجالس يزيد بن أبي حبيب (٢).

قالَ أحمد في «مُسنده»: ثنا أبو بكر بن عيَاش، ثنا محَمد (٣) مَولى المغيرة بن شعبة حَدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخَير مرثد (٤) بن عَبد الله، عن عقبة بن عامر، قال رسُول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يَمين »(٥). رواهُ الترمذي وصححه (٢).

(عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ) (٧) أخرج له ابن مَاجَه أيضًا (عَنْ أُبَيِّ) (٨). بِضَم الهَمزة مُصَغر (بْنِ عِمَارَة) بِكَسْر العَين الصَّحَابي، وليس لنا عمارة بكسر العَين إلا هذا.

قالَ ابن الصَّلاح: ومنهم من ضمه. قالَ: ومن عداه عُمارة بضَم العَين (٩)، لكن فيهم (١١) عَمَّارة بفتح العَين وتشديد الميم كثير (١١).

<sup>(</sup>١) في (د، م): للمغيرة.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن یونس» ۲/ ۲۲۹ (۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): يزيد.

<sup>(</sup>o) «مسند أحمد» ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (١٥٢٨).

<sup>(</sup>٧) في (ص): قطر.

<sup>(</sup>A) «سنن ابن ماجه» ۱/ ۱۸۶ (۵۵۷).

<sup>(</sup>٩) «مقدمة ابن الصلاح» ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>١٠) في (د، م): لهم.

<sup>(</sup>۱۱) سقط من (د، س، ل).

(قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ للِقبلتين) يعني: الكعَبة وبيت المقدس قبل أن تنسخ (أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله، أَمْسَحُ) بفتح هَمْزَة الاستفهام والميم، وفيه حَذف، واللهُ أعلم، تقديره: أيجوز مَسح (عَلَى الخُفَيْنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) أيمسح (يَوْمًا. قَالَ: وَيَوْمَيْنِ، قَالَ: وَثَلاثَةَ أيام. قَالَ: نَعَمْ، وَما شِئْتَ)(١) فوق ذلك. هذا مما اُحتج به أيضًا علىٰ أنَّ المَسْح غَير مؤقت بمُدة، وأجيب عنه بأنه(٢) يحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليَومين والثلاثة، ويحتمل بأنه منسُوخ بالأحاديث الثابتة في الصَّحيحين؛ لأنها مُتأخرة، لا سيَّما مَديث عوف بن مَالك الأشجعي أن رَسُول الله ﷺ أمرَ بالمسْح على الخفين في غزوة تبوك ثَلاثة أيام ولياليهن للمُسَافر، ويَوْمًا وَلَيْلَةً للمقيم. رواهُ الإمام أحمد (٣) قال: وهو أجود حَديث في المَسْح على الخُفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ وهو آخِر فعله (١٠).

([قال أبو داود: ](٥)) و(رَوَاهُ) أَبُو بَكر بكير (٦) بن عَبد الله (ابْنُ أَبى

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه ابن ماجه (٥٥٧)، وأحمد في «المسند» ٢/ ١٧٠، والدارقطني ١/ ١٩٨ من طريق يحيى بن أيوب به، والحاكم في «المستدرك» ١/ ١٧٠ من حديث أبي بن عِمارة وقال الحاكم: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، ولم يخرجاه، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» 1/ ٥١: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) من (س، ل).

<sup>(</sup>T) "المسند" 7/ 7V.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد» رواية عبد الله ١/٣٤، «المغنى» ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>۵) من (م). (۲) من (د).

مَرْيَمَ) الغساني (الْمِصْرِيُّ) له علم وديانة (عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ) بن أبي زرعة؛ ثقة (۱) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد. هكذا في رواية أبي علي التستري. والصواب ما في رواية الخطيب: (عن عبد الرحمن بن رَزِينٍ) كما في الإسناد المتقدم وهو الصواب.

([عن محمد بن يزيد] بن أبي زِيَادِ) الثقفي، (عَنْ عُبَادَةً) بِضَم العَين، وتخفيف الباء (٣) الموَحدة (بن نُسَيِّ) بِضم النُّون، وفتح السِّين المُهملة مُصَغر (٤) الكندي، أبو عمر قاضي طبرية، تابِعي ثقة كبير (٥).

(عَنْ أَبِي بْنِ عِمَارَةً) بكسر العَين كما تقدم.

و(قَالَ فِيهِ: حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعًا) أي: سَبْعة أيام تمسَح على الخُفين. (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ) تمسَح (وما بَدا لَكَ) وبَدا هو بألف ساكنة، قال أهْل اللغَة: بدا له في الأمر بَدَاء بالمد؛ أي: حدث له رأي (٢) لم يكن، والبدَاء محال على الله بخلاف النسخ.

هاذِه الرواية استدل بها أيضًا على عدم توقيت المَسْح، وأُجيب عنه إن صَح فهوَ محمول على جواز المَسْح أبدًا بشرط مراعاة التوقيت؛ لأنه إنما سَأَل عن جَوَاز المَسْح لا عن توقيته، فيكون كقوله على: «الصَعيد الطيب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٢٦٦ (٢١٣٦).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٣) من (a).

<sup>(</sup>٤) في (د): مصغرًا.

<sup>(</sup>ه) «الكاشف» ۱/ ۵۳۳–۳۵ (۲۰۸۷)..

<sup>(</sup>٦) في (ر): أمر.

وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين »(۱)، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرىٰ(۲)، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا.

([قال أبو داود:] (٣) وَقَدِ ٱخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) ٱختلافًا كثيرًا (وَلَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيِّ).

قال المنذري<sup>(3)</sup>: وبمعناه قال البخاري. وقال الإمّام أحمد: <sup>(6)</sup> رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم<sup>(7)</sup>. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره<sup>(۷)</sup>. وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في «الموضوعَات»<sup>(۸)</sup>، فكيف يحكم بوضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في «المستدرك»؟!



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۲)، والترمذي (۱۲٤)، والنسائي في «الصغرى» ۱۷۱/۱، وأحمد ٥/١٥٥، ١٨٠، وعبد الرزاق ٢٣٨/١ (٩١٣) من حديث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): قال.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» ١١٩/١ - ١٢٠.

<sup>(</sup>ه) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «المخزون في علم الحديث» (ص٤٤).

<sup>(</sup>V) «الثقات» ۲/۲.

<sup>(</sup>A) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ١/ ٣٨٤، ٣٨٥.

# ٦١- باب المَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنِ

١٥٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ - هَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرُوانَ - عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ (١).

قَالَ أَبُو دَاودَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بهذا الحَدِيثِ؛ لأنَّ المَعْرُوفَ عَن المُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّةٍ مَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْن، وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالقَوِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ: عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودِ، وَالبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وابْنِ عَبّاسِ.

### \* \* \*

# باب المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ

بفتح الجيم كما سيأتي

[١٥٩] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان) بفتح المثلثة (٢)(٣) بوزن مروَان (الأودي)، اُحتج

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۹)، والنسائي ۱/۸۳، وابن ماجه (۵۵۹)، وأحمد ۲۵۲/۶، وعبد بن حميد (۳۹۸)، وابن خزيمة (۱۹۸).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): المهملة.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): فوق.

به البخاري<sup>(۱)</sup>.

(عَنْ هُزَيْلِ) بفتح الزاي مصغر (بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة مصغر أودي أيضًا.

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ) بفتح الجيم والراء بوزن فوعَل، وهو مُعرب، والجَمع جواربة بالهاء، وربما حُذفَت (وَالنَّعْلَيْن)(٢).

قال الخطابي: مَعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين (٣)، وهاذِه المسألة أضطرب فيها كلام الأصحَاب، ونص الشافعي في «الأم» على أنه يجوز المَسْح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا (٥) منعلاً، وقطع به جَماعة مِنَ الأصحَاب، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكُونا مجلدي القدمين (٢).

قال القاضي أبُو الطيب: لا يجوز المسْح على الجورب إلا أن يكون سَاترًا لمحَل الفرض يمكن متابعة المشي عليه (٧). وهذا هو الصحيح في المذهب.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷۳٦، ۱۷۶۲، ۲۷۵۳).

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه الترمذي (۹۹)، وابن ماجه (٥٥٩)، وأحمد ٤/ ٢٥٢، وابن خزيمة (٢٥٨)، من طريق وكيع به، وابن حبان (١٣٣٨) من طريق سفيان به، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ٢٧٤: إسناده صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) (الأم) ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): ضيقًا. وفي (م): سحيقا.

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزنى» المطبوع مع «الأم» (ص١٢).

<sup>(</sup>V) «المجموع» 1/993.

(وكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسَّان البصْري أحد الأعلام (لاَ يُحَدِّثُ بهاذا الحَدِيثِ لأَنَّ المَعْرُوفَ عَنِ المُغِيرَةِ) بن شعبة (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) كما تقدم، وإن لم يكن نَعلين إذا كانا ثخينين، كذا قالهُ الترمذي (۱).

(وَرُوِيَ هذا الحَديث أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ هُمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ) إسناد هذا الحَديث (بِالْمُتَّصِلِ) وأخرجهُ البيهقي من طريق عيسىٰ بن يونس، عن أبي (٢) سنان عيسَىٰ بن سنان، عن الضحاك بن عَبد الرحمن، عن أبي موسىٰ: رأيت (٣) النبي عَلَى مَسَحَ على الجَوربين والنَّعْلَين (٤).

(وَلاَ بِالْقَوِيِّ)؛ لأنَّ أبا سنان ضَعيف، والضحاك عن أبي مُوسَىٰ منقطع؛ فلم يَصح.

(وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٥) وأبو مَسْعُودٍ (٢) عقبة بن عمرو الأنصَاري (وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ (٧) وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ (٨) وَأَبُو أُمَامَةَ (٩) عمرو الأنصَاري (وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ (٧) وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ (٨) وَأَبُو أُمَامَةَ (٩)

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۹۹).

<sup>(</sup>٢) في (ر): ابن.

<sup>(</sup>٣) في (م): أن.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» ١/ ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>ه) رواه عبد الرزاق ۱/۱۹۹ (۷۷۳)، وابن أبي شيبة ۲/۲۷۲ (۱۹۹۲)، ۲/۷۷۲ (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٩ (٧٧٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٧٧ (١٩٩٩–٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۷) رواه عبد الرزاق ۱/ ۲۰۰ (۷۷۸)، وابن أبي شيبة ۲/ ۲۷۷ (۱۹۹۳).

<sup>(</sup>A) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٠٠ (٧٧٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٦ (١٩٩٠، ١٩٩٥).

<sup>(</sup>۹) رواه ابن أبي شيبة ۲/۲۷۲ (۱۹۹۱).

صدي (۱) بن عجلان الباهلي (وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ (۲) بن مَالك بن خالد السَّاعدي الأنصاري، توفي رسول الله عَلَيْ وهو ابن [خمس عشرة] (۳) سنة، وعمِّر حتى أدرَك الحجاج، وامتحن معهُ، يقال: إنهُ آخِر من بقي بالمدينة من أصحاب رسُول الله عَلَيْ. (وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ) المخزومي أبو سَعيد نزل الكوفة (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ و) عَبد الله (ابْنِ عَبَّاسِ) وحكاهُ الترمذي عن حُذيفة وسَلمان وبريدة وعَمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وجَابر (٤).

قال ابن عَبد البر: وعمل به سَائر أهل بَدر وأهل الحديبية وغَيرهم منَ المهاجرين والأنصَار هذه أنها.

<sup>(</sup>١) في (ص): صدعي، وفي (س): صدعن.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۲/۸۷۸ (۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) في (ر): خمس وستين.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٩٣).

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» ٢/ ٠٧٠، و«التمهيد» ١١/ ١٣٧.

## ٦٢- باب

١٦٠ حَدَّثَنا مُسَدَّدُ وَعَبّادُ بْنُ مُوسَىٰ قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطاءٍ، عَنْ أبيهِ.

قَالَ عَبَّادُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

وقالَ عَبّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ كِظامَةَ قَوْمٍ -يَعْنِي: الليضَأَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ: مُسَدَّدُ: الليضَأَةَ والكِظامَةَ. ثُمَّ اتَّفَقا: فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (١).

#### \* \* \*

### باب

[١٦٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ) الخُتلي بِضَم الخاء المُعجمة، والمثناة فَوق، أخرجَ لهُ البخاري في الفَضَائل (٢) ومسلم في اللبَاس (٣). (قَالاَ: ثَنَا هشيم (٤)، عَنْ (٥) يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَطاء العَامري الطَائفي.

(قَالَ عَبَّادٌ) بن مُوسىٰ عن هُشَيْم، قَالَ يَعْلَىٰ بْن عَطَاءِ الطائفي: (أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) كذا في رواية

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٨/٤، وابن حبان (١٣٣٩)، والطبراني ١/٢٢٢ (٢٠٠، ٢٠٨)، والبيهقي ١/ ٢٨٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول الخطية، وليس له في البخاري إلا حديث واحد هو (٦٢٩٩) كتاب
 الأستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل) زهير.

<sup>(</sup>٥) في (م): بن.

الخَطيب: أنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ كِظَامَةَ. بكسْر الكاف، وبعدها ظاء مُعجمة مخففة. قَوْم، يَعْنِي: المِيضَأَة كما سيأتي ثُمَّ اتَّفَقا ليَعني: مُسددا وعبادًا لله (تَوَضَّأً) يعني: مِنَ الميضَأة (وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) أَنهُ مُسَح على الرواية التي قبلها أنه مَسَح على الجَورَبين والنعلين، فلعَل المراد هُنا بالمسْح على القَدَمَين: المَسْح على الجَورَبين والنعلين، فلعَل المراد هُنا بالمسْح على القَدَمَين: المَسْح على الجَورَبين.

قال ابن قدامة: والظاهِر أن النبي ﷺ إنما مَسَح على سُيُور النَّعل التي عَلَىٰ ظاهر القدَم (٢) فعَلَىٰ هاذا المراد أنَّهُ مَسَح علىٰ سُيور نَعليه وظاهر الجَورَبين اللذَين فيهما قَدَمَاهُ.

(قَالَ عَبَّادُ) بن موسى (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَىٰ كِظَامَةَ قَوْم - يَعْنِي: المِيضَأَة) بكسر الميم، والكِظامة كالقنّاة جَمعها كظَائم، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة وتخرق بَعضها إلى بعض تحت الأرض، فتكون ميّاهُها كهيئة الأنهار (٣) تجري تحت الأرض، كأنها كُظِمَ ما فيها تحت الأرض فلم يظهر، كما يكظم غيظ الإنسان إذا لم يظهره، ثم يخرج منتهى تلك الحفر، وإنما يَفعلون ذلك عند إعواز الماء؛ ليبقى في كل بئر ما يَحتاج إليه أهلها، ثم يخرج فضلها إلى التي تليها، وقيل: الكظامة السّقاية، ومنه حَديث عَبد الله بن عَمرو: إذا رأيت مكة قد الكظامة السّقاية، ومنه حَديث عَبد الله بن عَمرو: إذا رأيت مكة قد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٨/٤، وابن حبان (١٣٣٩) بنحوه من طريق يعلىٰ بن عطاء، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ٢٨٢: حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱/ ۳۷۵.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الآبار.

بعجت كظائم (١)؛ أي: حفرت قنوات، وقيل: الكظامة المزادة والكظامة أيضًا (٢) الكنَاسَة.

(وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ المِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ).

وقال: ([ثم ٱتفقا:](٢) فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۱/ ۸٥ (٣٨٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

# ٦٣- باب كَيْفَ المَسْحُ

١٦١ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنادِ، قالَ: ذَكَرَهُ أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وقالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: عَلَىٰ ظَهْرِ الْخُفَيْنِ (١).

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابن غِياثٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأَىٰ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ ظاهِرِ خُفَّيْهِ (٢). الخُفِّ أَوْلَىٰ بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظاهِرِ خُفَّيْهِ (٢).

17٣- حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ بهذا الحديثِ، قالَ: ما كُنْتُ أُرىٰ باطِنَ القَدَمَيْنِ إلَّا عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ بهذا الحديثِ، قالَ: ما كُنْتُ أُرىٰ باطِنَ القَدَمَيْنِ إلَّا أَحَقَّ بِالغَسْلِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَهْرِ خُفَّيْهِ (٣).

١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ باطِنُ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالمَسْحِ مِنْ ظاهِرِهِما، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ظَهْرِ خُفَّيْهِ.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۸)، وأحمد ٢٤٦/٤، ٢٤٧، ٢٥٤. وانظر ما سلف برقم (١٤٩). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥١).

ورواية: (على ظهر الخُفين) قال فيها الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٢): إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۲۹۹۱ (۱۸۳)، ۲/۲۰۲ (۱۹۰۷)، والدارقطني ۱/۲۰۶-۲۰۰ والبغوي ۲۰۶۸، والبنه في «التمهيد» ۲۰۱۱-۱۵۹، والبغوي في «شرح السنة» (۲۳۹). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١/ ٩٥، والدارمي (٧٤٢)، والبزار ٣/ ٣٦-٣٧ (٧٨٩)، والدارقطني ١/ ١٩٩، والبيهقي ١/ ٢٩٢.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٤).

وَرَواهُ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ، قالَ: كُنْتُ أُرىٰ أَنَّ باطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظاهِرِهِما، حَتَّىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظاهِرِهِما.

قالَ وَكِيعُ: يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.

وَرَواهُ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، كَما رَواهُ وَكِيعٌ، وَرَواهُ أَبُو السَّوْداءِ، عَنِ ابن عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: رأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظاهِرَ قَدَمَيْهِ، وقالَ: لَوْلا أَيِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَفْعَلُهُ. وَساقَ الحَدِيثَ (١).

- ١٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مَرُوانَ وَخُمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، قالَ خَمُودُ: أَخْبَرَنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كاتِبِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخَيْرَةِ وَاللهُ مَا اللهُ ال

قالَ أَبُو داودَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هنذا الحديثَ مِنْ رَجاءٍ (٢).

\* \* \*

# باب كيف المسح

[١٦١] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ) بزاءين قال: (ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ) أَخِرجَ له مَسْلم في مقدمة كتابه (٣).

(قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي) أَبُو الزناد(٤) عَبد الله بن ذكوان.

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

<sup>(</sup>١) أنظر ما سلف برقم (١٦٢). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۹۷)، وابن ماجه (۵۵۰)، وأحمد٤/٢٥١.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح مسلم» ١١/١.

<sup>(</sup>٤) في (ص): الزياد. والمثبت من «الإكمال» ٤/ ٢٠١، و «التهذيب» (٣٢٥٣، ٣٢٥٦).

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدِ:) بن الصّباح: كان يمسَح (عَلَىٰ ظَهْرِ القَدَمَين)، وأشار لما أخرجه البيهقي عن إسماعيل بن مُوسَىٰ، عن عبد الرحمن بن (۱) أبي الزناد (۲)، ولفظ رواية الترمذي: عن المغيرة رَأَيْتُ النبي ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا (۳). فعلىٰ هذا معنى الحَديث: أنه كانَ يمسَح علىٰ ظاهِر الخفين (٤).

قال ابن عَبد البر في «الاستذكار»: فيه دليل على بطلان قول أشهب، ومن تابعَه في أنهُ (٥) يجوز الاقتصار في المَسْح على بَاطِن الخفين، ومن جهة النظر: ظاهر الخُف في حكم الخف، وبَاطنه في حكم النعُل، ولا يجوز المَسْح على النعلين، وأيضًا فإن المحرم لا فدية عليه في النعُل يلبسه ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف، ولو كان لخف المحرم ظهر قدم، ولم يكن له أسفل لزمته الفدية، فدَل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهر القدم، وهو المراعى في المَسْح (١).

[١٦٢] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قال: ثَنا حَفْصُ بن غِيَاثِ)(٧) كذا للخَطيب.

<sup>(</sup>١) في (ص): عن.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي» ۱/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۹۸).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٢٤٦/٤، والترمذي (٩٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٨٥: هذا إسناد حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص، س، ل، م): لا.

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ٢/٣٢- ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): عباد.

(عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السبيعي، (عَنْ عَبْدِ خَيْر) الهمداني ثقة مخضرم.

(عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأَىٰ) فيه أن ما يظهر من رأي الآدمي دُون دليل متروك بالنص من كتاب أو سُنة أو إجماع لا يعتبر في الشريعة.

(لَكَانَ أَسْفَلُ) بالرفع (الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ)؛ لأنه مَوضع مُباشرة النجاسة، فإن فائدة المَسْح تخفيف النجاسة والأقذار، وفيه ردّ لما ذهب إليه أشهب مِنَ المالكية (١)، وبعض أصحَاب الشافعي (٢) أنه يجوز مسح أسفله دُون أعلاه؛ لأنه مَسح بعض محازي الفرض (٣) كأعلاه (٤).

(وَقَدْ رَأَيْتُ النبي ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفَيْهِ) (٥) أستدل به ابن حزم في «المحلیٰ» (٦) علیٰ أن المَسْح إنما هو علیٰ ظاهر الخفین فقط، ولا معنیٰ لمَسْح بَاطنهما الأسفل تحت القدَم قال: وهو قول علی بن أبی طالب، وقیس بن سعد، وبه یقول أبُو حنیفة وسُفیان الثوری إلا أن أبا حَنیفة قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «النوادر والزيادات» ۱/ ۹۹، «الاستذكار» ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) «الحاوى الكبير» ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في (ص)، (ل): للفرض، وفي (س): المعرض.

<sup>(</sup>٤) في (م): بأعلاه.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد ١/ ٩٥، والدارمي (٧١٥)، والنسائي في «الكبرى» (١١٨) من طرق عن أبي إسحاق، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ٢٨٨. إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ.

<sup>(</sup>٦) «المحلي» ٢/ ١١١.

لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل(١).

ثم قال: وتحديد الثلاث أصابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. ٱنتهى (٢). وسيأتي مَذهب الشافعي.

[١٦٤] (ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي ﴿ (قَالَ: كُنتُ أَرَىٰ أَرَىٰ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَ) بالنصب. مفعُول به (٣) لرأریٰ) من (ما كُنْتُ أریٰ بَاطِنَ القَدَمَیْنِ إلا أَحَقَ) (بِالْغَسْلِ) (٤)(٥) كذا في رواية أبي علي التستري.

ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق<sup>(٢)</sup> ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ<sup>(٧)</sup> رَأَيْتُ النبي ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني<sup>(٨)</sup>: الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي<sup>(٩)</sup> بإطلاق لفظ المَسْح علىٰ أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلىٰ ما يتناوله الأسم.

وقال أحمد (١٠): يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا (١١) بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي ﷺ بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبسوط» للشيباني ۱/ ۹۰، «المبسوط» للسرخسي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) «المحليٰ» ۲/۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل، م): بأن.

<sup>(</sup>٤) حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني في «صحيح أبي داود» ٢٨٩/١: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): ساق.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): حتىٰ.

<sup>(</sup>٨) من (د، م).

<sup>(</sup>٩) «مختصر المزنى» المطبوع مع «الأم» ٩/ ١٣.

<sup>(</sup>۱۰) «المغنى» ۱/ ۳۷۷.

<sup>(</sup>١١) في (ص): خطأ.

تفسيره لرواية الخلال بإسناده، وفيه: فَوضَعَ يَدَه اليُمنى على خُفه الأيمن، ووضع يَدَه اليُمنى على خُفه الأيسَر، ثم مَسَحَ أعلاهما مَسْحَة واحِدة حَتىٰ كأني أنظر إلىٰ أثر أصابعه على الخفين، وعَن مَالك: يمسَح جَميعه إلا مَوضع الغضون (۱). وأبو حنيفة: قدر ثلاث أصابع مَاعد، تقدم.

(وَرَوَاهُ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ كَما رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ (٢) بالمدّ، واسمه عمرو بن عمران النهدي (٤) الكوفي؛ وثقه أحمد (٥)، وتفرَّد به أبو داود والنسَائي في «مُسند علي»، (عَنِ) المسَيب (ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد خير الهمدَاني (قال: رأيْتُ عَلِيًا) المَّوَضَّأَ (فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ) أي: مَسَحَ علىٰ ظاهر خفيه كما في الحديث قبله، والغسل يُستَعمل بمعنى المسْح، وقد يستدل به علىٰ مَذهب مَالك وأحمد حيثُ قال: يجبُ مَسْح أكثر مقدمه، فإن الظاهِر يُطلق علىٰ جَميعه إلا أن يقال: الكل يُطلق على الأكثر مجازًا.

(وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي (٢) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ) لم أفعلهُ. (وَسَاقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ) لم أفعلهُ. (وَسَاقَ اللَّهِينَ) وفيه أن العالم والمفتي يذكر الدليل إذا ٱحتيج إليه، وإن لم يطلب منه.

<sup>(</sup>١) في الأصول الخطية: المغصوب، والمثبت من «المدونة» ١٤٢/١.

<sup>(</sup>Y) انظر: «تحفة الفقهاء» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٤) في (م): العهدي.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٨٥ (٤٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، م): أن.

وفي بَعض النسَخ: قالَ أَبُو داود: ولذلك (١) رواهُ يزيد بن عَبد العَزيز عن الأعمش بهاذا الحديث.

[١٦٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال ثَنَا<sup>(٢)</sup> يَحْيَىٰ (٣) بْنُ آدَمَ) بن سُليمان الأَمَوي مَولاهم.

(قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) بن سياه الحماني أخرج له الشيخان. (عَنِ) سُليمان بن مهرَان (الأَعْمَش) هذا (الحَدِيثِ) ورواية الخَطيب: بهذا الحَدِيثِ.

[١٦٥] (ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مَرْوَانَ) الرقي، وضرب الخطيب [في كتابه] (٥) على الرقي، نزل الرقة، ذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٦).

(وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يَزيد السَّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قَالَ أَبُو حَاتم: كان ثقة رضًى (٢)، ووثقهُ النسَائي (٨).

(الْمَعْنَىٰ قَالاً: ثَنا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (وقَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ) الحِمْصي الحَافظ، ثبتًا قدريًّا (٩).

<sup>(</sup>١) في (م): وكذا.

<sup>(</sup>٢) حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٩/ ١٦١.

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>A) «المعجم المشتمل» (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٩) «الكاشف» للذهبي ٢/ ٢٨٥ (٢٢٤).

(عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة) أبي المقدام الفلسطيني الفقيه، أخرج له مُسْلم والأربعة، وقد وقع في «سُنن الدارقطني» ما يوهم (١) رفع العلة في العَنعَنة، وهي: ثنا عَبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد (٢)، عن الوليد بن مُسلم، عن ثَوْرِ بْن يَزِيدَ، ثنا رجاء بن حَيوة .. فذكر الحَديث (٣).

فهاذا ظاهِرُه أن ثورًا سمعهُ من رجاء فتزول العلة.

(عن) وراد (كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) كذا صَرح به ابن مَاجه (٤). (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً اللهِ عَلَى السَعَانة المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً اللهِ عَلَى السَعَانة المتوضئ بالصَّب (٥) ونحوه من غير كراهة كما تقدم، وإن كانَ بَعضهم حمله على الحاجَة؛ لخوف التأخر عن الرفقة في السَّفر (فِي غَزْوةِ تَبُوكَ) وكانت في السنة التاسعة مِنَ الهجرة.

(فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّيْنِ و) مَسَح (أَسفَلهُما) (٦) رواية الترمذي: فمسَح أعلى الخف (٧) وأسْفله (٨).

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): يوثر.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): رشد.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) في (م): بالنصب.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد ٤/ ٢٥١، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠). قال البخاري وأبو زرعة: ليس بصحيح. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ١/ ٥٤: منقطع.

<sup>(</sup>٧) في (م): الخفين.

<sup>(</sup>A) «سنن الترمذي» (۹۷).

ورواهُ أيضًا أحمد (۱) وابن مَاجه (۲)، والدارقطني (۳)، والبيهقي (٤)، وابن الجارود مثل طريق أبي داود، وروى الشافعي في القديم في «الإملاء» من حَديث نافع، عن ابن عمر أنه كانَ يمسَح أعلى الخف وأسفله واستدل بهذا الحديث مَالك (٥)، والشافعي على أنه يُسن مَسْح ظاهِر أعلى الخف وأسفله أسفله وأسفله واستدل بهذا الحديث مَالك عن ابن عُمر، وعمر بن غبد العَزيز، والزهري، ومكحول وابن المبارك لهذا الحَديث؛ ولأنهُ يحاذي محل الفرض فأشبه ظاهره.

وقالَ ابن المنذر: لا يُستَحب مَسْح الأسفَل، والمذهَب ٱستحباب مَسْحه، وكَذا مَسْح العقب.

(قَالَ أَبُو دَاودَ:)(٧) لَمْ يَسْمَعْ.

وفي رواية الخطيب: (وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثور) بن يزيد (مِنْ رَجَاءٍ) ابن حَيوة شيئًا، ورواية الدارقطني المتقدمة تدُل على السماع.

قال أحمد: وقد كانَ نعيم بن حماد حَدثني به عَن ابن المبَارك، كما حَدثني الوليد بن مُسلم به عن ثور، فقلتُ لهُ: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبَارك فيقول: جرير (٨) عن رجَاء ولا يذكر المغيرة فقال لى نعيم:

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) «سنن البيهقي» ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزنى» المطبوع مع «الأم» ٩/ ١٣.

<sup>(</sup>V) كتب في هامش (م): بلغني أنه.

<sup>(</sup>A) في (ص، س، ل): حديثه. وفي (م): حديث.

هذا حَديثي الذي أَسْأَل عنه ، فأخرج إليَّ كتَابه القَديم بَخط عَتيق ، فإذا فيه ملحق بين السَّطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة. فأوقفته عليه ، وأخبَرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها ، فجعَل يقول للناس بعد وأنا أسمع: أضربُوا على هذا الحَديث(١).

وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢): ثنا (٣) محمد بن الصباح، ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عُروة بن الزبير، عن المغيرة رأيت رسُول الله على على خفيه ظاهرهما.

قالَ: وهذا أصح من حَديث رجاء عن كاتب المغيرة.

وقال الترمذي<sup>(3)</sup>: هذا حَديث مَعلول لم يروه عن ثور غير الوليد، لكن رواه الشافعي في «الأم»<sup>(6)</sup> عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور كذلك.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ١٥٩/١.

<sup>(</sup>Y) (IAP).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» (ص١٣).

# ٦٤- باب فِي الانتضاح

177 حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُخْهِدٍ، عَنْ سُفْيانَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُجاهِدٍ، عَنْ سُفْيانَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بِالَ يَتَوَضَّا وَيَنْتَضِحُ.

قَالَ أَبُو داودَ: وافَقَ سُفْيانَ جَماعَةٌ عَلَىٰ هذا الإِسْنادِ، وقالَ بَعْضُهُمُ: الحَكُمُ أَوِ ابن الحَكَم (١).

١٦٧ حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
 مُجاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ (٢).

١٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمهاجِرِ، حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا زائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوِ ابن الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بالَ، ثُمَّ تَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ (٣).

### \* \* \*

# باب في الانتضاح

الانتضَاحُ بالحاء المُهملة وقد نَضَح عليه الماء ونضحَهُ إذا رَشه عليه [والنضخ بالخاء المُعجمة](٤) قريب منه، قال في «النهاية»: وقد ٱختلف

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸٦/۱، وابن ماجه (٤٦١)، وأحمد ٣/٤١٠. وانظر ما بعده. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥٩): إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد، وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئاً منه، لكن الحديث صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف برقم (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): والنضح بالحاء المهملة.

فيهما؛ أيهما أكثر قال: والأكثر أنه بالخاء المعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة للأثر الذي يبقىٰ في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل<sup>(۱)</sup> نفسه، وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا وبالمهملة من غير تعمد<sup>(۲)</sup>.

[١٦٦] (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبدي (البَصري شيخ البخاري، قال: (ثنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ) بن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن المحتمر الثَّقْفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) الثقفي. قَالَ في «الاستيعاب»: أكثرهم يقول: الحكم بن سُفيان وهو حَديث مُضْطَرب جدًّا ٱنتهلى (٥).

وكذا ذكرهُ الذهبي في الحكم، قال: حَديثه مُضطرب فيه أقوال. أنتها (٦).

والاضطراب في راوي الحديث أو متنه موجب لضعف الحَديث المضطرب لإشعَاره بعدم ضَبط راويه أو رواته إذا لم يعضده شيء يعتمد عليه فيه (٧)، وقد عَضد هذا الحَديث الصَّحيح في خصال الفطرة، وقالَ فيه: وهو الاُنتضاح كما تقدم في بَاب: غسل السِّواك.

<sup>(</sup>۱) من (د، م)، «النهاية».

<sup>(</sup>٢) «النهاية»: نضح.

<sup>(</sup>٣) في (م): العبدري.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>ه) «الاستيعاب» ١/٩٨١.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» ۱/٤٤٣ (۱۱۷٦).

<sup>(</sup>٧) ليست في (م).

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَالَ) ٱسْتَجْمرَ ثم توضأ بلفظ المَاضِي، وفي بَعض النسخ (يَتَوَضَّأُ) بلفظ المضارع ويَدل عليه عطف المضارع عليه في قولهِ.

(وَيَنْتَضِحُ) (١) قال في «النهاية»: الأنتضاح بالماء هو أن يَأْخُذ قليلاً مِنَ الماء فيَرش به مذاكيرهُ بعد الوضوء لينفي عنهُ الوسواس (٢).

قال النووي<sup>(۳)</sup>: يستحب<sup>(٤)</sup> أن يَأخُذ حفنة من الماء<sup>(٥)</sup> فَينضع بَها فَرجه وأصل سَرَاويله أو إزارهُ يعني: أو قميصهُ بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس كما في الحَديث الصَّحيح في خِصَال الفطرة<sup>(٦)</sup>. ٱنتهىٰ.

وظاهِر الحَديث أن النضح بَعْدَ الوضوء كما تقدم عن ابن الأثير. (ووَافَقَ سُفْيَانَ) الثوري (جَمَاعَةٌ عَلَىٰ هذا الإسْنَادِ).

(قَالَ بَعْضُهُم) هو (الْحَكَمُ) بن سُفيان الثقفي (أَوِ) سفيان (ابْنُ الحَكَمِ) الثقفي.

[١٦٧] (ثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني ثقة، قال (ثَنا سُفْيَانُ عَن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي نَجِيح) واسْم أبي نجيح يسار وعَبد الله يكنى أبا يسار

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۶/۲٤، وابن ماجه (٤٦١)، والنسائي ١٠٢٨، قال الألباني في «صحيح أبي داود» ٢٩٤/١: إسناده ضعيف لاضطرابه الشديد. لكن الحديث صحيح لشواهده.

<sup>(</sup>Y) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (نضح).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب» ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): نسخة.

<sup>(</sup>a) في (c، م): ماء.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: الكفارة. والمثبت من «المجموع» ١١٢/٢، وهو الصواب وحديث خصال الفطرة رواه مسلم (٥٦/٢٦١) عن عائشة ﷺ.

مَولَىٰ ثقيف المكي ثقة (١) (عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفِ) هُو الحَكم ابن سُفيان، ورواهُ النسَائي (٢) عن مُجاهد، عَن الحَكم (عَنْ أَبِيهِ) سُفيان الثقفي [(أن) رسول الله على أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، قال: ووصف شعبة نضح (٣) فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه ثم (٤) قال النسائي: قال الشيخ ابن السني: الحكم هو ابن سفيان الثقفي قال: ](٥) رأيْتُ (رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ) قد يؤخذ منه أن النضح يكون بعد الاستنجاء كما ذكرهُ النووي وغَيره.

[١٦٨] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ المُهَاجِرِ) المصيصي ثقة (٢)، قال: (ثَنَا مُعَاوِيَةُ (٧) ابْنُ عَمْرِو) بن المهلب الأزدي الكوفي (ثَنَا زَائِدَةُ (٨) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ أَوِ ابن الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ) سفيان الثقفي (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَالَ ثُمَّ توضأ (٩) وَنَضَحَ أي: بالحفنة مِنَ المَاء كما تقدم في رؤاية النسَائي.

(فَرْجَهُ) أي: مَذاكيره، وروى الإمَام أحمد بسَند فيه [رشدين بن](١٠)

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): نسخه.

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» ١/ ٩٣ ولم يذكر فيه أنه بال، وفيه: عن الحكم بن سفيان دون ذكر أبيه، وأشار المحقق إلىٰ أنه وقع في إحدىٰ نسخ النظامية: (عن الحكم بن سفيان عن أبيه قال).

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): به. (٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين سقط من (ص، ر، ل).

<sup>(</sup>٦) في (د، م): ماء. (V) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>A) في (ص، ل): زائد.

<sup>(</sup>٩) في (ص): توجه. وغير واضحة في (ل).

<sup>(</sup>۱۰) فی (ص، د، ر): رشد بن.

وهاذا الحديث فيه تَأْويلات:

الأول<sup>(٦)</sup>: إذا توَضأت فصُب الماء على العضْو صَبًّا، ولا تقتصر<sup>(٧)</sup> عَلَىٰ مَسحِهِ، فإنهُ لا يُجزئ فيه إلا الغسْل.

الثاني: أستبرئ الماء بالنثر والتنَحنُح، يُقالُ: نَضَحْت: أسلت، وانتضحت: تعَاطيت (٨) الإسَالة.

الثالث: رَشّ الإزار الذي يَلي الفَرج بالماء؛ لِيَكُون ذَلِكَ مُذْهِبًا للوسَواس.

الرابع: مَعنَاهُ الآستنجاء بالماء إشارَة إلى أنه يجمَع بَيْنَهُ وبينَ الأحجار. قال النووي: الصَّحيحُ ما قاله الخَطابِي والمحققونَ أنهُ الاُستنجاء بالماء(٩).

### CARC CARC CARC

| <ul><li>(۲) في (م): القدح.</li></ul> | (١) في (م): وثقه. |
|--------------------------------------|-------------------|
|--------------------------------------|-------------------|

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٥/ ٢٠٣. (٤) (٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) (٠٠). (١) في (م): الأولىٰ.

<sup>(</sup>٧) في (م): تقتضى. (٨) في (ر): معاطينا.

<sup>(</sup>٩) «المجموع شرح المهذب» ١/ ٢٨٥.

# ٦٥- باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: التِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وضُويُهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ (١).

- ١٧٠ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللَّقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ - وَهُوَ ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُو ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَمِّهِ، قَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَهُو ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبْرَ الرِّعايَةِ، قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ ». ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّماءِ فَقَالَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مُعاوِيَةً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٣٤). وسيأتي شطره الأول برقم (٩٠٦)، وانظر التالي.

<sup>(</sup>۲) رواه الدارمي (۷٤۳)، والبزار في «مسنده» ۱/ ۳٦۱، والنسائي في «الكبرى» ٦/ ٢٥) (رواه الدارمي (٧٤٣)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٤): إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل؛ فإنه لم يُسم، وقد تفرد بذكر رفع النظر إلى السماء؛ فهي زيادة منكرة.

## باب ما يقول الرجل إذا توضأ

[١٦٩] (ثَنَا أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم أَبُو جَعفر المصري، قال النسَائي: ليس بالقوي<sup>(٢)</sup>.

(قال ثَنَا عَبِد الله بْنُ وَهْبِ قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) سَعيد بن هَانئ الخولاني (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللهِ عَلَيْ خُدًامَ) جَمْع خَادِم.

(أَنْفُسِنَا) أي: ليسَ لنا خَدَم يخدمُونَنا فكنُا (نتَناوب الرِّعَايَةَ) أي: نتدَاول أمْرها بَيننا وكل أمْر مهم أو حَادِث؛ فيرعىٰ كل وَاحِد مِنا الإبل مَرة، ثم الآخر وهكذا.

(رِعَايَةً) بالنَّصْب بَدَل من «الرعَايَة» قَبلهُ (إِبلِنَا) أي: إبِل الصَّدَقَة المنتظر تفريقها عَلَيْنا (٣) أو الإبل المعدَّة لمصَالح المُسْلمين، لا نرعى إبل غَيْرنا بأُجْرَة ولا غَيرهَا، وفيه دَليل على فضيلة الصحَابة ﴿ وكثرة تَوَاضُعهمْ وتقللهمْ مِنَ الدنيَا؛ فلم يكن لهم خَدَم ولا غلمان ولا رعَاة؛ بَل كانوا خَدَمة أنفسهم أقتداءً بِرَسُول الله عَلَيْ، فقد كانَ رسُول الله عَلَيْهُ عَلَمُ الناقة والناضح ويعقل (٤) البعير، ويحلب الشاة، ويخصف يعلف الناقة والناضح ويعقل (١) البعير، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب (٥)، ويشتري الشيء مِنَ السُّوق، ولا يمنَعهُ الحَيَاء

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>۲) «مشيخة النسائي» (۲۵).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ر، ل): عليها.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص): ويعقل. وموضعها قد سبق.

أن يجعَله في طَرف ثوبه، وتعاطي الإنسان الشيء بنفسه دليل على التواضع. قال بعضهم: كأني أنظر إلى عَمر الله مُعَلقًا لحمًا في يده اليُسْرى، وفي يَده اليُمنى الدرة التي يدور بها في الأسواق(١).

قال عقبة بن عَامر: (فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُها بِالْعَشِيِّ) أي: رددتها إلىٰ حيثُ تبيت.

قال ابن (٢) فارس (٣): الرَّوَاح بِالعَشيّ، وهو مِنَ الزوَال إلى الليْل يقال: سَرَحت بالغدَاة إلى الرعي ورَاحَت بالعَشي إلى أهلها؛ أي: رَجَعَت من المرعى إليهم.

(فَأَدْرَكْتُ) بإسْكان الدال.

ورواية الخَطيب: فإذا (رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ) يُعلمهم أَمُور دينهم ومعَايشهم.

(فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ) أي: يَأْتِي به تامًّا بكمال (٤) صفته وآدابه، وفي هذا الحديث الأعتناء بتَعلم آداب الوضوء وشرُوطه والعَمل بِذَلك والاحتياط فيه، والحرص أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العُلماء ولا يترخص بالاختلاف.

(ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) هَاتان الركعتان عقب الوضوء يَنوي بهما سُنة الوضُوء.

<sup>(</sup>١) رواها ابن أبي الدنيا في «التواضع» (٩٩)، والقائل هو الأصبغ بن نباتة.

<sup>(</sup>٢) في (ل): أبو.

<sup>(</sup>٣) «مجمل اللغة» 1/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): لكمال.

(يُقْبِلُ عَلَيْهِما بِقَلْبِهِ وَبِوَجْهِهِ (۱) ورواية الخَطيب: ووجهه بإسْقاط الباء.

قال النوَوي: جمع ﷺ بهاتين اللفظتين أنواع الخضُوع والخشوع؛ لأن الخضُوع في الأعضاء والخُشُوع في القلب على (٢) ما قاله جماعة مِن العلماء (٣).

(فقَدْ أَوْجَبَ) يقالُ: أوجَبَ الرجل إذا فعَل فعلاً وَجَبَت له به الجنة، ومنه حَديث معَاذ: أوجب ذو الثلاثة والاثنين (٤). أي: من قدم ثلاثة من الوَلَد، وفي الحَديث أن قومًا أتوهُ ﷺ فقالوا: إن صَاحبًا لنا أوجب (٥)؛ أي: رَكب خَطيئة ٱستوجَبَ بِها النار.

(فَقُلْتُ: بَخْ بَخْ) بخ: كلمة لمدح (٦) الأمر والرضى به، وتكرر لتعظيم ذلك الأمر وتفخيمه، وهي مبنية على السكون، وسكنت الخاء فيه كما سكنت في هَل وبل، فإن وصلت كسرت الخاء ونونت إجراء لها مجرى صه ومه لشبهها بالأصوات وربما شددَت، واختار بَعْضهُم إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية، ويقال: بالتسكين في الكلمتين وبكسرهما مع التنوين وبالكسر دُون تنوين.

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): ووجهه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «مسنده» ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٣٩٦٤) من حديث واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ر): يمدح.

<sup>(</sup>٧) في (م): بالتسكينين.

(ما أَجْوَدَ) بِنَصْب (١) الدَّال على التعجُّب.

(هانه) يعني: هانه الكلمة أو الفائدة العظيمة أو البشارة أو العبارة و بحود وجود تها من جهات منها: أنها (٢) سَهْلة مُتيسرة (٣) يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. ومنها: أن أجرها عظيم عند الله تعالى وكيف لا وهي مُوجبة للخُلود في الجَنة والنجَاة مِن النار.

(فَقَالَ رَجُلٌ بَيْن يَدَيَّ) أي: حَاضِر كلامي: الكلمة (الَّتِي قَبْلَها يا عُقْبَةُ أَجْوَدُ) بالرَّفع خَبَر المبتَدأ، وفي نسخة الخَطيب بزيادة: (منها فَنَظَرْتُ) القائل.

(فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقُلْتُ) نُسخة الخَطيب قلتُ: (ما هِيَ الْكَلِمة يَا أَبِا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: آنِفًا) أي: قريبًا مِنَ الآن، وهو بالمد على اللغة المشهُورة وبالقصر على لغة صَحيحة، قرئ بها في السبع (٤).

(قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ) فقال: (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ) رواية مُسْلم: فيسْبغ الوضوء أو يبلغ الوضوء أه والإسباغ والإبلاغ بمعنى واحِد، والمُرَاد: يتمه ويكمله فيوصله مَواضعه على الوَجْه

<sup>(</sup>١) في (م): نصب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ر، ل): مبشرة.

<sup>(</sup>٤) قرأ بالقصر في قوله تعالىٰ: ﴿مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾ [محمد: ١٦] ابن كثير، وحده، وقرأ الباقون بالمد. «السبعة» لابن مجاهد (ص٠٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٣٤).

المَسْنون، ولفظ النسَائي (١): «مَن تَوضأ فأحسَن الوضُوء» (٢).

(ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا) كذا رَوَاية مُسْلَم، وفي رواية لهُ وللنسائي: فأشهدُ أن مُحمدًا (عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (٣) وفي رواية لابن مَاجَه: ثم قَالَ وأشهدُ أن مُحمدًا (عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) بتخفيف التاء، ويَجوز تَشْدِيْدها (لَهُ ذَلك ثلاث مَرات (١) (إلاَّ فُتِحَتْ) بتخفيف التاء، ويَجوز تَشْدِيْدها (لَهُ أَبُوابُ الجنة الثَّمَانِيَةُ) قال ابن قَيم الجَوزية: أبوَابُ الجنة لا تنحصر في الثمانية، بَل هي أكثر كما ذلت عليه الأحَاديث (٥).

(يَدْخُلُ مِنْ أَيُهَا شَاءَ) ورواية أبي يَعْلَىٰ مِن روَاية عُثمان: ثم لم يتكلم حَتىٰ يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عَبده ورسُوله؛ غفر له ما بينَ الوضوءَين، لكن في سَنده محمد بن عَبد الرحَمن البيلماني وهو مجمع علىٰ ضعفه (٦).

(قَالَ مُعَاوِيَةُ: حَدَّثَنِي) ورواية الخَطيب: وحَدثني (رَبِيعَةُ (٧) بْنُ يَزِيدَ) القصير أَبُو شعيب الإيادي فقيه دمشق.

<sup>(</sup>۱) زاد في (م): أن.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ۱/ ۹۲، ۹۵، ۲/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>۳) «سنن النسائي» ۱/ ۹۲.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على كلام ابن القيم هذا، بل قال رحمه الله خلافه في «نونيته»: أبوابها حقًا ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان بل ذكر في كتابه: «حادي الأرواح» بابًا في عدد أبواب الجنة ولم يزد فيه عن أنها ثمانية أبواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مجمع الزوائد» ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

(عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) (١) عائذ الله بالذال المعجمة بن عَبد الله الخولاني أحَد الأعلام (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) (٢) قالَ: وقد أخرجَهُ الترمذي فقال: ثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، ثنا يزيد بن حباب (٣)، عن معاوية بن صَالح، عن ربيعة بن يَزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عَن عمر ابن الخطاب ... الحَديث باختصار، ثم قالَ الترمذي (٤): قال محمد؛ يعني: البخاري (٥): أبُو إدريس لم يسْمع من عُمر شَيئًا.

[۱۷۰] (ثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عِيسَىٰ) الطائي البسْطَامِي شَيخ الشيخَين، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) أَبُو عبد الرحمَن (الْمُقْرِئُ) القصير مَوْلَىٰ آل عُمر بن الخَطاب، روى عن أبي حَنيفة (عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَمِو بن الخَطاب، روى عن أبي حَنيفة (عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَمِولِ) زهرة بن مَعبد (٢) القرشي المِصْري (عَنِ ابن عَمِّهِ) قال الذهبي: هُو ابن عَم الصّديق (٧) (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ المَتقدمة. وَلَمْ يَذْكُرْ في) هاذِه الرواية أَمْرَ الرِّعاية يعني: رعاية الإبل المتقدمة.

و(قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَحْسَنَ الوضُوءَ: ثُمَّ رَفَعَ نظرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَىٰ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً) وفي رواية البزار: عَن ثوبان: من تَوضأ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١٥٠/١٤، والبيهقي في «الكبرىٰ» ١٨٨١، الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): حبان.

<sup>(</sup>٤) لاسنن الترمذي» ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في النسخ الخطية: محمد.

<sup>(</sup>٦) في (م): سعد، وفي (ر): عبد.

<sup>(</sup>V) «تذهيب التهذيب» ٣/ ٢٩٨.

فأحسن الوضُوء ثم رفع طَرفهُ إلى السَّماء.

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: رَفع الطرف إلى السَّماء للتوجُّه إلىٰ قبلة الدعاء ومَهَابط الوحي ومصَادر تصرف الملائكة، وقال جَماعة من أصحابنا: يُستَحبُّ أن يقول الذكر كلهُ مُستقبل القبلة.

قال في «الإحياء»: رافعًا يدّيه إلى السّماء. وَزَادَ الترمذي في الدعاء: «اللهُمَّ آجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». ورواهُ البزار أيضًا، والطبراني في «الأوسط» من طريق ثوبان (۱)، ولفظه: «من دَعا بوضُوء فتوضأ فسّاعة فَرغ من وضُوئه يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن فتوضأ فسّاعة فَرغ من وضُوئه يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن مُحمدًا رسول الله، اللهم آجعلني من التوابين واجعَلني من المتطهرين». ورواهُ ابن مَاجَه من حَديث أنس (۲)(۳)، وروى النسّائي في «عمل اليوم والليلة»، والحاكم في «المُستدرك» من حَديث أبي سَعيد الخدري بلفظ: «من توضأ فقال: سُبحَانك اللهُم وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ إليك، كتب في رق، ثم طبعَ بطّابَع فلم يكسر (٤) إلىٰ يَوم القيامة» (٥). وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد رجاله يكسر (٤) الصَّحيح عَن يزيد بن أبي عبيد أن سَلمة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخُذ المسْك بيديه ثم يمسَح به لحيته (٢).

### 

<sup>(</sup>۱) «المعجم الأوسط» ٥/ ١٤٠ (٥٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (م): البتي. (٣) (٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) في (ص): ينشر.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» ٦/ ٢٥ (٩٩٠٩)، «المستدرك» ١/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>T) «المعجم الكبير» ٧/٥ (٢٢٢٠).

# ٦٦- باب الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَواتِ بِوضُوءِ واحِدِ

الله عَمْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ البَجَلِيِّ - قالَ عَمْرِو بْنِ عامِرِ البَجَلِيِّ - قالَ عُمَّدُ: هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرِو - قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ عَنِ الوضُوءِ، فَقالَ: كانَ النَّبِيُّ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَكُنّا نُصَلِّي الصَّلُواتِ بِوضُوءٍ واحِدِ (١).

١٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ، عَنْ سُفَيانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَوْاتٍ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بِوضُوءِ واحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: « عَمْدًا صَنَعْتُهُ » (٢).

#### \* \* \*

## باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

[۱۷۱] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ) بن الطباع، علق لهُ البخاري، قال: (ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله بن أبي شريك (٣) النخعي الكوفي القاضي، استشهد به البُخاري في «الجامع» وروىٰ له في رَفع اليَدين في الصلاة، «عَنْ عَمْرِو (٤) ابْنِ عَامِرِ) الأنصاري (الْبَجَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ) بن عيسىٰ (هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ عَنِ الوضُوءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٤).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YVY).

<sup>(</sup>٣) في (ص): مرثد. وفي (ل): مزيد. وفي (ر): يزيد. والمثبت هو الصواب.

<sup>(3)</sup> كتب فوقها في (د): ع. وقد ترجم المزي في «تهذيب الكمال» (٤٣٩٣) لعمرو بن عامر البجلي الكوفي، وفرق بينه وبين عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي الذي يروي عن أنس بن مالك، وقال: وزعم أبو داود أنه (أي: عمرو بن عامر البجلي) الذي يروى عن أنس. ووهم هذا القول.

صَلاَةِ) رواية البخاري: عند كل صَلاة. أي: مَفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طَاهِرًا أو غَير طاهر (۱). وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حَديث البخاري من رواية سويد بن النعمان: خَرجنا مَعَ رسُول الله على عام خَيبر. وفيه: ثم صَلىٰ بنا (۲) المغرب ولم يتَوضأ (۳). هذا يدُل على أنَّ المراد على أن قوله: «يتَوضأ لكل صَلاة» أي: عالما. قال الطحاوي: يحتمل أنَّ ذلك كان واجبًا عليه خَاصة، ثم نسخ عالبا. قال الطحاوي: يحتمل أنَّ ذلك كان واجبًا عليه خَاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحَديث بريدة الآتي بَعد هذا (٤)، ورواه مُسْلم. قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه؛ لبيان الجَوَاز (٥) وهذا أقرب، وإذا قلنا بالنسخ فهو كانَ قبل الفتح، فإن حَديث سُويد الآتي كانَ بخيبر وهي قبل الفتح بزَمَان.

(وَكُنَّا) يَعني: مَعْشَر الصَّحَابة (نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ) الخمس (بِوضُوءِ وَاحِدِ) (٢). وفي البُخَاري: حَدَّثني عَمرو بن عَامر، عن أنس قال: قلتُ: كيف كنتمُ تصنعون؟ قال: يجزئ أحَدُنا الوضوء ما لم يُحدث. فَبَيَّن أنس أن الوضوء من غير حَدَث ليس بواجب.

قالَ ابن بَطال: وعليه الفُقهاء والناس. وقالَ بعض العُلماء: الوضوء من غَير حَدث نور على نور، فمن أرَادَ الأقتداء به فليفعَل. وكان ابن عُمر يلتزم أتباعه في جَميع أفعَاله ويتحرى المواضع التي صَلىٰ فيها حتىٰ إنهُ

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۵۸). (۲) في (د، س، ل، م): لنا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح معاني الآثار» ١/ ٤٢ – ٤٣.(٥) «فتح الباري» ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٦٠)، والنسائي ١/ ٨٥، وابن ماجه (٥٠٩) كلهم من طريق عمرو بن عامر.

كانَ يُدير ناقته في المواضع التي كانَ رسُول الله ﷺ يدير ناقته فيهَا(١).

[۱۷۲] (ثَنَا مُسَدَّدُ قال: ثنا يَحْيَىٰ (۲) القطان (عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ (٣) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الحصيب القَّلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ فتح مكة خَمْسَ صَلَوَاتٍ) مفرُوضَات (قِالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ فتح مكة خَمْسَ صَلَوَاتٍ) مفرُوضَات (بِوضُوءِ وَاحِدِ) قيل: فعل ذلك لبيان الجَوَاز وإلا فالمندُوب الوضوء لكُل (بِوضُوءِ وَاحِدِ) قيل: فعل ذلك لبيان الجَوَاز وإلا فالمندُوب الوضوء لكُل صَلاة مفروضَة ، وأما قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾ (٤) الآية فمعنَاها: إذا قمتم مُحدثين.

(وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَّيهِ) يعني: على أعلاهُما وأسفلهما كما تقدم.

(فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﴿ إِنِّي رَأَيْتُكَ اليَوْمَ صَنَعْتَ ( ) شَيْتًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ( ) قَبِلَ اليَوْم. قَالَ: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ) ( ) هذا يدُل على أن ما تقدم من وضُوئه لكل صَلاة كانَ استحبابًا، ثم لما خشي أن يظن وجُوبه تركه لبَيَان الجَوَاز، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعدَ ذلك [خلافًا لمن خالف في ذلك] ( ) .

### CARC. CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» لابن بطال ۱/ ۳۲۲، ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): مزيد. وفي (س): يزيد.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦. (٥) زاد في (ص، س، ل، م): اليوم.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): صنعته.

 <sup>(</sup>۷) الحدیث رواه مسلم (۲۷۷)، والترمذي (۲۱)، والنسائي ۸۹/۱، وابن ماجه
 (۵۱۰)، والدارمي (۲۰۹)، وأحمد ٥/ ۳٥٠ جميعًا من طريق سفيان.

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي (ل، م) خلافًا لمن.

# ٦٧- باب تَفْرِيق الوضُوءِ

١٧٣ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ ».

قَالَ أَبُو دَاوَدَ: وَهَلَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابن وَهْبٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَدِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، قَالَ: « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ »(١).

١٧٤ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِمْ، بِمَعْنَىٰ قَتادَةً (٢).

\* \* \*

### باب تفريق الوضوء

[۱۷۳] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ) أَبُو علي الخزاز الضرير، شَيخ مُسْلم، قال: (ثَنَا) عَبْد الله (ابْنُ وَهْبِ، عَنْ جَرِيرِ) (٣) بفتح الجيم (بْنِ حَازِمٍ) الأَزدي (أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ) (٤) بكسر الدال السّدوسي الأعمَىٰ (٥)،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٦٦٥)، وأحمد ٣/١٤٦، وابن خزيمة (١٦٤). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٥). وله شاهد من حديث عمر رواه مسلم (٢٤٣)، وهو ما علقه المصنف عقب حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق.

قال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٧): هو مرسل، وإسناده صحيح بما قبله.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) في (م): الناد.

قال: (ثَنَا أَنَسٌ ﴿ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ رَسُول الله ﷺ وَقَدْ تَوَضَّاً وَتَرَكَ عَلَىٰ قدمه) من الغسْل قدرًا (مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ) الظفر من الإنسَان وكُل حَيَوان بِضَم الظاء المُعجمة والفاء على أفصح اللغَات، وبها قرأ السَّبعة في قوله تعالىٰ: ﴿ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرٍ ﴾ (١) وإسكان الفاء للتخفيف لغة قرأ بها الحَسَن البُصري. قالَ الزمخشري: حَكىٰ أبُو علىٰ: ظفر بكسر الظاء، وسُكون الفاء للإتباع، وقرئ وسُكون الفاء للإتباع، وقرئ بهما في الشاذ (٣) والخامسة: أظفور.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ٱرْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ) أَمَرَهُ بالرُّجوعِ لإحسَان الوضُوء؛ لأنه ترك تَعميم غَسْل القدَمَين.

قالَ الطحاوي<sup>(3)</sup>: لما أمرَهم بتعميم غَسْل الرجلين حتى لا يبقى منها لمعَة، دل على أنَّ فَرضهما<sup>(٥)</sup> الغسْل؛ وتعقبه ابن المنير<sup>(٦)</sup> بأن التعميم لا يستلزم الغسْل؛ لأن الرأس يعم بالمسح وليس فرضه التعميم.

(ولَيْسَ هاذا الحَدِيثُ بِمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ) عبد الله (ابن وَهْبِ) ويَعْضد هاذا ما رَوَاهُ الدارقطني من حَديث سَالم، عَن ابن عُمر، عن أبي بَكر وعُمر قالاً: جَاء رجُل وقد توضأ وبقي على ظَهْرِ قَدَميهِ (٧) مثل

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح أبي داود» للعيني ۱/۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) في (م): الناد.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): فرضها.

<sup>(</sup>٦) في (ص): المنذر.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل): قدمه.

ظفر إبهامه، فقال له النبي ﷺ: «ارْجع فأتم وضوءك ». ففعل (۱). ورواه (۲) الطبراني في «الأوسط» (۳) من هذا الوَجْه، لكن لم يذكر عُمر. وقوله: «أتم وضُوءك » دَال على عَدَم أمره بالاستئناف (۱)، لكن اللفظ الذي ذكرهُ الدارقطني (۵) أنهُ أمرهُ بغَسل ذَلك الموضع (۱) نبهَ عليه ابن دقيق العيد.

(وَقَدْ رُوِيَ عن (٧) مَعْقِلِ) بفتح المِيم (بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير (الْجَزَرِيُ) العبسي (٨) أُخرَجَ له مُسْلم.

(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) (٩) محمَّد بن مُسلم بن تدرس (١٠) المكي مَولىٰ حَكيم بن حزام الأسدي (عَنْ جَابِرِ (١١)، عَنْ عُمَرَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ) وهذا الحَديث الذي أشَار إليه المصنف أخرَجَه مُسْلم في «صحيحه» عن سَلمة ابن شبيب، عن ابن أعين، عن مَعقل، عن أبي الزُّبير، عن جَابر قال: أخبرني عُمر بن الخَطاب أن رَجُلاً توَضأ فترك مَوْضع ظَفر (١٢) على أخبرني عُمر بن الخَطاب أن رَجُلاً توَضأ فترك مَوْضع ظَفر (١٢) على

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۱۰۹/۱.

<sup>(</sup>۲) في (م): وروئ.

<sup>(</sup>T) T/ 507 (P177).

<sup>(</sup>٤) في (م): بالاستثناء و.

<sup>(</sup>٥) في (د، س، م): الرافعي، وفي (ص، ل): الذهبي، والمثبت الصواب. وهو من الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» ٢/ ١٢-١٤.

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في (د): أصرح. وفي (م): أخرج.

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>٨) في (ص): القيسي.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۱۰) في (ص، ل): بدرس.

<sup>(</sup>١١) في (ص): خالد.

<sup>(</sup>١٢) في (ص، ل): ضفر، وفي (س) صفر.

قدمه فأبصره النبي على فرقال: ٱرْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ) فرجع ثم صَلىٰ (١٠). قالَ النووي: فيه دَليل على أن مَن تَرك شَيئًا من أعضاء طَهَارَته جَاهلاً لم تصح طَهَارته، وفيه تعَليم الجَاهِل والرفق به (٢٠).

قال عيَاض: ٱستدل به على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ﷺ: «أَحْسِنْ وضُوءَكَ » ولم يقُل: ٱغسل الموضع الذي تركته (٣).

قال النووي: وهذا الأستدلال ضَعيف أو باطِل فإن قوله ﷺ: «أَحْسِنْ وضُوءَكَ » مُحتمل للتتميم (٤) والاستئناف، وليسَ حَملهُ على أَحْدهما بأولى من الآخر (٥).

[۱۷٤] (ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَبُوذكي شَيخ البُخاري، قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة، قال: (أَنَا يُونُسُ)(١) بن عُبيد العَبدي (وَحُمَيْدٌ)(٧) بن أبي حُميد الطويْل (عَنِ الخَسَنِ) البَصْري ﴿ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَىٰ) حديث (قَتَادَةَ) بن دِعَامَة.

### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۲۲/۳۱).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٢/ ٠٤.

<sup>(</sup>٤) في (د): للتيمم. وفي (م): للسهو.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي علىٰ مسلم» ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>V) في (م): بن أبي حميد.

# ٦٨- باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

١٧٥ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ - هُوَ ابن سَعْدٍ - عَنْ خالِدٍ،
 عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لْمُعَةُ قَدْرُ
 الدِّرْهَم لَمْ يُصِبْها المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ والصَّلاةَ (١).

١٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ وَعَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ وَعَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: « لا يَنْفَتِلُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ عَلَيْهُ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىء في الصَّلاةِ حَتَّىٰ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ، فَقالَ: « لا يَنْفَتِلُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا »(٢).

١٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَّكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ﴾ (٣).

### \* \* \*

## باب إذا شك في الحدث

كذا في نسخة أبي عَلي التستري، وفي نسخة الخَطيب: على الحديث الذي بعده.

[١٧٥] (ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ) شَيخ البُخاري، قال: (ثَنَا بَقِيَّةُ) بن الوليد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/٤٢٤، والبيهقي ١/ ٨٣. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۷، ۱۷۷)، ومسلم (۳۶۱).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TTY).

أبُو محمد الكلاعي، ثقة عند الجمهُور. وروىٰ له مُسلم في «صَحيحه» شاهدًا حَديث: «من دُعي إلىٰ عُرس ونحوه فليجب» (١). لم [يرو له] (٢) غَيره (عَنْ بَحِيرٍ) بفتح البَاء الموَحدة وكسر الحَاء المُهَملة (بْنُ سَعْدِ) ثبت، روىٰ له الأربَعة.

(عَنْ خَالِدٍ) بن معدان الكلاعي، فقيه كبير ثبت (٣) (عَنْ بَعْضِ أصحاب النّبِيِّ عَلَيْهِ) قال البيهقي [في هذا الحديث](٤): هُو مُرْسَل (٥)(٢). وكذا قالَ ابن القطان (٧)(٨)، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسْناد جَيد. قال: نَعم. قَالَ: فقلتُ لهُ: إذا قال رجُل من التابعين: حدَّثني رجُل من أصحاب النبي قال: فقلتُ لهُ: إذا قال رجُل من التابعين: حدَّثني رجُل من أصحاب النبي ولم يُسمه فالحَديث صَحيح. قال: نعم (٩). وأعله المنذري (١٠) بأن فيه بقية عن بَحيرٍ وهو مُدلس.

قالَ ابن حَجر: لكن في «المُسْند» (١١) و «المُستْدرك» تصريح بقية بالتحديث، وفيه: عن بَعض أزواج النَّبي ﷺ، وأجمل (١٢) النوَوي

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۰۱/۱٤۲۹).

<sup>(</sup>٢) في (ص). يرويه.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۱/ ۲۲۹ (۱۳۵٤).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): يرويه.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): العطار.

<sup>(</sup>A) «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٩٥٥ (٩٩٥).

<sup>(</sup>٩) «عون المعبود» ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>۱۰) «مختصر سنن أبي داود» ۱۲۸/۱.

<sup>.278 /4 (11)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) في (ص، س، ل) وحمل. والمثبت من (د، م).

القول في هذا فقال في «شَرح المُهذَّب» (1) يُقال (7): هو ضَعيف الإسناد، وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق (٣)، وقد قال النسائي وغيره: إذا قال بقية: حَدثنا (٤) وأخبرنا فهو ثقة (٥).

(أن النبي على رأى رجلاً بصلي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ) بِضَم اللام وإسْكان الميم، وهي في الأصل بَيَاض أو سَوَاد أو حُمرة تبدُو من بين لون سواها، وهي أيضًا قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس<sup>(٦)</sup> دُون غيرها، وفي الحديث أن النبي على أغتسَل فرأى لمُعة بمنكبيه فدَلكها بِشَعره (٧). أرادَ بقعة يَسيرة [من جَسده] لم ينَلها الماء، وكذا هُنا.

(قَدْرُ) بالرَّفع صفَة (الدُرْهَم) بكسر الدال وفتح الهَاء في اللغة المشهورة، وهو مُعرب، وقد تكسر الهَاء فيُقال: درهم. حَملاً على الأوزَان الغالبة.

(لَمْ يُصِبْها المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ وَالصَّلاَةَ)(٩) آستدل

<sup>.200/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» (٩٦/١

<sup>(</sup>٤) في (ص): حديث.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب الكمال» ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): اللبس.

<sup>(</sup>V) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>A) سقط من (م).

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه أحمد ٣/٤٢٤ من طريق بقية به، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ٣١٠: حديث صحيح.

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو<sup>(۱)</sup> لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، وممن أوجبها الشافعي في القديم<sup>(۲)</sup>.

وأصَح الروايتين عند أحمد ونص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي عَلَيْهُ الا متوَاليًا (٣)، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلاَة المُترتبة عليه والجديد (٤) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غير واجبة (٥)، وهو قول أبي حنيفة (٢). وقال مَالك (٧): إن تعمد التفريق بطلت (٨)، وإلا فلا.

#### \* \* \*

# بابُ إذا شك في الحدَث

هُنا ذكرهُ الخَطيب.

[۱۷٦] (ثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف أسمه محمد مَولىٰ بني سليم (٩)، روىٰ

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): مواليًا.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي الكبير» 1/187.

<sup>(</sup>٥) «المبدع» لابن مفلح ١/٩٣.

<sup>(</sup>T) «المبسوط» 1/۲۵.

<sup>(</sup>٧) «المدونة الكبرىٰ» ١/٤٢١.

<sup>(</sup>٨) في (د، م): بطل.

<sup>(</sup>٩) «فتح الباري» ١/٢٨٦/١.

له مُسلم في مَواضع (قَالاً: ثَنا سُفْيَانُ بن عيَينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ) قَالَ ابن حجَر: شَيخ سَعيد يحتَمل أن يَكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عَن عَمه. أي: عَم الثاني، وهو عباد، وعليه جرى صَاحب «الأطراف» (۱). وعم عباد هوَ عبد الله بن زَيد بن عَاصِم المازني الأنصَاري، سَماهُ مُسْلم وغَيره في رواياتهم (۲) بهذا (۳) الحَديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل (٤) هو عَم عباد لأبيه أو لأمه؟ (٥).

(قال: شُكِي) بِضَم أوله على البِنَاء للمفعُول (إلى النّبي عَلَيْ) وكذا ضَبَطَه النووي في مُسْلم (١)، وقال: لم يسَم الشاكي. ورواية البخاري: «شكا» (١) بفتح الشين والكاف وألف، ومقتضاه أن الراوي هُو الشاكي صَرحَ بِذَلك ابن خزيمة (٨)، عَن عَبد الجبار بن العَلاء، عَن سُفيان ومقتضاه (٩) عن عَمه عبد الله بن زيد قال: سَألتُ رسُول الله عَلَيْ عن (الرّجُلُ يَجِدُ الشّيءَ) أي: الحَدَث خَارجًا منه، وصَرحَ به الإسماعيلي ولفظهُ: يخيل إليه في صَلاته أنه (١) يخرج منه شيء. وفيه العدُول عن ذكر الشيء المُستقذر بخاص آسمه إلا لِضَرُورَة (١١).

 <sup>(</sup>۱) «تحفة الأشراف» ۲۳٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): روايتهم. (٣) من (د، م): لهذا.

<sup>(</sup>٤) من (د، م). (ه) «فتح الباري» ١/ ٢٣٧. ر

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم» ١/٤.

<sup>(</sup>V) «صحيح البخاري» (۱۳۷). (A) «صحيح ابن خزيمة» (۲۵).

<sup>(</sup>٩) في (د، م): ولفظه. (١٠) في (م): أن.

<sup>(</sup>۱۱) «فتح الباري» ۲۸٦/۱.

(فِي الصَّلاَةِ) تمسَّك بَعض المالكية (١) بِظَاهره فخص الحكم لمَن (٢) كان دَاخِل الصَّلاة وأوجَبُوا الوضوء على من كانَ خَارجهَا، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبَادة، والنهي عن إبطال العبَادة مُتوقف على صحَّتها فلا معنى للتفريق بِذَلك؛ لأن هذا التخيل إن كانَ ناقضًا خَارج الصَّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية (٣) النواقض.

(حَتَّىٰ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ) بِضَم أوله وفتح الخاء المُعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصْلهُ من الخيّال، والمعنى يظن، والظنّ هُنا أعَم من تساوي الا حتمالين، أو تَرجيح أحدهما على الآخر كما هُو أصل اللغة أنَّ الظَنَّ خلاف اليقين.

(فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن «لا» نافية، رواية البخاري: «أو لا ينصرف» على الشك من الراوي، وكأنه من عَلي بن عَبد الله المديني شَيخ البخاري، فإن (٤) غَيره رووه عن سُفيان بلفظ: « لا ينصرف» مِنْ غَير شك.

َ (حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا) أي: يخرج (٥) من المخرج (أو) للتنويع (يَجِدَ رِيحًا) (٦) عَبر بالوجدَان دُون الشم ليشمل ما لو لمسَ المحَل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن ٱستدل به علىٰ أن لمَسَ الدبر لا ينقض؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن حجر ۲۸٦/۱.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): بمن. (٣) في (ل، م): لبقية.

<sup>(</sup>٤) في (د): قال. (٥) في (د، م): خرج.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي ٩٨/١ من طريق سفيان به.

[الصورة تحمل علىٰ لمس](١) ما قاربهُ لا عينه.

ودَل حَديث البَابِ على صحة الصَّلاة ما لم يتيقن الحدَث، وليسَ المرَاد تخصيص هَذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كانَ أوسَع مِنَ الحُكم كانَ الحكم للمعنى.

قال النوَوي (٢): وهذا الحَديث أصْل في حُكم بقاء الأشياء على أصُولها حَتىٰ يتيقن خلاف ذلك، ولا يَضر الشك الطارئ عليها.

وأخذ بهذا الحديث جُمهُور العُلماء، ورُوي عن مَالك النقض مُطلقًا، ورُوي عنه النقض خارج الصَّلاة دُون دَاخلها، ورُوي هذا التفصيل عَن الحَسَن البَصْري، والأول مَشهُور من مَذهب مَالك؛ قالهُ القرطبي (٣)، وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مُطلقًا كقول الجمهُور، وحمل بعضهم الحَديث على من كان بهِ وسواس، وتمسَّك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دَل على التعميم، وهو حَديث أبي مُريرة عند مُسْلم بلفظ: «إذا وجد أحَدكم في بطنه شَيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن مِن المسجد حَتىٰ يسمع صوتًا أو يجد ربيحًا (١٤).

[۱۷۷] (حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبُوذكي، قال: (ثَنَا حَمَّادُ) بن سَلمة قال: (ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ) أبي صَالح ذكوان

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): لأن الضرورة تحمل على الحس.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/٧٠٢-٨٠٢.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

السمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَد حركة فِي دُبُرِهِ) أو في جَوفه وأشكل عليه كما تقدم في رواية مُسْلم. (أأَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ) ذلك (فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) [لفظ مُسْلم: «أخرج منه شيء»] (٢) فيه ردِّ على ما أدعاه بَعضهم في الحَديث الذي قبله أنه (٣) مخصُوص بمن به وسواس؛ لأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، ووجه الرَّد أن هذا الحَديث ليس فيه شكوى.

وذكر الحديث في هذا يرد على ما أدَّعَاهُ ابن حبيب أنَّ الحديثين في الريح دُون غَيره، وهذا الحديث أصْل من أصُول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قوَاعِد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصُولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عَليها، فَمن ذلك مسألة الكتاب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ويُستحبُّ لهُ أن يتوضأ أحتياطًا ومن مسائل القاعدة من شك في طلاق زَوجته أو عتق عَبده أو نجَاسة الماء الطَاهِر أو الثوب فلا تأثير [بهذا الشك](٤).

#### 

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم (٣٦٢)، والترمذي (٧٥)، والدارمي (٧٢١)، وابن خزيمة (٢٤)، وأحمد ٢/ ٤١٤ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

٢) سقطت هاذِه العبارة من (د). وتقدمت في (ص، س، ل) بعد قوله: فأشكل عليه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) من (س، ل).

# ٦٩- باب الوضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

١٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ،
 عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَها وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
 قالَ أَبُو داودَ: كَذا رَواهُ الفِرْيابيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْراهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشَةَ.

قَالَ أَبُو داودَ: ماتَ إِبْراهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَزْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَىٰ: أَبا أَسُماءَ (١).

١٧٩ حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ،
 عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ قَبَّلَ آمْرَأَةً مِنْ نِسائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ
 يَتَوَضَّأْ. قالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَها: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ. فَضَحِكَتْ.

قالَ أَبُو داودَ: هَكَذا رَواهُ زائِدَةُ وَعَبْدُ الْحِمِيدِ الْحِمّانِيُّ عَنْ سُلَيْمانَ الأَعْمَشِ (٢).

-١٨٠ حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خَعْلَدِ الطَّالقانِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابن مَغْراءَ - حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، أَخْبَرَنا أَصْحابٌ لَنا، عَنْ عُرْوَةَ الْمَزَنِّ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحديثِ.

قَالَ أَبُو دَاوَدَ: قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ لِرَجُلِ: ٱحْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ- يَعْنِي: حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بهذا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ- قَالَ يَحْيَى: ٱحْكِ عَنِّي أَنَّهُما شِبْهُ لا شَيْءَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرُوِيَ عَنِ التَّوْرِيِّ، قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمَزَنِّ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ١/١٠٤، وأحمد ٦/٢١٠. وانظر ما بعده.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧١): الإسناد صحيح لولا ما فيه من الأنقطاع الذي صرح به المؤلف في الكتاب. لكن يقويه أنه جاء موصولاً من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وهوالمذكور بعده.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸٦)، وابن ماجه (٥٠٢)، وأحمد ٦/ ٢١٠. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٢).

يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ.

قَالَ أَبُو داودَ: وَقَدْ رَوىٰ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا (١٠).

#### \* \* \*

## باب الوضوء من القبلة

[۱۷۸] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارِ قَالَ: ثَنا يَحْيَىٰ) بِن سَعيد القطان (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) بِن مهدي (قَالاً: ثَنا سُفْيَانُ) بِن سَعيد بِن مسروق الثوري (عَنْ أَبِي روق (٢)) عطيَّة بِن الحارث الهمداني، قَالَ أَبُو حَاتم: صَدوق (٣) صَالح الحَديث (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَبَّلَها وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٤) وإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيئًا؛ فَهُوَ مُرْسَلٌ) قال النسَائي: ليس في البَاب حَديث أحسَن عَائِشَةَ شَيئًا؛ فَهُوَ مُرْسَلٌ) قال النسَائي: ليس في البَاب حَديث أحسَن من هذا الحديث (٥)، وإن كانَ مُرسَلاً (١٠). وفي رواية ابن العبد (قَالَ أَبُو دَاودَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيُكْنَىٰ أَبا أَسْمَاءً) مَات دَوْسَ رَاهِ بِن يُوسُف سَنة أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيُكْنَىٰ أَبا أَسْمَاءً) مَات في حَبْس الحَجاج بِن يُوسُف سَنة أَرْبَعِينَ سَنة وَيُكْنَىٰ أَبا أَسْمَاءً)

و (كَذا رَوَاهُ) محمد بن يُوسُف (الْفِرْيَابِيُّ) بكسر الفاء، وسُكون الرَّاء،

<sup>(</sup>١) ٱنظر السابق. وضعف إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ص): رزق.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، وانظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد ٦/ ٢١٠، والنسائي ١/ ١٠٤، والدارقطني ١/ ١٣٩ من طريق التوري به. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» ١/ ٣١٦: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ١١٢/١.

ثم مثناة تحت، وبعد الألف مُوحَّدة نسبة إلىٰ فريَاب، ويقالُ: فَارِيَاب. مَدينة بالترك. (وَغَيْرُهُ) مِنَ الرواة.

[۱۷۹] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا وَكِيعٌ، قال: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثابت قيس<sup>(۱)</sup> بن دينار الأسدي، الكاهِلي مَولاهم، رَوىٰ لهُ البخاري ومُسْلم في مواضع<sup>(۲)</sup> (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رسُول الله ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ) لفظ الترمذي: قَبَّل بَعْض نَسَائِه.

([ثم خرج إلى الصلاة](٣) وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، قَالَ عُرْوَةُ) فَقُلْتُ لَها (مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ) أي: تَبَسَّمَتْ سُرورًا بأن أسند(٤) تقبيل النبي ﷺ إليها ؛ لأن التقبيل دَال على المحَبة فلها الشرف الكامِل بمحبة النَّبي ﷺ لها.

(هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ) بن قدَامة (وَعَبْدُ الحَمِيدِ) بن عَبد الرحمَن (الْحِمَّانِيُّ) بكَسْر الحَاء المهملة وتشديد الميم وفي آخِرها نون نِسْبَة إلىٰ حمَّان قبيلة من تميم نزلوا الكوفة، سمي حمان بن عَبد العزىٰ بذلك؛ لأنه كان يحمم شفته أي: يسودها، مولاهم التيمي، أخرج لهُ البخاري في فضائل القرآن (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران (الأَعْمَش).

[١٨٠] (وحَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ<sup>(٥)</sup> بْنُ مَخْلَدِ الطَّالْقَانِيُّ، قال: ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابن مَغْرَاء) بفتح الميم وسُكون المُعجمة وفتح الرَّاء والمد أبو زَهير

<sup>(</sup>۱) في (ص، س، ل): عيسي. وفي (د): عبس. وانظر «التقريب» (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): موضع.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) في (ص): السند.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): د.

الدوسى الكوفي أحد شيوخ أهل الرأي، وثقه أبو زرعة وغيره (١). (قال: ثنا الأعمش) قال: أنا، ورواية الخَطيب.

(حَدثنا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ المُزَنِيِّ) قال الذَهبي: وقيل: هو عُروة ابن الزُبير (۲)، وكذا هُو عند ابن مَاجه (۳) (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بهذا الحَدِيثِ) المتقدم.

(قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ لِرَجُلِ: ٱحْكِ عَنِّي أَنَّ هذين (٤) يَعْنِي) الحَديثين (حَديث) سُليمان (الأَعْمَشِ هلذا عَنْ حَبِيبِ) بن أبي ثابت.

(وَحَدِيثَهُ) بالنصْب (بهذا الإِسْنَادِ) لعله الحَديث الآتي في بَاب يجمع بَين الصَّلاتين من طريق وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جَاءت زينب بنت أبي حبيش إلى النبي فذكر خبرها ثم قال: (فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّها تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) كما سَيَأتي إن شاء اللهُ تعالىٰ.

(قَالَ يَحْيَى: ٱحْكِ عَنِّي أَنَّهُما شِبْهُ) بكسر الشِّين وسُكون الموحدة، وسقط منه [التنوين للإضافة] (لا شَيْءَ) إشَارة إلى الإسنَاد.

(وَرُوِيَ عَن) سُفيان (الثَّوْرِيِّ قَالَ: ما حَدَّثَنا (١٦) حَبِيبٌ) بن أبي (٧) ثابت

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٩١ (١٣٨٣)، «تهذيب الكمال» ١/ ٤٢١ لكن قال فيه أبو زرعة: صدوق.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» ۲۰/۲ (۳۷۸٤).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): حديث.

<sup>(</sup>٥) في (ص): التبويب بلا إضافة.

<sup>(</sup>٦) في (ص): حدثا.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ص، س، ل، م).

(إلاَّ عَنْ عُرْوَةَ المُزَنِيِّ يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّنْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العَوام (بشيء (١) .قال المصنف: وقَدْ رَوىٰ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثابت (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر) بن العَوام (٢) (عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا).

وروى الطبراني عن عَائشة أن النبي على كانَ يُقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصَّلاة ولا يتوضَّأ (٣). وفي سَنده سَعيد بن بشير، وثقهُ شعبة وغَيره (٤). وعن أم سَلمة قالت: كان رسُول الله على يُقبل ثم يخرج إلى الصَّلاة، ولا يحدث وضوءًا. رواهُ الطبراني في «الأوسَط» (٥) وفيه يزيد بن سَنان الرهاوي، وثقه البخاري وأبو حَاتم، وثبته (٢) مروان (٧) بن معاوية، وبقية رجَاله موثقون (٨).

### 

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» ٥/ ٦٦ (٤٦٨٦). وذكره الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٤٧ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سعيد بن بشير، وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۳۰۲، ۳۰۳.

<sup>(</sup>o) 3/ 171 (0·A7).

<sup>(</sup>٦) في (م): ولينه، وفي (ر): وبينه.

<sup>(</sup>٧) ليست في (م).

<sup>(</sup>A) قاله الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٤٧، وزاد: ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني.

# ٧٠- باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرْنا ما يَكُونُ مِنْهُ الوضُوءُ، فَقالَ مَرْوانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَقالَ عُرْوَةُ: ما عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقالَ مَرْوانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَّأً » (١).

#### \* \* \*

## باب الوضوء من مس الذكر

[۱۸۱] (ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبي (عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن محمد بن عَمرو بن حزم الأنصَاري المدني (أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً) بن الزبير (يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) بن أبي العَاص بن أمية بن عَبد شمس بن عَبد مناف، أبو عَبد الملك الأموي (٢)، ولد بعد سنتين من الهجرة، ولم يصح له سَماع مِنَ النَّبي ﷺ (فَذَكَرْنا ما يَكُونُ مِنْهُ الوضُوءُ) يعني: نَوَاقض الوضُوء (فَقَالَ مَرْوَانُ) بن الحكم (وَمِنْ مَسِّ الذَّكرِ) الوضوء (فَقَالَ عُرْوَةُ) بن الزبير (ما عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ) بن الحكم (وَمِنْ مَسِّ حدثتني بُسْرَةُ) بضَم البَاء المُوحَدة وسُكون المهملة (بِنْتُ صَفْوانَ) بن نوفل بن أسَد بن عبد العُزيٰ بن قصَي القُرشية الأسدية، كانت عند المغيرة بن أبي العَاص؛ فولدَت له مُعَاوية وعَائشة، وكانت عَائشة المغيرة بن أبي العَاص؛ فولدَت له مُعَاوية وعَائشة، وكانت عَائشة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۳،۸۲، ۸۵)، والنسائي ۱/۱۰۰، ۲۱۲، وابن ماجه (٤٧٩)، وأحمد ٦/٦، ٤٠٠، وابن خزيمة (٣٣)، وابن حبان (١١١٢). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

تحت مَروان بن الحكم، وهي أم عَبد الملك بن مَروان، وهي من المبايعات، وعمها ورقة بن نَوفل (۱) (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأً) (۲) رواهُ مَالك والشافعي عنه، وأحمد (۳) مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأً) (۲) رواهُ مَالك والشافعي عنه، وأحمد (۳) والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حَديثها، وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شَيء في البَاب. وقال الإسماعيلي في «صَحيحه» في أواخر تفسير سُورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرجَ نظيره. وفي «صَحيح ابن خزيمة» وابن حبّان قال عروة: فذهبتُ إلى بُسرة فسألتها فصَدقته (٤). واستدل على حبّان قال عروة: فذهبتُ إلى بُسرة فسألتها فصَدقته (٤). واستدل على ذلك برواية جَماعة من الأئمة عَن هشام بن عروة، [عن أبيه] (٥)، عن مروان، عن بُسرة، وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: حَديث بُسرة ليس بصَحيح؟ فقال: بل هو صَحيح (٢). وقال الدارقطني: صَحيح (٧) ثابت، وصَححه أيضًا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عَبد البَر (٨).

### 

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ۱۷۹/۱۷.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸۲) دون قصة مروان، والنسائي ۱۰۰۱، وابن ماجه، (٤٧٩)، وأحمد 7/ ٤٠٠، ومالك في «الموطأ» 1/ ٤٢، والدارمي (٧٢٥) من طريق عروة به، قال الألباني في «صحيح أبي داود» 1/ ٣٢٨: إسناده صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٣) في (ص): ذو.

<sup>(</sup>٤) "صحيح ابن حبان" (١١١٤). (٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (١٩٦٦).

<sup>(</sup>V) «سنن الدارقطني» ١٤٦/١.

<sup>(</sup>A) «التمهيد» ۱۹۱/۱۷، و«الاستذكار» ۳/۲۷-۲۸.

# ٧١- باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرِو الْخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَجاءَ رَجُلَّ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: « هَلْ هُوَ إِلَّا فَقَالَ: « هَلْ هُوَ إِلَّا فَقَالَ: « هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ » أَوْ قَالَ: « بَضْعَةٌ مِنْهُ » (١).

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ هِشامُ بْنُ حَسّانَ وَسُفْيانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ.

١٨٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، وقالَ: في الصَّلاةِ (٢).

#### \* \* \*

# باب الرخصة في ذلك

[۱۸۲] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا مُلاَزِمُ) بضَم الميم (بْنُ عَمْرِو) بن عَبْدُ اللهِ ابْنُ بَدْرِ (الحَنفِيّ) اليمامي، وثقهُ أحَمد، وابن معين، والنسائي<sup>(٣)</sup>. وكان أحَد الفصحاء، قال (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرِ) بن عميرة اليمامي<sup>(٤)</sup> وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۵)، والنسائي ۱۰۱/۱، وابن ماجه (٤٨٣)، وأحمد ٢/٢، ٢٣، وابن أبي شيبة ٢/٢٠٣ (١٧٥٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٢٧ (٢٦٢)، وابن حبان (١١٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٨/ ٣٣٢ (٨٢٤٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أنظر السابق. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧)، قال: هذا إسناد لا بأس
 به في المتابعات.

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٣٨٠، «تهذيب الكمال» ٢٩/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في (د): اليماني.

معين، وأبُو زرعة وغيرهما<sup>(۱)</sup> (عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ) بن علي الحنفي، روى عنه أهل اليَمامة، وثقه أبُو حاتم (عَنْ أَبِيه) طلق بن علي بن المنذر بن قيس ابن عمرو بن عبد الله [بن عمرو]<sup>(۲)</sup> بن عَبد العُزىٰ بن سحيم بن مرة بن الدؤل<sup>(۳)</sup> بن حنيفة اليَمامي، أحَد الوَفد الذين وفدُوا علىٰ رسول الله ﷺ، وعمل في بناء المسجد يعنى: مسجد المدينة في أول الهجرة.

(قَالَ: قَدِمْنا عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيًّ) نسبة إلى البَادية علىٰ غير قياس، والبَدَوي خلاف الحَضَري.

(فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قال)
رَوَاية الخطيب: فَقَالَ (هَلْ هُوَ) ورواية غَيره: «وهَلْ هُوَ» (إلاَّ مُضْغَةٌ) بضم
الميم، وفتح الغَين المُعجمة [(منه أَوْ قال: بَضعَة) بفتح البَاء هي القطعَة
مِنَ اللحم.

قال في «النهَاية» (٤): وقد تُكسر (٥) أي: أنها جُزء مني كما أن القطعة مِنَ اللحم جُزء منه (مِنْهُ) ورواية الترمذي: « هَل هو إلا مُضغَة منه (٦) أو بَضْعَةٌ مِنْهُ » (٧) والمضغة أيضًا القطعة مِن اللحم قدر ما يمضغ (٨).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٥/ ١١-١٢ (٥٦)، «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٣) في (ص): الدوا.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» (بضع).

<sup>(</sup>٥) زاد هنا بعدها في (ص، س، ل). أي: تكسر.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (۸۵).

 <sup>(</sup>A) جاء هنا في (ص، س، ل): (أو مضغة) بضم الميم، وفتح الغين المعجمة (منه).
 وهي مكررة مقحمة.

(ورَوَاهُ) أيضًا (هِشَامُ بْنُ (۱) حَسَّانَ)(۲) الأزدي مولاهُم الحَافظ (وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُ (٣)، وَشُعْبَةُ (٤)، و) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ (٥)، وَجَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحَميد (الرازي) الضبي القَاضِي، عَالم أهل الري، صَاحب التصَانيف، ثقة (٦). قالَ البَعْوي (٧): حَديث قيس بن طلق عَن أبيه مَنسوخ؛ لأن طلقًا أتَى النَّبي ﷺ حين بنى مَسْجد المدينة في السَّنة السَّابعة الأولىٰ من الهجرة، وأما أبُو هُريرة فأسلم عَام خَيبر في السَّنة السَّابعة مِنَ الهجرة وحديثه يُناقض (٨) حَديث طَلْقٍ.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ) بن سيار بن طَلق السَّحيمي الحنَفي الضَرِير كان كوفيًّا وانتقل إلى اليَمامَة. قال الفلاس<sup>(۹)</sup>: صَدوق، متروك الحدَيث.

قالَ أَبُو حَاتم: أما أصُوله فصحاح، ثم ذَهَبت كتبه وساء حفظه (۱۰) ليس له عند أبي داود وابن مَاجَه غَير هذا الحَديث (عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ) عن أبيه.

[١٨٣] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ) فِيه (في الصَّلاَةِ) يَعني: من مسّ الرجُل ذكره في الصلاة.

<sup>(</sup>١) وضع فوقها في (د): ع. (٢) رواه عبد الرزاق ١١٧/١ (٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٧٥ (٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أو نعيم في «الحلية» ٧/١٦٦.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجارود في «المنتقى» ١/ ٢٨ (٢٠).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الثقات» للعجلي ترجمة (٢٠٥).

<sup>(</sup>V) «شرح السنة» 1/٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) في (م): مُحناقض.

<sup>(</sup>۹) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٩ (١٢١٥)، «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٦٧ (٥١١٠).

<sup>(</sup>١٠) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٩-٢٢ (١٢١٥).

روى الطبراني في «الكبير» بإسناد رجاله مُوثقون عن أرقم بن شرحبيل قال: حكَّيت جَسَدي وأنا في الصلاة فأفضيت (۱) إلى ذكري. فقلت لعَبْد الله بن مسعود فقال لي: أقطعهُ. وهو يَضحك، أين تعزلهُ منك؟ إنما هو بَضعة منك (۲). وعن عبد الرحمنَ عن (۳) علقمة قال: سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مسّ الذكر فقال: هل هو إلا طرف أنفك (٤)؟! ورجَاله مُوثقون (٥). وحَديث طَلق هذا صحَّحهُ عمرو بن علي الفلاس. وقال: هو عندنا أثبت من حَديث بُسرة (٢)، ورواه أحمد والدارقطني (٧)، وعن ابن المديني (٨): هو عندنا أحسَن من حَديث بُسرة. والطحاوي قال: إسنادُه مُستقيم غَير مضطرب بخلاف حَديث بُسرة (٩) لكن قال البيهقي: يكفي في ترجيح حَديث بُسرة، على حديث طَلق أنَّ حَديث بُسْرة طلق أنَّ حَديث بُسْرة الله عَديث عُلق أنَّ حَديث بُسْرة الله على على عديث عَلى عديث بُسْرة وحَديث بُسْرة الله عَلى عديث عَلى عديث بُسْرة الله عَديث عَلى عديث عَلى عديث عَلى عديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله على عديث على على عديث على عديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله عَديث بُسْرة الله على عُدوة (١٠).

### THE CARE CARE

<sup>(</sup>١) في الأصول: فأفضت. والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>Y) "المعجم الكبير" P/ YEV (3718).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: بن. والتصويب من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٩/ ٧٤٧ (٩٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر «مجمع الزوائد» ١/٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تلخيص الحبير» ١٢٥/١.

<sup>(</sup>۷) «المسند» ۶/ ۲۲، و «سنن الدارقطني» ۱/ ۱٤۹.

<sup>(</sup>A) انظر: «تلخيص الحبير» ١٢٥/١.

<sup>(</sup>۹) «شرح معانى الآثار» ۱/۲۷.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «تلخيص الحبير» ١/ ١٢٥.

# ٧٢- باب الوضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الوضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ، فَقالَ: « تَوَضَّئُوا مِنْها » وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقالَ: « لا تَتَوَضَّئُوا مِنْها » وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإبِلِ، فَقالَ: « لا تَتَوَضَّئُوا مِنْها » وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإبِلِ، فَقالَ: « لا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإبلِ؛ فَإِنَّها مِنَ الشَّياطِينِ » وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرابِضِ الغَنَم، فَقالَ: « صَلُّوا فِيها فَإِنَّها بَرَكَةٌ » (١٠).

#### \* \* \*

# باب في الوضوء من لحوم الإبل

[١٨٤] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) الضرير، قال: (ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ) قاضِي الري، من موالي بني هَاشم الكوفي، وثقه أحَمد بن حنبل وغَيره (٢).

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٣)</sup> بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ) الأنصَاري، كان أصحَابه يُعظمونه كأنهُ أمير (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوضُوءِ مِنْ لُحُوم الإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّؤُوا مِنْهَا) طَلَبُ الوضوء هنا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۱)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد ٢٨٨/، ٣٠٣، وابن خزيمة (٣٢)، وابن حبان (١١٢٨). وسيأتي مختصرا برقم (٤٩٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨).

وله شاهد من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۸٤/۱۵.

<sup>(</sup>٣) كتب هنا فوقها في (د): ع.

يحتمل أن يراد به الوضاءة، وهو الحُسْن والنظافة، وأن يَراد به المُستَعمل في الشرع، وهو غسْل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد به غسل الكفين؛ لإزالة الرائحة والزهومة، والزفورة الموجودة في لحم الإبل، ويحتمل أن يكون طلب الوضُوء علىٰ سبيل الاستحباب أو علىٰ سبيل الوجوب. فإن أريد به الوضاءة والنظافة، أو غسْل الكفّين، أو الوضوء علىٰ سبيل الاستحباب فليسَ بمنسُوخ، فقد كانَ عُمر بن عَبد العزيز يتوضأ مِن أكل السّكر، والأكثرون ذَهبوا إلىٰ أنه لا ينقض الوضُوء يتوضأ مِن أكل السّكر، والأكثرون ذَهبوا إلىٰ أنه لا ينقض الوضُوء وممّن ذهبَ إليه: الخلفاء الأربعة، وابن مسْعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وغيرهم، وجَماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي (۱). وذَهبَ إلى انتقاض الوضوء به: أحمد وإسحاق بن راهويه (۲)، ويحيىٰ بن يحيىٰ، وأبو بكر ابن المنذر (۳)، وابن خزيمة (٤)، واختارهُ أبو بكر البيهقي، فقال: [حَكیٰ بَعض] أن أصحابنا عن الشافعي قال: إن صَح الحَديث في لحوم الإبل قلتُ به.

قالَ البيهقي: وقد صَح فيه حدَيثان: حَديث جَابر بن سمرة (٢)، وحَديث البراء، قالهُ أحمد وإسَحاق بن راهُويه (٧).

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ١/٩٧١، «الأصل» ١/٨٥، «الحاوى» ١/٥٠٦-٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) «مسائل الكوسج» ١/٧٠١-١٠٨ (١١٢).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» بتحقيقنا ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) في (م): حُكِي عن بعض.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٧٩/ ٣٦٠)، والترمذي (٨١).

<sup>(</sup>V) «معرفة السنن» ١/ ٢٥٤، ٢٥٥.

قال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلاً (١).

قالَ الخَطابي (٢): ذَهبَ إلى هذا عَامة أصحاب الحَديث، وأجَاب (٣) الأكثرون عَن هذا الحَديث بأنه منسوخ بحديث جَابر الآتي وهو ترك الوضوء مما مَستة النار. ولكن يُقال: هذا الحَديث عَام وحَديث الوضوء من لحُوم الإبل خَاص، والخاص مُقدم على العَام فادعاء النسخ لا يصح؛ لأن العَام لا ينسخ به الخاص؛ لأن من شرط النسخ تعذر الجمع.

والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص؛ ولأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مسته (3) النار أو مقارن له، بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، وهي مما مست النار، فإمّا أن يكون النسخ حَصَل بهذا النهي. وإما أن يكون بشيء قبله فإن كان به؛ فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخًا به؟! ومن شرط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان النسخ قبله (٥) لم يَجز أن ينسَخ بما قبله؛ ولأن أكل لحم (٦) الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا بكونه مما مسّته أكل لحم (٦) الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا بكونه مما مسّته النار، وبهذا ينقض وإن كان نينًا فنسخ إحدى الجهتين لا [يثبت به](٧)

<sup>(1) «</sup>المجموع» ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (د): وأجابه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): مس به. (٥) في (ص، س): فيه.

<sup>(</sup>٦) في (د): لحوم.(٧) في (ص): بتنزيه.

نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع، لم يكن نسخًا لتحريم الربيبة.

(وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقَالَ<sup>(١)</sup>: لاَ تَوضَّؤُوا) أصله: تَتَوَضَّؤُوا بتاءين، فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.

(مِنْهَا) أي: لا تتوضؤوا الوضوء الشرعي منها، وإذا أنتفى الوضُوء الشرعي لا ينتفي غَيره، وهو غسل الكفين، فإنه مستحب؛ لما روى الترمذي والحاكم عن أبي هريرة، قال رسُول الله على: "إن الشيطان حسّاس لحاس؛ فاحذروه على أنفسكم [من بات](٢) وفي يده غمر فأصابه شيء، فلا يلومَن إلا نفسه "(٣) وفي رواية أبي داود الآتية: "وفي يده غمر لم يَغسله "(٤) وحَساس، والغمر: ريح اللحم وزهُومَته.

(وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبلِ) المبَارك: جمع مَبرك، بفتح الميم والراء، وهو موضع بروكها.

(فَقَالَ: لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ) يُوضحهُ ما رواهُ الشَّافعي والطبراني من حَديث عَبد الله بن مغفل (٥) أن رسول الله على قال: «إذا أدركتم الصَّلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلُّوا (٢)؛ فإنها

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): فقالوا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٨٥٩)، «المستدرك» ١١٩/٤٧. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه بهانِه الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) ستأتي برقم (٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (س): معهر.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (س، ل، ص).

جِنّ خلقت من الجنّ، ألا ترى إذا نفرت تشمخ بأنفها؟! »(١) لكن في إسناده إبراهيم بن يحيى (٢)، ففي هذا دليل على النهي عن الصّلاة في مبارك الإبل، وأعطان الإبل: مَبَاركها عند الماء، ووجه الكراهة كونها محل الشياطين، ويدُل على ذلك قوله على في الحديث الصحيح: «أخرجوا من هذا الوادي؛ فإنَّ فيها شيطانًا »(٣).

(وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ» المرابض: جَمع مَربض، بفَتح الميم وكسر البَاء كمجلس، وهو مأواها ليلاً، والربوض للغَنمَ كالاضطجاع للإنسان والبرُوك للجَمل.

(فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا) هو أمر إباحة، وفيه دليل على أنَّ الصَّلاة تكون في موضع يكونُ فيه الغَنم، غَير مكروهة (٤)؛ لما في رواية الشافعي والطبراني المتقدمة: «إذا أدركتُم الصَّلاة وأنتم في مراح الغَنَم فصلوا فيها ».

(فَإِنَّهَا) سَكينة و (بَرَكَةٌ) قال القرطبي: وفيه دليل على ما قاله مَالك مِنَ طَهَارة فضلة ما يُؤكل لحمه ؛ لأن موضع إقامتها لا يخلو من أبوالها وأرواثها. قال: وأمّا نهيه عن الصّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها، بل لأمر آخر إمّا لنتن معاطنها، أو لئلا تنفر وهو في الصّلاة ؛ فيُشوش على المصلي وهذا كله مما ينبغي أن يجتنبه المُصلي (٥).

### 

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» بترتيب السندي ١/ ٦٧ (١٩٩).

<sup>(</sup>Y) هكذا في النسخ. والذي في «مسند الشافعي»: إبراهيم بن محمد.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «السنن الكبريٰ» ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) في (س، ل، م): مكروه.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ١/ ٥٠٥ - ٢٠٦.

# ٧٣- باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيئ وَغَسْلِهِ

- ١٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونِ الجُهَنِيُ، الحِمْصِيُّ - المَعْنَىٰ - قالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونِ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ - قالَ هِلالُ: لا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وقالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو: عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ - قالَ هِلالُ: لا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وقالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو: أَراهُ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَرَّ بِغُلام وَهُو يَسْلُخُ شَاةً، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: « تَنَحَّ حَتَّىٰ أُرِيكَ » فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الجِلْدِ واللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِها حَتَّىٰ تَوارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَىٰ فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

قَالَ أَبُو داودَ: زادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ ماءً. وقالَ: عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ.

وَرَواهُ عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، لَمْ يَذْكُرا أَبَا سَعِيدِ (١).

### \* \* \*

# باب في الوضوء من مس اللحم النيء وغسله

(النِّيء) بكسر النون والهمزة آخره بوزن حمل، كل شيء شأنه أن يعَالج بطبخ أو شيِّ، ونحوه، والإبدال والإدغَام مشهور.

[١٨٥] (ثَنا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ العَلاَءِ) بن (٣) كريب الهمداني الكوفي (٤)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۱۷۹)، وابن حبان (۱۱۲۳).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٩).

<sup>(</sup>۲) كتب في (د): فوقها: ع.

<sup>(</sup>٣) في (د): أبو.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ص، ل).

(وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُ » الوزان حجَّة (١) (وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد بن كثير (الْحِمْصِيُّ) حَافظًا صَادقًا (٢) (المعنىٰ).

(قَالُوا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن الحَارث، الفزاري، كوفي، حَافظ واسع الرواية جدًّا، جَاور بمكة ثم (٣) قدم دمشق وسكنها، قال (أنبَأنا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونِ) الرملي (الْجُهَنِيُّ) صدُوق (٤).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليثي<sup>(ه)</sup> قَالَ هِلاَلٌ) بن ميمون (لاَ أَعْلَمُهُ) رواه (إلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ) الخدري. (وَقَالَ أَيُّوبُ) بن محمد (وَعَمْرُو) بن عثمان (أُرَاهُ) بضَم الهَمزة، أي: أظنه.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) وهو الخدري ﴿ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِغُلاَمٍ وَهُوَ) الاَّبن الصَّغير (يَسْلَخُ) بفتح اليَاء واللام بوزن ينفع، وقد تضم اللام كيقتل قالوا: ولا يقالُ في البَعير: سَلخت جلده. وإنما يُقَالُ: كشطتهُ ونحوتهُ وانحيتهُ.

(شَاةً) قد يُؤخذ منه جواز ذبح الصَّبي وسلخه، فإنَّ الظاهر أنه لم يسلخها إلا وقد ذبحها، وهذا في الصَّبي المميِّز؛ لأنَّ قصده صَحيح بدَليل صحة العبَادَة منه، وكذا يصحُّ ذبح غير المُميِّز وذبح المجنون والسَّكران في الأظهر؛ لأن لهم قصدًا في الجملة.

وقال أحمد<sup>(٦)</sup> ومَالك<sup>(٧)</sup>: لا يصح؛ لأن من لا عقل له لا يصح منه القَصد.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ١/ ٢٦٢ (٢٥٥). (۲) «الكاشف» ٢/ ٨٣ (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>۳) سقطت من (ص، س، ل). (٤) «الكاشف» ٢/ ٣٤٢ (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) في (ص): (ل): الدقلي. (٦) «الكافي» لابن قدامة ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>V) «التلقين في الفقه المالكي» ١٠٦/١-١٠٧، «البيان والتحصيل» ٣/ ٢٧٠.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَنَعَ عنها حَتَىٰ أُرِيكَ) معناهُ: أعلمك، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَا﴾ (١) فهو من الرؤية بمعنىٰ (٢) العلم، فيتعدىٰ إلى مفعولين والمفعول الثاني في الحديث محذوف، أي: أريك السلخ المشروع، وفيه فَضيلة تعليم الجَاهِل إذا رَآهُ يَفعل ما لا يُحسنُهُ، وإن لم يسأل وفيه التعليم بالفعْل؛ إذ هو أبلغ من القول.

(فَأَدْخَلَ يَدَهُ) الكريمة (بَيْنَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ) بفتح الحَاء والسِّين المهملتَين، أي: دَسَّ يده بين الجلد واللحم بذراعها كما يفعل السَّلاخ، وكل شيء ملأته فقد دَحَسْتَهُ، والدحْس والدس متقاربان، ومنه حَديث عطاء: حق على الناس أن يَدْحسُوا الصُّفُوفَ (٣). أي: يزدحموا فيها ويدُسُّوا أنفسهم بين فرجها ويروى بالخاء المعجمة، وهو بمعناه.

(بِهَا حَتَّىٰ تَوَارَتْ) بين الجلد واللحْم (إِلَى الإِبْطِ) فيه دَليل علىٰ فضيلة سَلخ الجلد عن اللحم بإدخَال اليَد بينهما قليلاً قليلاً إلىٰ أن يدخل إلى الإبط على السلخ بالسكين؛ لأنه أسرع وأنظف لِلَّحم وإزالة الزهُومَة وكلاهما جَائزٌ، إلا أنَّ هاذا محمول علىٰ أن الغُلام كانَ لا يُحسن السَّلخ بالسكين، ويبقي على الجلد شَيء من اللحم.

وهذا السَّلخ إنما يتَأتىٰ غَالبًا في الصَّغير أما الكبير فلا يصلح فيه السلخ بإدْخَال اليَد، وفي الحَديث دلالة علىٰ ما نقلهُ النووي في «شرح

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في «غريب الحديث» ١/ ٢١١.

المهذب» عن أبي إسَحاق الثعلبي المفَسر(١)، من أصحابنا أنَّ الدم البَاقي على اللحم طَاهِر أو معفو عنه ؛ لأن الله تعالىٰ لم ينَه عن كل دَم، وإنما نَهىٰ عن المسفوح خاصة وهو السَّائل(٢)، ٱنتهىٰ.

ووجه الدليل أن النبي على أدخل يده بين الجلد واللحم مع ما بينهما من الدم الحاصل من العُروق التي في اللحم، ولا يخلو الجلد من أتصاله بهاذا الدَّم كما رأيته مُشاهدًا على الجلد ولو كان نجسًا أو الزهومة التي عليه نجسًا لما أدخل النبي على يده فيه، ولَغسل يده منه حين أخرَجَهَا، ولم ينقل، ولو فعَلهُ لنُقل، ويُكره سَلخ الحَيوان قَبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان فهو كقطع العضو.

ويُكرهُ النفخ في اللحم الذي يريدهُ للبيع وكذا صب الماء بَين الجلد واللحم الذي يُريدهُ للبيع، لما فيه من الغش.

(ثُمَّ مَضَىٰ إلى الصَّلاة فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّا)<sup>(٣)</sup> أي: لم يغسل يده (٤).

(زَادَ عَمْرُو) بن عُثمان (فِي حَدِيثِهِ يعني (٥): لَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَبل الصَّلاة، وقد يُستدل بهاذا الحَديث على أن (١) الدم البَاقي على اللحم والعَظم (٧)

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) «المجموع شرح المهذب» ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨.

 <sup>(</sup>۳) الحدیث رواه ابن ماجه (۳۱۷۹) من طریق محمد بن العلاء به، وابن حبان (۱۱۲۳)
 من طریق مروان بن معاویة به، وقال الألبانی: إسناده صحیح.

<sup>(</sup>٤) في (د، س، ل، م): يديه.

<sup>(</sup>ه) سقطت (س، ل). (٦) سقطت (س، ل).

<sup>(</sup>٧) ليست في (م).

والجلد يعفىٰ عنهُ ولا يغسل ما أصَابهُ منه.

قالهُ الإمَامُ أَبُو إسحاق الثعلبي المفَسر، من أصحابنا، وقل (١) من يعرض له منهم، وعلله بمشقة الأحتراز منه؛ ولأن الله تعالىٰ لم ينه عن كل (٢) دم، بَل عن المسفوح خَاصَة، وهو السَّائل، ٱنتهىٰ.

قالَ ابن قدامة (٣٠): أكثر أهل العِلم يرون العَفو عن يَسير الدم، وممن رُوي عنه: ابن عباس وأبو هُريرة وجَابر.

(وَقَالَ: عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونِ) قال ابن معين: ثقة (الرَّمْلِيِّ).

(وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ<sup>(३)</sup> بْنُ زِيَادِ) العبدي مولاهم البصري (وَأَبُو مُعَاوِيَة) محمَّد بن خَازم الضَرير السَّعدي (عَنْ هِلاَلِ) بن ميمون (عن (عن عَطَاء) بن يزيد (عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُرْسَلاً) و(لَمْ يَذْكُر أَبا سَعِيدِ) الخدري، والمشهُور عند المحدثين أن المرسَل ما رفعهُ التابعي إلى النبي عَلَيْ، سَوَاء كان من كبار التابعين كعبد الله بن عَدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسَعيد بن المُسيب أو من صغار التابعين (٢) كالزهري، ويحيى بن سَعيد الأنصَاري، وقيده بعضُهم بكبار التابعين ؛ وعلى هذا فمراسيل صغار التابعين لا تُسمى مُرسَلة، بل مُنقطعة ؛ كما هو مُقرر عند أهله.

### 

<sup>(</sup>١) في (م): وقيل. (٢) سقطت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٣) «المغني» ٢/ ٤٨١. (٤) كتب في (د) فوقها: ع.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ص). (٦) سقطت من (ص، س، ل).

## ٧٤- باب تَرْكِ الوضُوءِ مِنْ مَسِّ المَيْتَةِ

- ١٨٦ حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّقَنا سُلَيْمانُ - يَعْنِي: ابن بِلالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ داخِلاً مِنْ بَعْضِ العالِيَةِ والنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَناوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قالَ: « أَيُّكُمْ يُحِبُّ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَناوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قالَ: « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ؟! » وَساقَ الحَدِيثَ (١٠).

#### \* \* \*

### باب ترك الوضوء من الميتة

إلا القرشي، التيمي (عَنْ جَعْفَرٍ) بن محَمد الصَّادق، أخرجَ له مُسْلم بِلاَلٍ) القرشي، التيمي (عَنْ جَعْفَرٍ) بن محَمد الصَّادق، أخرجَ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) جَعْفَر الصَّادق (٣) (عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النبي (٤) ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ) والسُّوق التي يُباع فيها مؤنثة على اللغَة الفصحى، تصغيرها: سُويقة، والسُّوق التي يُباع فيها مؤنثة على اللغَة الفصحى، تصغيرها: سُويقة، والتذكير خَطأ؛ لأنه قيل: سُوق نافقة، ولم يسمع: نافق، بغير هاء، فيه أن من سُنن المرسَلين المشي في الأسواق، وابتغاء المعَاش، وقضاء حوائجهم بأنفسهم.

(دَاخِلاً) إليها (مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ) وهي كل ما كان من جهة نَجد من المدينة من قراها وعمائرها فهو العَالِيَةِ وما كانَ دُونَ ذلك من تهامَة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۵۷).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) الصواب: محمد الباقر.

<sup>(</sup>٤) في (د): رسول الله.

فهو السافلة، والعَوَالي من المدينة على أربعة أميال، وسيأتي في الصَّلاة أن العَوَالي على ميلين أو ثلاثة.

(وَالنَّاسُ) بالرَّفع مُبتدأ (كَنَفَتَيْهِ) مَنصوب على الظرفية، وهو في مَوضع الخبر، وهو بفَتح الكاف، والنون والمثناة فَوق، أي: عن (١) جَانبيه.

قالَ في «النهَاية»: رُوي: والناسُ كنفيه (٢). أي: بحذف التاء، وفي حَديث يحيى بن [يعمر: فاكتنفته] (٣) أنا وصَاحبي (٤). أي: أحَطنا به (٥) من جَانبيه (٦).

(فَمَرَّ بَجَدي) بفتح الجِيْم، قال ابن الأنباري (٧٠): هو الذكر من أولاد المعز، والأنثَىٰ عَناق، وقيدهُ بعضهم بكونه في السنة الأولىٰ.

(أَسَكَ) بفتح الهَمزة، والسين المهملة، وتشديد الكاف، هو الصَّغير الأذن، الملتصقة أذنه برأسه، وهو غير منصرف؛ للوصف ووزن الفعل. (مَيْتِ فَتَنَاوَلَهُ) ثم بيَّن كيفَ تناولهُ (فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَالَ لَهُ) مُ بدرهَم (وَسَاقَ الحَدِيثَ) يعني: الآتي في [...](٩) وهو في

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في (ص): عمرو كنتفية.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٤٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) «النهاية» (كَنَفَ).

<sup>(</sup>٧) «المصباح المنير» (الْجَدْيُ).

<sup>(</sup>A) الحديث رواه مسلم (٢٩٥٧) من طريق عبد الله بن مسلمة به وأحمد ٣/ ٣٦٥ من طريق جعفر عن أبيه به.

<sup>(</sup>٩) في (د، ل، م) بياض قدر كلمة.

"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال: "أتحبون أنه لكم؟" قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (١) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟! فقال: "والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".

واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي ﷺ أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.

وروى البزار عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله على قال: «مَن مسَّ صَنمًا (٢) فليتوضأ »(٣) وروى الطبراني في «الأوسَط» عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله على أستقبل جبريل فناوله يده فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله على بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَه فتناولها، فقال: «يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟» قال: إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسها كافر(٤).

وروى الطبراني أيضًا في «الأوسط» و«الكبير» عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضاً من الأبرص إذا مسسناهُ(٥).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ص): عنا، وفي (س): عنيا.

<sup>(</sup>٢) في (م): صهمًا.

<sup>(</sup>٣) «البحر الزخار» ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٨) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ.

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» ٣/ ١٦٤ (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» ٦/٦ (٥٧٣٨). وكتب هنا في حاشية (د). هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.

# ٧٥- باب فِي تَرْكِ الوضُوءِ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ

١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (١٠).

١٨٨- حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ- المَعْنَىٰ- قالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قالَ: ضِفْتُ النَّبِيَ ﷺ ذاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُويَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، وقالَ: فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِها مِنْهُ، قالَ: فَجاءَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، قالَ: فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وقالَ: «ما لَهُ؟ تَرِبَتْ يَداهُ» وَقامَ يُصَلِّي.

زادَ الأنْبارِيُّ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَىٰ، فَقَصَّهُ لِي عَلَىٰ سِواكٍ. أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَىٰ سِواكِ (٢). سِواكِ (٢).

١٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِماكُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبْسِ، قالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ (٣).

١٩٠ حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ
 يَعْمرَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱنْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/ ٢٥٢، ٢٥٥، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» (٦٦٥٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٣).

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه (٤٨٨)، وأحمد ١/٢٦٧، ٣٢٠، ٣٢٦. وانظر ما سلف برقم (١٨٧)
 وما سيأتي بعده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٤).

ورواه البخاري (٥٤٠٥)، دون قوله: (ثم مسح يده بمسح كان تحته).

<sup>(</sup>٤) أنظر ما سلف برقم (١٨٧).

١٩١- حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَنْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، قَالَ ابن جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّنْكِدِ، قَالَ؛ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ؛ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلْحَمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعا بِفَضْلِ طَعامِهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعا بِفَضْلِ طَعامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (١).

١٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ أَبُو عِمْرانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي خَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قالَ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكَ الوضُوءِ مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ.

قالَ أَبُو داودَ: هذا ٱخْتِصارٌ مِنَ الْحديثِ الأُوَّلِ (٢).

١٩٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةً قَالَ النَّرْحِ؛ ابن أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ خِيارِ المُسْلِمِينَ - قالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمرادِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَسَمِعْتُهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ، قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ، قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ، قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ فِي دارِ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِلالٌ، فَناداهُ بِالصَّلاةِ، فَخَرَجْنا فَمَرَرْنا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النّارِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْحَ : « أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ؟ ». قالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. النّارِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْحَ : « أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ؟ ». قالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. فَتَناوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُها حَتَّىٰ أَحْرَمَ بِالصَّلاةِ وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۰)، وابن ماجه (٤٨٩) بنحوه، ورواه أحمد ٣/ ٣٢٢، وابن حبان (۱۱۳۰). وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٦).

وأخرج ترك الوضوء مما غيرت النار بسياق آخر البخاري (٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ١٠٨/١، وابن حبان (١١٣٤). وانظر ما قبله. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص٣٣٣، والضياء في «المختارة» ٢٠٣٧- ٥٠ (٣) دواه ابن عبد الملك بن أبي كريمة من «تهذيب الكمال» ١٨٨/١٨.

## باب في ترك الوضوء مما مسته النار

[۱۸۷] (ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمَ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمُ أَكُلَ كَتِفَ شَاقٍ) أي: لحمه، وأفادَ القاضي إسماعيل (۱) أن ذلك كانَ في بيت ضبَاعة بنت الزبير بن عبد المُطلب، وهي بنت عم النبي عليه ويحتمل أنه كانَ في بيت ميمونة؛ كما في رواية البخاري، وهي خالة ابن عَباس، كما أن ضبَاعة بنت عمه.

(ثُمَّ صَلَىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) وفيه حجة لمذهب الشافِعي، وأحمد، ومالك، وأهل الكُوفة، والأوزاعي في (٢) أهل الشام: أنه لا يتوضأ مما مسَّت النار (٣).

وبه قال أبُو بكر، وعمر، وعلي، وابن مَسْعود، وابن عَباس، وقالوا: هذا كان آخِر الأمرين مِن رسُول الله ﷺ.

[١٨٨] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) وهو محمد بن أبي

ورواه بنحوه ابن ماجه (۳۳۰۰، ۳۳۱۱) ، وأحمد ۱۹۰، ۱۹۱، وابن حبان (۱۲۵۷).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود» (١٨٨)، قال: إنما يصح من حديثه بلفظ: قال: كنا يوماً عند رسول الله ﷺ في الصُّفَّةِ، فوُضِعَ لنا طعام؛ فأكلنا، فأقيمت الصلاة، فصلينا ولم نتوضاً. أخرجه أحمد بسند صحيح. ٱنتهى كلام الألباني.

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (د): و.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٢/ · ١٥٠.

داود (الأَنْبَارِيُّ المعنىٰ (١)) وثقهُ الخَطيب (٢) (قَالا (٣): ثَنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ) ابن حَبيب الجرمي (٤) ثقة (٥).

(عَنْ أَبِي صَخْرَ (٦): جَامِع بْنِ شَدَّادٍ) المحاربي، ثقة (٧).

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي عقيل اليشكري (٨) الكُوفي، أخرجَ لهُ مُسْلم (٩).

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً ﴿ قَالَ: ضِفْتُ رسول الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ لَي بِجَنْبٍ) شَاة (فَشُوِيَ) فيه تهيئة الطَّعَام (١٠٠ للضيف إذا قدم، وتأخيره بالأكل إلى أن يستوي ما صُنع له، هذا إذا لم يكن مُوجودًا ما يصلح؛ فإن وجد فالإسراع أولى وأعظم إكرامًا.

(وأخذ الشفرة) وهي المديّة والسّكين العريض، جمعها: شفار، مثل كلبة وكلاّب (فجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِها مِنْهُ) والحزة: القطعة مِنَ اللحم تقطع طولاً، فيه أن من إكرام الضيف تقديم الأكل له وتقطيع الجيد (١١) له،

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۰/۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) في (د): قال.

<sup>(</sup>٤) الصواب: مسعر بن كدام العامري.

<sup>(</sup>ه) «الكاشف» ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية الثلاث. وفي متن أبي داود: صخرة.

<sup>(</sup>V) «الكاشف» ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>A) في (ص، س): اليسكيني.

<sup>(4) (4171/17, 77).</sup> 

<sup>(</sup>١٠) في (د، م): طعام.

<sup>(</sup>١١) في (ص، ل، م): الخبز. وفي (س): الخير.

ومناولته اللحم ونحوه من البطيخ والفاكهة وغَير ذَلك (قال<sup>(١)</sup>: فَجَاءَ بِلاَلٌ) المؤذن (فَآذَنَهُ بِالصَّلاة.

(قَالَ: فَٱلْقَى الشفرة) من يده (وَقَال: ما لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟) أَصْلهُ الدعاء عليه بالفَقر مِنَ المتربة، أي: التصقت يده بالتراب من الفقر، هذا الأصل، ثم صار يستعمل في مَواضع اللوم والتعجّب مِنَ الإنسان والإنكار عليه، وإن لم يرد الدعاء عليه.

(وقام (۲) إلى الصَّلاة، وليس إلقاء الشُّفرة، وقيامه إلى الصَّلاة، وترك الأكل مخالفًا لقوله: «إذا حَضَر العَشاء وأُقيمت الصَّلاة فابدؤوا بالعَشاء »(۳) لأن البدَاءة بالعَشاء إنما هُو للصَّائم الذي أصَابهُ الجوع وتاقت نفسه، وفيه أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار أمر استحباب؛ إذ لو كان واجبًا لما تركه هُنا.

(زاد) ابن سُليمان (الأنبَاري: وَكَانَ شَارِبِي وَفَىٰ) [بتخفيف الفاء](1) أي: طَالَ وكثر، وروي مشددًا، وفي الحَديث: «مررت بقوم تقرض شفاههم(٥) كلما قرضت(٦) وفت »(٧) أي: نمت وطَالت.

(فَقَصَّهُ لِي عَلَىٰ سِوَاكِ) فيه النظر في مصَالح الضَّيِف، وتفقد أحوَاله،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>۲) في (ص): ودام. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): شفاتهم.

<sup>(</sup>٦) في (ص): قرض.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ٢٧٠ (١٦٣٧).

وعمل ما يحتاج إليه من غَسْل ثيابه، وتقليم أظفاره، وقِصّ شاربه، وكذا الشيخ مع التلميذ، ولقد قَدمْت على بعض مشايخنا لزيارته في غَزة، وكان نعلي قد تَخرق بَحيث يصلهُ تُراب الشوارع، فَأخَذه من غَير أن يُعلمني وأرسَلهُ إلى الصَّانِع، وأرسَل لهُ أجرة، فلما فَرغ منهُ وأتي به. قال: خَشيتُ أن يصل إلى رجلك نجاسة من الأرض؛ فتفسد عليك صلاتك.

وفيه أستحباب قص الشارب على شيء مُستقيم من أراك أو قلم أو غير ذلك، وفيه ما كانت الصحابة عليه من أستعمال الشيء في مَنافع، فالسِّواك (١) تارة يستَاك به، وتارة يقص عليه.

(أَوْ قَالَ: أَقُصُهُ لَكَ) فيه استئذان الحالق والقاص ومن أزال أذى (٢) عن الإنسان قبل أن يفعل (على سواك) أو غيره، ولعله إنما استعمل السواك دون غيره؛ لأنه الموجود في ذلك الوقت.

[۱۸۹] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سليم الحنفي الكُوفي، قال: (ثَنا سِمَاكٌ) بن حرب.

(عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا) روى أبو الشيخ من حَديث ابن عَباس: كانَ أحَب اللحم إلى رسُول الله ﷺ الكتف (٣).

ومن حَديث أبي هريرة لم يعجبه من الشاة إلا الكتف(٤) (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ

<sup>(</sup>١) في (ص، م): بالسواك.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «أخلاق النّبي ﷺ» (٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) «أخلاق النَّبي ﷺ (٢٢٦).

بمِسْحِ (()) بكسر الميم.

قال الجوهري: المسح البلاس<sup>(۲)</sup> جمعه مسُوح مثل حمل وحُمول. (كَانَ تَحْتَهُ<sup>(۳)</sup>) وللترمذي في «الشمائل» من رواية حفصَة وسُئلت: ما كان فِراشه؟ قالت: مسح نثنيه (٤) ثنيتين فينَام عليه (٥). لكنهُ<sup>(۱)</sup> منقطع، وروى أبُو الشيخ مِنْ حَديث عَائشة: دَخَلت عليَّ ٱمرأة من الأنصَار فَرأت فراش رسُول الله عَلَيْ عباءة مثنية (٧).

(ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ) أي: ولم يتَوضأ ولا غسَل رجليه.

[۱۹۰] (أننا حَفْصُ بْنُ عُمَر) بن الحَارِث بن سخبرة الحوضي (النَّمَرِيُّ) بفتح النون والميم، قالَ: (أننا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ) بفتح الميم، ويقال بضمها، وهو غير مَصرُوف لوزن الفعل قالَ الحاكم أبُو عَبد الله في «تاريخ نيسَابُور»: يحيىٰ بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز (^^)، أخذ النحو عن أبي الأسود، ولاه قتيبة بن مُسلم قضاء خراسَان.

(عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱنْتَهَسَ) بفتح الهَاء

<sup>(</sup>١) في (ص): مسح.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (مسح).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (د): تثنية تثنيه. وفي (م): يثنيه يفتقر.

<sup>(</sup>٥) «الشمائل المحمدية» (٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في (د): لكن.

<sup>(</sup>V) «أخلاق النبي ﷺ ٢/ ٥٠٠ (٤٧٥).

<sup>(</sup>۸) فی (ص، س): منذر.

والسين المهملة.

قالَ في «النهاية»(١) وغَيره: النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش -يعَني: بالمعجمة - أخذ اللحم بجَميع الأسنان، وكذا قال ثعلب(٢): النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأسنان والأضراس، وسيأتي من رواية المُصَنف عَن عَائشة أن رسُول الله على قال: « لا تقطعُوا اللحم بالسّكين، فإنه من صنيع(٣) الأعاجِم [وانهسوه نهسًا](٤) فإنه أهنأ وأمرأ »(٥).

قال المنذري: هذا الحَديث مما أنكر عليه، وقد صَح أن النبي ﷺ أُحتز من كتف شاة.

(مِنْ كَتِفِ) شاة (ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّا) وبوَّب عليه البَخاري باب من لم يتَوضأ من لحم الشاة والسويق وليس في الحَديث ذكر السويق لكنه فهم من باب الأولىٰ؛ لأنه إذا لم يتَوضأ من اللحم مع دسومته وزهومته فعدم التوضؤ من السّويق أولىٰ بذلك، وفي الحَديث دليل (٢) علىٰ أن الشهادة على النفي تقبل إذا كانَ النفي محَصُورًا كما في الحَديث.

[١٩١] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) بن إبراهيم (الْخَثْعَمِيُّ) المصيصي ثقة

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (نهس).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): نقلت.

<sup>(</sup>٣) في (س، م). صنع.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): وانهشوه نهشًا. وفي (م): وانهسوه.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٧٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): دليلًا.

ثبت (١)، قال: (ثَنا حَجَّاجٌ)(٢) بن محمد المصيصي الأعور الحَافِظ.

(قَالَ) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ) سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَرَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا وَرَوى الإمام مالك (٣) في «الموطأ» أن يشبه أن يكون اللحم مشويًا، ورَوى الإمام مالك (٣) في «الموطأ» أن عُثمان بن عَفان أكل خُبرًا ولحمًا ثم مضمض وغسَل يديه ومَسَحَ بهما وجهه ثم صَلىٰ ولم يتَوضًا (٤).

(ثُمَّ دَعا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به.

(فَتَوَضَّأَ بِهِ) لَعَل<sup>(٥)</sup> هَذَا الوضُوء هو وضوؤه الذي يتوضأ لكُل صَلاة (ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعا بِفَصْلِ طَعَامِهِ) وهو الخبز واللحم (فَأَكَلَ) منه (ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ) فصَلىٰ (وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) من أكل الخُبز واللحم اللذين مستهما النار.

[۱۹۲] (نَنا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ) أخو علي بن سهل (أَبُو عِمْرَانَ الرملي) نسَائي الأصْل، روىٰ عنهُ النسَائي في «اليَوْم والليلة»، قالَ أَبُو حَاتم: صَدُوق (٦). مَاتَ بالرملة سنة ٢٦٢.

قال: (ثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاش) بالمثناة تحت، والشين المُعجمَة الألهاني

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۱/ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): بعد.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٨/١٤٦.

أبو الحسن البكاء أخرج له البخاري.

قالَ يحيىٰ بن أكثم: أدخلته على المأمون فتبسَّمَ ثمُ بَكىٰ، فقال: أدخَلت عليَّ مجنونًا. قلت: هذا خَير أهل الشَام وأعلمهم بالحديث.

قال: (ثنا شُعَيْبُ<sup>(۱)</sup> بْنُ أَبِي حَمْزَة) بالحَاء المهملة<sup>(۲)</sup> والزاي واسمه دينار القرشي الأموي مَولاهُم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ دينار القرشي الأموي مَولاهُم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ) بنصب آخر (الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ) بالرَّفع ٱسمُ كَانَ (الْوضُوءِ مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ) أي<sup>(۳)</sup>: بالطبخ والنضج والشيِّ وغير ذلك، ويبينه رواية: «ترك الوضوء مما مَسته النار» (٤٠). وتأوله بَعضهم على أن آخر الأمرين معناه آخِر الأمرين مِنَ الصَّلاتين لا مُطلقًا وممن قَال بهذا القَول أبُو داود وغيره فعندهم أن أحَاديث ترك الوضوء مَنسُوخة بأحَاديث الأمر به.

قال النووي بعد حكاية هاذا عنهم: وهاذا الذي قالوه ليس كما زعَموه، وتأويلهم حَديث جَابر خلاف الظاهِر بغَير دليل فلا يقبل (٥).

قالَ: والجمهُور على أن ترك الوضوء منسوخ بحديث جَابر (٢) هذا، وهو حديث صحيح رواهُ النسَائي، وغَيره من أهل السنن (٧) بالأحاديث

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۲) من (د، م). (۳)

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ١٠٨/١، وابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤).

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٤/ ٤٣.

<sup>(</sup>٧) في (ص) السير.

الصحيحة، وذهبَ قَوم ممن تكلم في غَريب الحَديث أن قوله الطّيّة: «توضؤوا ممّا غَيرت النار »(١) أن المراد بالوضوء المأمُور به غسْل اليد.

قال ابن بَطال (٢): وهاذا لا معنى له، ولو كان كما ظن لكان دسم ما لم تغيره النار لا يغسل منه اليك، وهاذا يدُل على قلة علمه بما جَاء عن السَّلف (وهاذا أَخْتِصَارٌ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ) كذا رواية أبي عَلى ورواية الخَطيب: من حَديث الأول.

[١٩٣] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ) المقرئ مَات عَام ٢٠٤.

(قَالَ) أحمد (ابْنُ السَّرْحِ: هو من خيَار الناس<sup>(٣)</sup> قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ ثُمَامَةً) بِضَم المثلثة كذا في نُسَخ أبي داود.

وكذا<sup>(٥)</sup> ذكرهُ الذَّهي [في «الكاشف» وقال: لا يعرف<sup>(٦)</sup>]<sup>(٧)</sup> [عُيد الله وهو]<sup>(٨)</sup> [مصغر فيه]<sup>(٩)</sup> (الْمُرَادِيُّ) بِضَم الميم.

(قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنا مِصْرَ) غَير مُنصرف (عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ) بفتح الجِيم، وإسْكانُ الزاي، وهمَزة بعدها، كذا في نُسخة (١٠) أبي

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح البخاري» لابن بطال ۱/۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): المسلمين.

<sup>(</sup>٤) كتب في (د) فوقها: ع.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: والذي.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>۷) من (د). (۸)

<sup>(</sup>٩) من (م). (٩) من (١٠) عن النسخ: نسخ.

على، وفي رواية الخَطيب: بتشديد الزاي ابن عَبد الله بن معدي كرب ابن عَمرو الزبيدي حليف أبي وداعة السهمي، سَكن مصر، ومَات بها بعَد أن عمر عُمرًا طويلاً.

قالَ في «الاستيعَاب»: وهوَ ابن أخي محمية بن جزء الزبيدي (۱) وهو (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ) غَير مُنصَرف قَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) بِضَم التاء (سَابِعَ) بالنَّصب مفعُول ثان لرأيت (۲)، (سَبْعَةِ) بالجر عَلى الإضافة لا غَير ولا يجُوز النصب، (أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي قَارِ رَجُلِ (۳)، فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاةِ) في دَارِ رَجُلِ (۳)، فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاةِ) فيه إعلام المؤذن الإمَام باجتماع (٤) الناس للصَّلاة وهو في غَير داره.

(فَخَرَجْنَا) أي: مع النّبي عَلَيْ (فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ) بضم الموحدة وهو مرفوع بالابتداء، والواو الداخلة عليه واو الحال، والبُرمة واحِدة البِرَام بكسر الباء، وتُجمع أيضًا على برم كغرفة وغرف، وهي القدر مُطلقًا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليَمن (عَلَى النّارِ) أي: البرمة تفورُ على النار كما في رواية، فيه جَواز الطبخ على الطرقات، وإظهَار ذلك للمارين، وهذا من شأن ذوي المكارم.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ) فيه حَذف المضَاف، والتقدير: أطابَ طَعَام برمتك، والمراد: هَل ٱستَوىٰ، وصَار لحمهُ (٥)

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٣) يوجد هنا بعد هاذِه الكلمة في (د، ل) بياض، قدر كلمتين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل) بإجماع.

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (م): صار.

لذيذًا يطيب أكله يُقال: طابَ الشيء يطيبُ طيبًا إذا صَارَ لذيذًا.

(قَالَ: نَعَمْ) وأفديك (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَتَنَاوَلَ) رسول الله ﷺ (مِنْهَا بَضْعَةً) بفتح البّاء القطعة مِنَ اللحم، وقد تكسر، وفيه حَذف تقديره: فوضع قطعة اللحم في فيه، وفيه الأكل من طعام الصَّديق، وإن لم يَأذَن إذنًا صريحًا؛ إذا عَلِم أو ظنَّ طيب نفسه به (فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا) بضَم اللام أي: يمضغَها بفيه وهو مَاش.

(حَتَّىٰ أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ) فيه جَوَاز مضغ اللحم والطعام الذي في مَعناهُ وهو مَاش، وهذا مخصص للنهي (١) عن الأكل مَاشيًا لما في «صحيح مُسْلم» لما نهى رسُول الله عَلَيْهِ عن الشرب قائمًا (٢).

قالَ قتادة: فقلنا، يَعني: لأنس: فالأكل مَاشيًا؟ قال: أشر وأخبث (٣). هكذا ثبتتَ في أصُول مُسْلم: أشر. بالهمزة.

والمعرُوف في كتاب الله تَعالىٰ وفي العَربية شَرٌّ بغَير ألف، قال اللهُ تَعالىٰ: ﴿شَرُّ مَكَانَا﴾ (٤).

(وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ) يعني: لم يتوضأ ولا (٥) تمضمض مِنَ اللحم، ولا مس ماء. وفيه مراقبة أهل العلم في أفعَالهم وأقوالهم ليقتدوا بهم.

### 

<sup>(</sup>١) في (ص): ينتهي.

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (٢٠٢٤) من حديث أنس، (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۲۰۲٤).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في (س، ل): ولم.

## ٧٦- باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الوضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النّارُ » (١).

قَالَ أَبُو داودَ: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يا ابن أَخِي (٢).

### \* \* \*

[198] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (ثَنا يَحْيَىٰ) القطان (عَنْ شُعْبَةً) قال (حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ) قيل: ٱسمه كنيته. وقيل: ٱسمه (٣) عَبد الله (بْنُ حَفْصٍ) بن عمر بن سَعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، كانَ من أهل العِلم والثقة (٤)، أجمعُوا علىٰ ذلك. قالهُ ابن عَبد البر (٥).

(عَنِ الْأَغَرِّ) أبي مسلم بن عَبد الله ويُقال: ابن سَليك الكوفي، روى له مُسْلم في الصَّلاة والدُّعاء.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الوضُوءُ) أي: واجب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٥٢) بلفظ: «توضئوا مما مست النار».

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱۰۷/۱، أحمد ۲/۳۲٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) من (د، م): وفي باقى النسخ: الفقه.

<sup>(</sup>٥) «الاستغناء» لابن عبد البر (٤٤٠).

(مما) أي: من أكل ما (أنضَجتهُ النار) منَ اللحم، وغَيره يُقال: نضج اللحم والفاكهة بكسر الضَّاد، وأنضجتهُ النار والشمس، وهذا مبين لقوله في الحَديث قبله: مما غيرت النَّار. أي: أنضجته وهو أخَص مِنَ المس<sup>(۱)</sup>.

[190] (ثَنَا مُسْلِمُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحَافظ (قال: ثَنَا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار البَصري روى له مُسْلم.

(عَنْ يَحْيَىٰ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً) ٱسْمه عَبْد الله وهو الأصَح عند أهل النسب<sup>(۳)</sup>، وقيل: ٱسْمه كنيته، الزهري، وهو ابن عبد الرَّحمن (أَنَّ أَبا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ) الثقفي، ورواية النسَائي<sup>(٤)</sup>: أبا سُفيان ابن سَعد بن الأخنس بن شريق<sup>(٥)</sup>، وكذا ذكرهُ ابن عبد البر<sup>(١)</sup>.

(حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ) خالته (أُمِّ حَبِيبَة) رملة بلا خلاف، ابنة أبي سُفيان زوج النَّبي ﷺ (فَسَقَتْهُ قَدَحًا) القدَح إناء معروف (مِنْ سَوِيقٍ) وهو يعمل من الشعير غَالبًا، ومن الحنطة والسَّلت، ويُغلى بالنار (فَدَعا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ (٧) بغير تاء بعد الفاء، وهو وضع الماء في الفَم وتحريكه وإلقاؤه من غَير ابتلاع.

<sup>(</sup>١) في (م): اللمس.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): السير.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للنسائي (١٨٤)، وفيها: ابن سعيد بدلا من: ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل، م): شريف.

<sup>(</sup>٦) «الاستغناء» (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٧) في (م): فتمضمض.

(قَالَتْ) (١) لهُ: (يا ابن أُخْتِي أَلا تَوَضَّأُ) أصله ألا تتوضأ: بتاءين فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.

(فإن رسول الله على قَالَ: تَوَضَّمُوا مِمّا غَيْرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ) تَوَضَّوُوا مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) وللنسائي في الروايتين: «مما مسَّت النار» أحتج به طَائفة على ما ذهبوا إليه من وجوب الوضُوء الشرعي وضُوء الصَّلاة بأكل ما مسَّته النار، وهو مَروي عن عُمر بن عبد العَزيز، والحسَن البصري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز (٢)(٣) وأجَابَ الجمهور بأنه منسوخ بحديث: كان آخر الأمرين. المتقدم، أو أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين [من الدسم والزفر] ثم إن هذا الخلاف كان في الصَّدر الأول، ثم أجمع العُلماء بعد ذلك على أنه لا يجبُ الوضوء مما مسَّته النَّار، وأن الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، وممَّن ذَهَبَ إلى هذا ابن قتيبة ذكرهُ في «غَريبه» (٥)، والصَّحيح الأول.



<sup>(</sup>١) في (د): فقالت.

<sup>(</sup>٢) في (ص): مخلف. وفي (م): مخلد.

<sup>(</sup>٣) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ١/٥٠.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) «غريب الحديث» (٨).

# ٧٧- باب فِي الوضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

١٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ
 اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ لَهُ دَسَمًا » (١).

### \* \* \*

### باب الوضوء من اللبن

[197] (ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيْثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير (بن (٢) عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَرِبَ لَبَنّا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ] (٣) شَرب بملعقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ) كذا للبخاري، وفي غيره: تَمَضمض. وهي رواية الخطيب للمصنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن.

(وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شَحم يُقال: دَسمت اللقمة (٤) تدسمًا لطختها بالدسم.

قال ابن بطال عن المهلّب: قد بيّن (٥) العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسّت النّار في أول الإسلام وذلك -والله أعلم-

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۱، ۵۲۰۹)، ومسلم (۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ص): لأنه.

<sup>(</sup>٤) في (م): اللمعة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): ثبت.

على ما كانوا عليه في الجَاهلية من قلة التنظيف (١) فلما تقررت النظافة وشَاعت في الإسلام نسخَ الوضوء تيسيرًا على هاذِه الأمة (٢).

قال: وفيه دليل على أن مضمضة الفم عند أكل الطعام من آداب الأكل، واعلم أن حديث قتيبة هذا هو أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة، وهم الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن شيخ واحِد وهو قتيبة (٣).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ر): التصنيف.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم كما سبق، والترمذي (٨٩)، والنسائي (١٩٠).

# ٧٨- باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٩٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحِبابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُعَافِّ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَصَلَّىٰ.

قالَ زَيْدُ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَىٰ هنذا الشَّيْخ (١).

\* \* \*

## باب الرخصة في ذلك

[١٩٧] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ) بِضَم الحَاء المهملة، أبو الحُسين العكلي الخراساني، ثم الكُوفي الحافظ أخرج له مُسْلم.

(عَنْ مُطِيعِ<sup>(۲)</sup> بْنِ رَاشِدِ) البصري (عَنْ تَوْبَةَ) بفتح المثناة ابن أبي أسدِ كيسان (الْعَنْبَريِّ) مولاهم، لم يتفق الشيخان في توبة إلا علىٰ هاذا.

(أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ) من شرب اللبن.

(وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) منه، بل (وَصَلَّىٰ) عقب شربه.

أغرب ابن شَاهين فجعَل حَديث أنس هذا ناسخًا لحديث ابن عبَاس الذي قَبله، ولم يذكر من قال فيه بالوجُوب حتى يحتاج إلى دعوى

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ۱/ ١٦٠، والضياء في «المختارة» (١٥٨٢).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٢).

<sup>(</sup>۲) کتب فی (د) فوقها: د.

النسخ، والصحيح أن هأذا يدُل على أن حَديث ابن عَباس المتقدم على الندْب، وأن الأمر بالوضوء فيما رواهُ ابن مَاجَه بصيغة الأمر توضؤوا (١) من اللبن، وكذا رواهُ الطبراني عن الليث أمر استحباب، ويدل على أنه للاستحباب ما رواهُ الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فمَضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت.

<sup>(</sup>١) في (ص): بوضوء.

## ٧٩- باب الوضُوءِ مِنَ الدَّم

### \* \* \*

## باب الوضوء من الدم

[۱۹۸] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحَلبي، روى له الشيخان، قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) بن يَسار، صَاحب المغازي، صححه جَماعة روى لهُ الأربعة، قال: (حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ) بالمثناة تحت والسِّين المهملة، الجَزري سَكن مَكة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/۳۶۳، ۳۵۹، وابن خزيمة (۳۱)، وابن حبان (۱۰۹۳)، والحاكم ۱/۱۵۷–۱۵۷، والبيهقي ۱/۱۶۰، ۹/۱۰۰.

وعلقه البخاري مختصرا عقب الحديث (١٧٦).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٣).

قال أَبُو داود: كان متوحشا يُصلي جُمعَة بمكة وجُمعَة بالمدَينة (١) روى له مُسْلم (عَنْ عَقِيلِ) (٢) بفتح المُهملة (بْنِ جَابِرٍ) بن عبد الله روى عنه المصنف هذا الحَديث لا غير (عن) أبيه (جَابِر) بن عبد الله ...

(قَالَ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ) وكانتَ سَنة أربع من الهجرة قيل: سميت باسم جبل هناك فيه بَياض وسُمرة وسَوَاد يقال له: الرقاع فسميت به، وقيل: سُميت " بَذلك لرقاع كانت في ألويتهم"، وقيل؛ لأن أقدامهم نقبت (٥) فلفُّوا عليها الخرق، وهذا هُو الصَّحيح المشهور.

(فَأَصَابَ رَجُلٌ ٱمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) يقال: أصَابِ الشيء إصَابة ورمىٰ فأصَاب بغيته، أي: نالها ومنه يقال: أصَابَ من المرأة كناية عن الاستمتاع (فَحَلَف) المشرك (أَنْ لاَ أَنْتَهِي) عنهم (حَتَّىٰ أُهَرِيقَ) بِضَم الهَمزة وفتح الهَاء وأصْل الهَاء هَمزة فيُقال في الماضي: هراق، وزان: دحرج؛ ولهذا تفتح الهَاء من المضارع كما في الحديث، كما تفتح الدال من تدحرج (دَمًا) بفتح الدّال وتنوين الميم (فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ فَخَرَجَ تَدَعرج (دَمًا) بفتح إذا مَشَىٰ خَلفهُ، واتَّبعه بالتشديد لحقّهُ.

(أَثْرَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ) بِفَتح الميم (رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا)

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۵۲/۱۳.

<sup>(</sup>۲) وضع في (د) فوقها: د.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (م): أثوابهم.

<sup>(</sup>٥) في (ص): نتنت.

أي: يحرسنا ويحفظنا الليلة (١)، قال الله تعالى: ﴿ فُلُ مَن يَكُلُو كُمْ بِاللّهِ وَالنّهَارِ ﴿ ١) لَعَل المراد بالحراسة العسكر، فإنّ هذا كانَ في غَزوة ذَات الرقاع وهو بعد نزول قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النّاسِ ﴾ (٣)، فإن نزول آية العصمة في غَزوة أحد، كما ذكر الزمخشري (٤) وغَزوة أحد كانت في السنة الثالثة لتسع (٥) ليَالٍ خَلون من شَوال عند جَبَل بالمدينة على أقل من فرسَخ [منها به] (١) قَبر هَارُون الله وغزوة ذَات الرقاع في سنة (٧) أربَع فإن أبا طالب كانَ أولاً يرسل كل يَوم، مع محمد رسُول الله على رجالاً من بني هاشم يحرسُونه حتى نزل ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن اللّهِ قَلَ رَجالاً من بني هاشم يحرسُونه حتى نزل ﴿ وَاللّهُ يَعْمِمُكَ مِن اللّهِ قَلَ رسُول الله عَلَي من يحرسُونه عن اللّهِ عَلَي من يحرسُني الله عَماه إن الله عَصَمني من الحِن والإنس ولا أحتاج إلى من يحرسُني "(٩). وفي "صَحيح مسلم" عن عائشة: سَهرَ رسُول الله عَلَي مقدمه المدينة فقال: "ليتَ رجلاً صَالحًا من أصحابي يحرسُني الليلة " فبينا نَحنُ كذلك سَمعنا خشخشة سلاح من أصحابي يحرسُني الليلة " فبينا نَحنُ كذلك سَمعنا خشخشة سلاح فقال: "من هذا " قال سَعْد بن أبي وقاص. الحَديث (١٠).

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل) لسبع.

<sup>(</sup>٦) في (ص): بنهاية.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل): غزوة.

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث ابن عباس ٢٥٦/١١).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» ۲٤۱۰/۰۶.

(فَانْتَدَبَ) الْانتدَاب الإجَابة بِسُرعة، يُقالُ: نَدبت فُلانًا للأمر فانتدبَ، إذا دعاهُ فأجَابهُ (رَجُل مِنَ المُهَاجِرِينَ و) قام (رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ و) قام (رَجُلٌ مِنَ الأُنْصَارِ) وهو عمار (فَقَالَ) لهما: (كُونَا بِفَمِ الشَّعْبِ) بكسر الشِّين المعجمة وهو ما أنفرج بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل.

(قَالَ: فَلَمّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ) وهما عَمار بن يَاسر، وعباد بن بشر، ويقال: الأنصَاري هو عمار بن حزم والمشهور الأول (إِلَىٰ فَمِ الشَّعْبِ واضْطَجَعَ المُهَاجِرِيُّ) للنوم (وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي) فيه دَليل على أن للخفير، خَفير السُّوق، أو الدَرْب، أو غيرهما أن يُصَلي ويستحق في حَال صَلاته قسط الأجرة في مقابل حراسته (۱) فإن المُصَلي يحرُس، وإذا جَازت لهُ الصَّلاة فالقراءة (۲) والذكر والدَّرْس من بَاب الأولىٰ.

(وأتى الرَّجُلُ المشرك فَلَمّا رَأَىٰ شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ) بفَتح الراء وكسر البَاء الموحدة، ثم مثناة تحت سَاكنة ثم همزة مفتوحة ثم هَاء مُنونة، والربيئة هو العَين والطليعة الذي يَنظر للقوم ويحرسهُم ويتطلع لهم خَبر العدو لئلا يهجم عليهم [العدو ويدهمهم] (٣) ولا يكون إلا على جبل أو شرف، أو في شِعب ينظر منه كما في هذا الحَديث، وضبط الربيئة (٤) بالهمز كما تقدم هُو الصَّواب، والذي في نسخة الخَطيب وأبي على التستري جَميعًا: ربيَّة (٥) بإبدَال الهَمزة ياء الخَطيب وأبي على التستري جَميعًا: ربيَّة (٥) بإبدَال الهَمزة ياء

<sup>(</sup>١) سقطت من (ص، م).(٢) في (ص، س، ل): والقراءة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٤) في (د، س، ل، م): اللفظة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): الربيئة، وفي (ل) الريبة.

وتشديدها في اليَاء السَّاكنة قبلها.

(لِلْقَوْم) يدُل على أنه لم يكن في العَسْكر؛ لأنَّ لفظ القَوم مخصوص (۱) بالرجَال دُونَ النسَاء، وفيه دليل على أن على أمير العسكر أن يُعين من يثبت على مكان مُشرف يسهر بالليل وينظر جِهَة العدُو لئلا يهَجم عليهم العدو ويدهمهم.

(فَرَمَاهُ بِسَهْمِ) [المشرك رمى الأنصاري بسهم] (٢) (فَوَضَعَهُ فِيهِ) أي: أصَابهُ بالسَّهم و دخل في جسمه فاستمر على صلاته (فنَزَعَهُ) من جسمه فيه أن الفعل اليسير لا يبطل الصلاة ثم رمّاهُ بسَهْم آخر (حَتَّىٰ رمیٰ) وفي نسخة الخَطيب: رَمَاهُ (بِثَلاَثَةِ أَسْهُم ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ) قد يحتج بهذا الحَديث من لا يرىٰ خروج الدم وسيلانه من غير السَّبِيْلين ناقضًا للطهارة؛ لأنهُ لو كانَ ناقضًا للطهارة، لكانت صَلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يكن يجوز له بَعد ذلك أن يركع ويسجد وهو أصابته الرمية، ولم يكن يجوز له بَعد ذلك أن يركع ويسجد وهو المنذر (٤) وعند أحمد: ينقض الوضُوء بخروج النجس في الجُملة رواية واجدَة (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): إذا سَال الدم ففيه الوضُوء فإن وقف علىٰ رأس

<sup>(</sup>١) في (ص): محفوظ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ١/١٤٢.

<sup>(3) «</sup>الأوسط» 1/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الكافى» لابن قدامة ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «بدائع الصنائع» ١/ ٢٤.

العضو لم يجب.

(ثُمَّ أُنبَه) أي: نَبه (صَاحبَهُ) وأيقظهُ من مَنَامه (١) المهَاجِري فيقال: أنبهتهُ مِنْ نَومه ونبَّهتهُ فيتعَدىٰ بالهَمزة والتضعيف.

(فَلَمّا عَرَف) المشرك الذي رَمَاهُ (أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا به) (٢) بفتح النون وكسر الذال المُعجمة، أي: علموا به وبمكانه هَرَبَ، والإنذار: الإعلام معَ التخويف (وَلَمّا) ٱستيقظ (ورَأَى المُهَاجِرِيُّ ما بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدماء) الكثيرة. (قَالَ: سَبْحَانَ الله) فيه ٱستحبَاب قول: سُبْحَان الله، أو: لا إله إلا الله، ونحو ذلك عند (٣) التعجبُ (أَلا) بالتخفيف (١) (أنبهتني (٥) أَوَّلَ ما رَمَىٰ) إلىٰ جهتك.

(قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا) حَكى البيهقي (٦) أن السُّورة التي كانَ يقرؤها سُورة الكهف، ولعَل تلك الليْلة كانت ليلة الجُمعة.

(فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا) فيه الفَضيلة في أن من شرعَ في قراءة سُورة أو صَلاة، أو صيام، تطوع أن لا يقطعها؛ لحادث يحدث وفيه أن القطع جَائز إذ لو كانَ الإتمام واجبًا لما تعَلق بالمحبة.

#### 

<sup>(</sup>١) في (د، م): نومه.

<sup>(</sup>٢) من (م)، وسقطت من (د)، وجاءت في (ص، س، ل) في غير موضعها.

<sup>(</sup>٣) في (م): علىٰ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): بالتخويف.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ص، ل).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح أبي داود» للعيني ١/ ٤٥٥.

# ٨٠- باب الوضُوءِ مِنَ النَّوْم

١٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نافِعُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْها لَيْلَةً فَأَخَّرَها حَتَّىٰ رَقَدْنا، ثُمَّ اَسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ اَسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ اَسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ اَسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا، فَقالَ: «لَيْسَ أَحَدُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ »(١).

حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّىٰ تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنّا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَرَواهُ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ آخَرَ (٢).

- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ وَداودُ بْنُ شَبِيبٍ، قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ سَلِمَةَ، عَنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشاءِ، فَقامَ رَجُلَّ سَلَمَةَ، عَنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشاءِ، فَقامَ رَجُلُّ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حاجَةً. فَقامَ يُناجِيهِ حَتَّىٰ نَعَسَ القَوْمُ أَوْ بَعْضُ القَوْمِ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وضُوءًا (٣).

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ- وهنذا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَىٰ- عَنْ أَبِي خالِدِ الدَّالانِيِّ، عَنْ قَتادَةً، عَنْ أَبِي العالِيَةِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنْامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟! فَقَالَ: « إِنَّمَا الوضُّوءُ عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷۰)، ومسلم (۲۲۱/۲۳۹). وانظر ما سيأتي برقم (٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٧٦/ ١٢٥). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٥٤٢، ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٣)، ومسلم (٣٧٦/ ١٢٦).

نامَ مُضْطَجِعًا » زادَ عُثْمانُ وَهَنّادُ: « فَإِنَّهُ إِذا ٱضْطَجَعَ ٱسْتَرْخَتْ مَفاصِلُهُ ».

قَالَ أَبُو دَاودَ: قَوْلُهُ: « الوضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعًا » هُوَ حَدِيثُ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْدِهِ إِلَّا يَزِيدُ أَبُو خَالِدِ الدّالانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوىٰ أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا، وقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَحْفُوظًا. وقالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قالَ النَّبِيُ ﷺ : « تَنَامُ عَيْنَاي وَلا يَنَامُ قَلْبِي ».

وقالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ، وَحَدِيثَ: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ »، وَحَدِيثَ ابن عَمَر فِي الصَّلاةِ، وَحَدِيثَ: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ »، وَحَدِيثَ ابن عَبَّاس: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فانْتَهَرَفِي ٱسْتِعْظامًا لَهُ، وقالَ: ما لِيَزِيدَ الدَّالانِيِّ يُدْخِلُ عَلَىٰ أَصْحَابِ قَتَادَةَ. وَلَمْ يَعْبَأْ بِالَحَدِيثِ(١).

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الجِمْصِيُّ- فِي آخَرِينَ- قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَفْوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَفْوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وِكَاءُ السَّهِ العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ طَالِبٍ هُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وِكَاءُ السَّهِ العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوضَّأُ » (٢٠).

#### \* \* \*

#### باب الوضوء من النوم

[١٩٩] (ثَنَا أَحْمَدُ [ بن محمد] (٣) بْنُ حَنْبَلِ، قال ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۷۷)، أحمد ۲۰۲۱، وعبد بن حميد (۲۰۹). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤٧٧)، وأحمد ١١١١.وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

(ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ) قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شُغِلَ) بِضَم أوله مبني (۱) للمفعُول (عَنْهَا) أي: عن صَلاة العشَاء (لَيْلَةً) فَأَخَّرَها (حَتَّىٰ رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ) هو محمُول عندَ الشافعي (۲) ومن تابَعَهُ على أنهم رقدوا وهم قعُود، وكذا حَديث مسلم الآتي: كَانَ أصحَاب رسُول الله على ينتظرون الصَّلاة فينامُون ثم يُصلونَ ولا يتَوضؤون (۳)، فهو محمُول أيضًا على أنهم كانُوا قعُودًا، لكن في «مُسند البزار» بإسناد صَحيح في هذا الحَديث فيضَعُونَ جُنوبهُم فمنهم من ينَام ثم يقومُون إلى الصَّلاة (٤).

وقد أجمعُوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء (٥) وخَالف المزَني (٦)، فقال: ينقض قليلهُ وكثيره فَخرق الإجماع كذا قال المهلب وتبعهُ ابن بطال (٧)، وابن التين (٨) وغيرهما وقد تحاملُوا على المزني في هاذِه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر (٩) وغيره عَن بَعض الصَّحَابة والتابِعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي

<sup>(</sup>١) في (ص): مثني.

<sup>(</sup>۲) «الأم» للشافعي ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣٧٦/ ١٢٥ دون قوله: ينتظرون الصلاة.

<sup>(</sup>٤) «مسند البزار» (٦٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) من (م).

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزنى» المطبوع مع «الأم» ٦/٩.

<sup>(</sup>۷) «شرح صحيح البخاري» ۱/۰۳۲.

<sup>(</sup>٨) في (ص): العين.

<sup>(</sup>٩) «الأوسط» ١/٣٥٢، ٢٥٤، ٢٥٥.

عبيد وإسَحاق بن راهويه (١).

قال ابن المنذر: وبه أقول لعمُوم حَديث صَفوَان بن عَسال يعني الذي صَححهُ ابن خزيمة وغَيره، ففيه: إلا من غائط أو بَول أو نَوم. فسَوىٰ بينها (٢) في الحكم، والمرادُ بقليله وكثيره طول زَمانه وقصَره، لا مبَادئه (٣).

(ثُمَّ ٱسْتَنِقَظْنا ثُمَّ رَقَدْنَا) ثانيًا (ثُمَّ ٱسْتَنِقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرَ) بالنصب ٱستثنائية (كم) ويجوز رَفع غَير على أن يكون صَفة لأحد وجَاز أن تقع صفة للنكرة، وإن كانَ مُضَافًا إلى معرفة؛ لأن غير لا يتَعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغلها في الإبهام، إلا إذا (٤) أضيف إلى المشتهر بالمغايرة.

وفيه إباحة تأخير الصَّلاة بشغل<sup>(٥)</sup> يحصُل للإمام إلى نصف الليل وبَوب البخاري باب<sup>(٦)</sup> تأخير العشاء إلى النصف ويجوز تأخيرها لغَير شغل، إذا عَلم بأنَّ بالقوم قوة على ٱنتظارها ليحصُل لهم فضل الاَنتظار؛ لأن المنتظر للصَّلاة في صَلاة.

[۲۰۰] (ثَنا شَاذُ) (۷) بفَتح الشين المُعجمة وتشديد الذال المُعجمة لقب غَلب عليه واسمه هلال (بْنُ فَيَاضِ) اليشكري، أبو عبيدة البَصري.

<sup>(</sup>۱) أنظر «فتح الباري» ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل) بينهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٤) في (م): إلىٰ.

<sup>(</sup>٥) في (د، م): لشغل.

<sup>(</sup>٦) في (ص) بأن.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): د س.

قال أبُو حَاتم: صدُوق ثقة (١).

قال (ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ هُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخرة (٢) حَتَّىٰ تَخْفِقَ) بفتح التاء وكسر الفاء (رُؤُوسُهُمْ) أي: تسقط أذقانهم على صُدُورهم وهُم قعُود وهذا لا يكون إلا عن نَوم مثقل، وقيل: هو مُشتق من الخفق وهوَ الأضطراب (ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّؤونَ) وهاذا محمول على أنهم كانُوا قعودًا متمكنة مقاعدهم من الأرض.

(زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ (٣): عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) وهذا لا يخفىٰ علىٰ رسُول الله ﷺ.

(وَرَوَاهُ) سَعيد (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ آخَرَ) بِمَعناه.

المُعجمة، قَالاً: (فَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (وَدَاودُ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المُعجمة، قَالاً: (فَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ) بِضَم البَاء الموَحدة. (أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشَاءِ فَقَامَ رَجُلُ (٤) فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ) المنَاجَاة: التحدث سِرًّا وفيه جَوَاز مُنَاجَاة الرجُل الرَّجُل بحضرة الجَماعة. وإنما نهىٰ عَن ذلك بحضرة الوَاحِد، وفيه جَواز الكلام بعد إقامة الصَّلاة لاسيما في الأمُور بحضرة المَهمة ولكنه مكروه في غير المُهم.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۹/ ۷۸ (۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص): الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (م): كنا.

<sup>(</sup>٤) هنا بياض قدر كلمة في (د).

(حَتَّىٰ نَعَسَ) بفتح العَين، وغلَّطوا من ضَمها (الْقَوْمُ أَوْ) نعسَ (بَعْضُ الْقَوْمِ) ظَاهر كلام البخاري في قوله: بَابِ الوضوء منَ النوم (١٠). أنَّ النعَاس يُسمَىٰ نَومًا والمشهور التفرقة بينهما وإن من قرَّت (٢٠) حَوَاسه بِحَيث يسمع كلام جَليسه ولا يفهم مَعناهُ فهو نَاعِس، وإن زاد علىٰ ذَلك فهو نائم ومِنْ عَلامَات النَّوم الرؤيا طَالت أو قصرت وفي «العَيْن» (٣) و «المُحْكم» (١٤) النعَاس النَّوم، وقيلَ: مُقارَبته.

(ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وضُوءًا) فيه دَليل لما قاله الشافِعي والأصحَاب، أنَّ الوضُوء لا ينتقض بالنعَاس<sup>(٥)</sup>، والنعَاس ليسَ فيه غلبَة على العقل بل تفتر فيه الحواس من غير سُقوطها والنوم فيه غلبَة على العقل بل تفتر فيه الحَواس ولو شك هَل نام أم نعسَ فلا وضُوءَ على العَقل<sup>(٢)</sup> وسُقوط الحَوَاس ولو شك هَل نام أم نعسَ فلا وضُوءَ عليه، ويُستحب أن يتَوضأ<sup>(٧)</sup>.

[۲۰۲] (ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ) أبو زكريا البغدادي إمّام المحَدّثين روىٰ له الشيخان.

(وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ (^^) بْنِ حَرْبٍ)

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ۱/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، م): قرب وفي (س): فترت.

<sup>(</sup>۳) «العين» ۲۰۳/۷.

<sup>(</sup>٤) «المحكم والمحيط الأعظم» ١/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر «شرح النووي على مسلم» ٧٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في (م): الفعل.

<sup>(</sup>۷) «شرح النووي علىٰ مسلم» ٤/٤٧.

<sup>(</sup>A) كتب في (د) فوقها: ع.

النهدي.

(وهاذا لَفْظُ يَحْيَىٰ) بن معين (عَنْ أَبِي خَالِدٍ) يزيد بن عَبد الرَّحمن (الدَّالاَنِيِّ) قال ابن أبي حَاتم: سَأَلت أبي عنهُ فقالَ: صَدُوق ثقَة (١).

(عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) الرياحي التميمي مَولى ٱمرأة من بني ربَاح أعتقته، واسمه رفيع (٢) وهو من كبار التابِعين بالبصرة.

قال أبُو العَالية: كنتُ آتي ابن عباس فيجلسني معهُ على السَّرير ورجَال قُريش أسفَل من السَّرير فقال منهم قائل: ترونه يَرفع هذا المولىٰ على السَّرير؟ ففطن لهمُ ابن عباس فقالَ: إن هذا العِلم يَزيد الشريف شَرفًا ويجلس المملوك على الأسرَّة.

(عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ) أي: في سُجوده (وَيَنْفُخُ) رواية الترمذي: عن ابن عَباس أيضًا أنه رَأى النَّبي ﷺ نامَ وهو سَاجد حَتى غَط أو نفخَ.

وفيه فَضيلة تَطويل السجود ولو كانَ قصيرًا ما نامَ فيه.

(ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ) للصَّلاة (فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ) للصَّلاة (وَقَدْ نِمْتَ) فيه دَليل على أن [النوم من نواقض الوضوء] (٣) كانَ مَعلومًا مشتهرًا عندَهم وفيه تذكير العَالم فيما يحتمل فيه النسيان.

(فَقَالَ: إِنَّمَا الوضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) رواية الترمذي: «[إن

<sup>(</sup>١) في (د): أو. وانظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): ربيع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل) من النوم الوضوء، وفي (م): النوم من الوضوء.

الوضوء](۱) لا يجب إلا على من نام مُضطجعًا »(۲). ورواية الطبراني في «الكبير»: عن أبي أمّامة أن النّبي على نام حَتى (۳) نفخ، ثم قال: «إنما الوضوء على من أضطجع »(٤) وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواه عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: «ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع »(٥). ورواه البيهقي بلفظ: «لا يجبُ الوضُوء على من نام جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه »(١).

(زَادَ عُثْمَانُ ابن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذَا ٱضْطَجَعَ ٱسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني (٧).

(قَالَ أَبُو دَاودَ) و(قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، هُوَ حَدِيثُ مُنْكُرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد (٨) البرديجي (٩): هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه (١٠) من غير

<sup>(</sup>١) من (م)، وفي (د): الوضوء.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۷۷).

<sup>(</sup>٣) في (م): حين.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٨/ ٢٤٣ (٧٩٤٨) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ٢٤٨: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.

<sup>(</sup>٥) «المسند» ١/٢٥٦ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» ١٢١/١ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) الدارقطني ١/٩٥١.

<sup>(</sup>A) ليست في (م).

<sup>(</sup>٩) في (ص): البردكي.

<sup>(</sup>۱۰) في (ص): بينته.

روايته (١)، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالاَنِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلاً عندهم.

(عَنْ قَتَادَةَ وَرَوىٰ أَوَّلُهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس](٢) لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هلذا) وعلىٰ هلذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله.

قال البيهقي في «الخلافيات» تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه أئمة الحديث (٣). وقال في «السنن» أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة (٤).

قال الترمذي: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة (٥)، وروى البيهقي من حديث حُذيفة قال: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي على فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال: « لا حَتىٰ تضع جَنبك »(١)، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط (٧) أنه سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي (٨) النائم وضُوء حَتىٰ يضطجع فإذا أضطجعَ توضأ (٩). إسناده المحتبي (٨)

<sup>(</sup>۱) «مقدمة ابن الصلاح» ص ۸۰.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص)، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الخلافيات» ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» ١/ ٣٦٤، وانظر: «السنن الكبرى» ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٩/٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) في (ص): قسط، وفي (س): بسط.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٩) «السنن الكبرىٰ» ١/ ١٢٢ وقال: وهاذا موقوف.

جيد، وهو موقوف.

(وَقَالَ) ابن عَباس: (كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَحْفُوظًا) يَحفظه الله والملائكة في نَومه ويقظته.

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَ النّبِيُ ﷺ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي) رواية (۱) مُسْلم في (۲) الوتر بلفظ: «إن عينيَّ تنامَان ولا ينَام قلبي »(۳). وهذا من خصَائص الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم وفي حَديث نومه ﷺ في الوَادي -كما سَيَأتي - فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ فإن طلوع الفَجر والشمس يتعلق بالعَين لا بالقلب، وأما أمر الحَدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه قيل: إنه في وقت ينام قلبه (٤)، وفي وقت لا ينام، فصَادَف الوَادي نومه.

قالَ النووي: والصوَاب الأول(٥).

(وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ) رفيع (أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ) لا غير (حَدِيثَ) بالنصب على البَدَل ويجوز الرفع خبر مُبتَدأ محذوف أي: أحدها حَديث (يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ) بفتح الميم وتشديد الفوقانية وبالألف وهو أسم أبيه.

قال في «جَامع الأصُول» قيل: هُو ٱسمُ أبيه (٦) وهو ذُو النون الطِّيِّكُ،

<sup>(</sup>۱) في (د، س، م): رواه.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (ص)، قبله.

<sup>(</sup>٥) «شرح مسلم» للنووي ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) «جامع الأصول» ١١/ ١١٥.

أرسَله اللهُ إلىٰ أهل الموصل وذهبَ قَوم إلىٰ أن نبوته كانت بعَد خروجه من بَطن الحوت حكاهُ الكرمَاني<sup>(۱)</sup>، والمرادُ بهذا الحَديث ما رواهُ مُسْلم وغيره من طريق شعبة، عن قتادة قالَ: سَمعت أبا العَالية يقول: حَدثني ابن عَم نبيكم عَلَيْهُ، يَعني: ابن عباس عن النَّبي عَلَيْهُ: «ما ينبغي أن (۱) العَبد يقول: أنا خَير من يونس بن مَتىٰ» ونسبه إلىٰ أبيه (۳).

(وَحَدِيثَ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ (٤) فِي الصَّلاَةِ (٥) وحديث: القضاة ثلاثة) واحد في الجنة، واثنانِ في النَّار » الحديث، وسيأتي في الأقضية (٦) لكن عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن بريدة بن الخصيب ولم يذكر فيها طريق شعبة عن قتادة عن أبي العَالية وله طرق كثيرة جمَعَها شَيخنا ابن حجر في جزء مفرد استقصى فيه ما وقع له من الطرق.

(وَحَدِيثَ ابن عَبَّاسِ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ) أي: عدُول، لا شك في صدقهم ودينهم.

قال ابن دقيق العيد: في هذا رد على الروافض فيما يدَّعونه من المباينة بين أهل البيت [وأكابر الصحابة](١)(٨).

<sup>(</sup>۱) «البخاري بشرح الكرماني» ۱۱/۷۶.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي الصحيحين: لعبد أن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلم (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): عمرو.

<sup>(</sup>٥) هنا في (د، م، ل): بياض قدر نصف سطر.

<sup>(</sup>٦) سیأتی رقم (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل): وأكاثر الصلاة.

<sup>(</sup>A) «إحكام الأحكام» ١٠٦/١.

وسيأتي الحديث في باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مُرتفعة عن قتادة (١) عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون (منهم عُمَرُ) بن الخطاب (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) أن النَّبي عَلَيْ قال: «لا صَلاة بعد صلاة العصر(٢) حتى تغربَ الشمس» الحديث(٤).

قال المنذري: ذكر أبُو داود ما يدُل على أن قتادة لم يسمع هذا الحَديث -يَعني: حَديث الوضوء على من نامَ مُضطجعًا - عن أبي العَالية فيكونُ منقطعًا فإنهُ ذكر أنه سَمع أربعة أحَاديث ذكرها وليس هذا منها. وقال أبو القاسم البغوي: يُقال: إنَّ قتادة لم يسمع هذا الحَديث من أبي العَالية.

[٢٠٣] (ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) زادَ في نُسخة الخَطيب (الْحِمْصِيُّ فِي) جماعة (آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا بَقِيَّةُ) بن الوليد الكلاعي (عَنِ الوضين (٥) بفتح الواو وكسر الضاد المُعجمة (بْنِ عَطَاءٍ) الخزاعي الدّمشقي، ثقة مَات سنة ١٤٩.

(عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ) أبي جنادة الحمصي وثق وقال ابن حجرَ: هو ثقة (٦) (عَنْ [عبد الرحمن](٧) بْن عَائِذٍ) بالهَمزة المرسُومة بالياء ثم ذال

<sup>(</sup>١) في (م): عبادة.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): الصبح.

<sup>(</sup>٣) في (م): تطلع.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): الوضيب.

<sup>(</sup>٦) قال في «التقريب» (٦٥٠٧): صدوق.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: علقمة. تحريف، وصوبت في هامش (م)، وهو الصواب كما في مصادر الترجمة، ٱنظر: «تهذيب الكمال» ١٩٨/١٧، «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٧٠.

مُعجمة الأزْدي الثمالي(١) الحِمْصي.

قال أبُو زرعة: لم يسمع من علي (٢) وفيه نظر؛ لأنه سمع من عمر كما جَزم به البخاري، وهو تابعي ثقة معروف لم يكن صاحبًا وأرسل عَن معَاذ والكبار (٣)(٤)، وعَنْ (عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: وَكَاءُ) بكسر الوَاو والمدّ، وهو الخيط الذي يُربط به الخريطة ويُشد به القربة ونحوها من الأوعية.

(السّه) بفتح السّين المهملة وكسر الهاء المخففة آسم من أسماء الدبر. (الْعَيْنَانِ) رواية أحمد: «العَين وكاء السّه» وابن مَاجَه: «العَينان وكاء السّه» أن يقظة العَين وكاء الدبر، السّه» أن يقظة العَين وكاء الدبر، السّعه أن يخرج منه ريح أو غَيره فما دامَ الإنسان مستيقظًا أحس بما يخرج منه فجعَل اليقظة للاست كالوكاء للقربة فكما أنَّ الوكاء يمنَع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة للاست تمنع أن يخرج شيء إلا بعلمه واختياره وأصل السه: حلقة (٧) الدبر، وكنَّى (٨) بالعَين عن اليقظة ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في (ص): اليماني.

<sup>(</sup>٢) قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي مرسل. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ١/ ١٢٤ (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ترجمة (١٨٨١).

<sup>(</sup>٥) رواية أحمد ١١١١: «إن السه وكاء العين»، ورواية ابن ماجه (٤٧٧): «العين وكاء السه»، وفي رواية لأحمد ٩٦/٤ من حديث معاوية: «إن العينين وكاء السه».

<sup>(</sup>٦) «السنن» ١/ ١٦١ بلفظ: «العين وكاء السه».

<sup>(</sup>٧) في (ص): جلسة، وفي (س): طعمة.

<sup>(</sup>٨) في (م): ويكني.

النائم عَينه مُنطبقة لا يُبصر بها وهو حجة على أن النوم ناقض للوضوء في الجُملة في قول عَامة أهل العِلم للحَديث؛ ولأن النوم مَظنة الحدَث فأقيم مَقامه كالتقاء الختَانين في وجُوب الغسْل أقيم مَقام الإنزال.

(فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ) عَام يخصصه الحديث الذي قبله قالَ الحَاكم في «علوم الحديث» لم يقل فيه «ومَن نام فليتوضأ» غير إبراهيم بن مُوسى الرازي وهو ثقة (١). كذا قالَ، وقد تابعهُ غَيره.



<sup>(</sup>۱) «معرفة علوم الحديث» ص١٣٣.

# ٨١- باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَىٰ بِرِجْلِهِ

حَدَّثَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي مُعاوِيَةً، عَنْ أَبِي مُعاوِيةَ (ح)
 وحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قالَ: قالَ عَبْدُ الله: كُنّا لا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلا نَكُفُ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا.
 قالَ أَبُو داودَ: قالَ إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي مُعاوِيةَ فِيهِ: عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ قالَ أَبُو داودَ: قالَ إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي مُعاوِيةَ فِيهِ: عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ

\* \* \*

مَسْرُوقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ، وقالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقِ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ (١).

# باب في الرجل يطأ الأذى برجله<sup>(۲)</sup>

[۲۰۶] (ثَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً) محمد بن خَازم، ثقة توفى سنة ۱۹۵ هـ<sup>(۳)</sup>.

(عَنْ) أبيه (أَبِي مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازِم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير.

قال أبو داود: عمي وهو ابن أربعَ سنين فأقأمُوا عليه مأتمًا (٤).

(وثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (ثنا شَرِيكٌ) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي (٥) أستشهد به البخاري في «الجامع» وروى له في «رفع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۰٤۱).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٧٣ (٢٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التهذيب» ٢٥/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) من (د، م، ل).

إذا أصابهم.

اليدَين في الصَلاة» ومُسْلم في المتَابعَات.

(وَجَرِيرٌ) (١) بفتح الجيم ابن عَبد الحميد الرازي أصله من الكوفة، (و) عَبد الله (ابْنُ إِدْرِيسَ) (٢) الأودي أحَد الإعلام.

(عَنِ) سُليمان (الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ) (٣) بن سَلمة أبي وائل الأسدي - أسد خزيمة - أدرك النبي عَلَيُهُ ولم يرهُ مَاتَ في زمن الحَجاج بعد الجماجم. (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعُود ﷺ كُنّا لاَ نَتَوَضًا مِنْ مَوْطِئٍ) بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الطاء، أي: مما يُوطأ مِنَ الأذى في الطريق وأصله الموطوء بالواو، وأراد بذلك أنهم كانوا لا يُعيدون الوضوء من وطء الأذى إذا أصاب أرجُلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجُلهم من الأذى الأذى إذا أصاب أرجُلهم من الأذى

(وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا) قال القَاضي عياض: أي: لا نضمه ولا نجمعه في الصَلاة فنعقص الشعر(٤).

قال في «النهاية»(٥): يحتمل أن يكون بمعنى المنع أي: لا نمنع الشعر.

(وَلاَ ثَوْبًا) من الاسترسال حَال السجود ليقعا على الأرض. قال العلماء: والحكمة في ذلك حَتىٰ يَسْجُد معهُ الشعر والثوب كذا

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>ه) «النهاية» (كفف).

حكاهُ عنهم في «شَرْح المهَذب»(١) وخص مالك النهي بمن فعلَ ذلك للصَّلاة، وقيل: المراد كُنا لا نقيهما التراب صيَانة لهما إذا صَلينا.

(قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع الهمداني، أحد الأعلام.

(أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ) عن مسروق (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﷺ [وقال هناد: عن شقيق أو حدثه عنه..](٢) الحَديث.



<sup>(</sup>۱) «المجموع شرح المهذب» ۹۸/٤.

<sup>(</sup>٢) من «السنن».

### ٨٢- باب مَنْ يُخدِثُ فِي الصَّلاةِ

حدَّثنا عُثمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حِطّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَم، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ قالَ: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ أَلْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

#### \* \* \*

### باب من يحدث في الصلاة

هكذا في نُسخة الخَطيب دُون نُسخة أبي علي التستري.

[٢٠٥] (ثَنَا عُثْمَانُ) بْنُ محمد (بن أَبِي شَيْبَةً) قال: (ثَنَا جَرِيرُ) بفتح الجيم (بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ) الضبي القاضي (عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَىٰ البنِ حِطَّانَ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء، وثق (عَنْ مُسْلِم بْنِ سَلامً) بتشديد اللام ألف، الحنفي أبُو عبد الملك ذكره ابن حبّان في «الثقات» (تَنْ عَلِي بْن طَلْق) بن عمرو حنفي أيضًا يَمامي.

قال في «الاستيعاب»: أظنهُ والدطلق بن عَلي الحنَفي، وقد ذكرنا طلق بن عَلي الحنَفي، وقد ذكرنا طلق بن عَلي في بابه من هذا الكتاب<sup>(٤)</sup>. ٱنتهىٰ.

وهاذا يدُل على أن ولده طلق بن علي صحابي أيضًا.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱٦٤)، وأحمد ۸٦/۱، وابن حبان (۲۲۳۷).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۷).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ١/٠٥٠.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَسَا) غَير مَهمُوز (أَحَدُكُمْ) فسا يَفسُو فَسُوا مِنْ باب قتلَ، والاسم الفُسَاء بضَم الفاء والمدّ وهو ريح يخرج مِن أسفَل الإنسَان بغَير صَوت يسمع بل يعلم برائحته.

(فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفُ) أجمع أهل العلم على أن خروج الريح مِنَ الدبر ينقض الوضُوء ويبطل الصَّلاة، وكذا خرُوجه مِن ذكر الرجُل وقبل المرأة عندَ الجمهُور. قال ابن عقيل مِنَ الحَنَابلَة: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج مِنَ الذكر أن لا ينقض؛ لأن المثَانة ليس لها منفذ إلى الجوَف، ولا جعلها أصحَابنا جوفًا ولم يُبطلوا الصَّوم بالحقنة فيه ولا يعلم وجوده في حق(۱) أحد، وقد قيل إنه(٢) يعلم وجوده بأن يحس الإنسَان في ذكره دبيبًا وعلىٰ هذا فلا تنتقض به الطهارة، فإنه لا يحصُل به اليقين والطهَارة لا تبطلُ بالشك(٣).

(فَلْيَتَوَضَّأُ وَلْيُعِدِ الصَّلاة) قد يستَدل بهذا على ما ذَهب إليه الشافعي في الجَديد أن من سبقه الحَدَث بَطلتْ صَلاته؛ لأنه حَدث يبطل الطهارة فأبطل الصَّلاة كحدث العمد، وإذا بطلت صلاته فيجب عليه أن يتَوضأ ويستأنف الصَّلاة يعيدُها من أوَّلها وهذا مذهب المسور بن مخرمة الصحابي.

وبه قال مَالك وآخرون (٤)، وهو الصحيح من مَذهب الشافعي خلافًا

<sup>(</sup>١) في (د، م): نحو.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ٢٣٠ - ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» ٤/ ٧٦.

لأبي حنيفة والقديم من مَذهب الشافعي أنه لا يبطل صلاته بَل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، فإن (١) كانَ حدَثه في الركوع مثلاً فيجبُ أن يَعود إلى الركوع؛ وظَاهر هذا الحَديث يرد هذا. واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، م): قال.

# ٨٣- باب فِي المَذْي

- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبِيدَةُ بْنُ مُمَيْدٍ الحَدِّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ هَ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَدَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَيِّةٍ - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيَّةٍ: «لا حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيَيِّةٍ - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيَّةٍ: «لا تَفْعَلْ، إذا رَأَيْتَ المَدْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذا فَضَخْتَ الماءَ فَاغْتَسِلْ (١٠).

٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنِ اللهِ سُولِ اللهِ يَسالُ لَهُ رَسُولَ اللهِ يَسارٍ، عَنِ اللهَّدادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ عَلَى أَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، ماذا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ وَأَنَا أَسْالَهُ.
 أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْالَهُ.

قَالَ الِمُقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ»(٢).

٢٠٨ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلَى عُلْوَةَ، أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طالِبٍ قالَ لِلْمِقْدادِ، وَذَكَرَ نَحْوَ هنذا، قالَ: فَسَأَلَهُ اللهٰ اللهٰ لِلْمِقْدادُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بْنَ أَبِي طالِبٍ قالَ لِلْمِقْدادِ، وَذَكَرَ نَحْوَ هنذا، قالَ: فَسَأَلَهُ اللهٰ ال

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ الثَّوْرِيُّ وَجَماعَةٌ عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَالَ فِيهِ: «والأَنْتَيْنِ»(٣).

٢٠٩- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۲، ۲۲۹)، ومسلم (۳۰۳). وانظر ما سيأتي بالأرقام (۲۰۷، ۲۰۸). ۲۰۸، ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٠٣/ ١٩). وانظر السابق.

٣) انظر الحديثين السابقين.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثِ حَدَّقَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، قالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدادِ. فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ اللَّفَضَّلُ بْنُ فَضالَةَ وَجَمَاعَةٌ والتَّوْرِيُّ وابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طالِبٍ، وَرَواهُ ابن إِسْحاقَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، لَمْ يَذْكُرُ: «أَنْتَيَيْهِ» (١٠).

- ٢١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ - أَخْبَرَنَا كُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الاَّغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قالَ: «يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِها مِنْ ثَوْبِكَ عَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصِابَهُ» (٢٠).

- ٢١١ حَدَّقَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّقَنا مُعاوِيَةً يَعْنِي: ابن صالِحٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيم، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِحٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيم، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِحٍ عَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ سَعْدِ الأَنْصارِيِّ، قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ، فَقالَ: «ذَاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأَ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف برقم (۲۰۲، ۲۰۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۵)، وابن ماجه (۵۰۱)، وأحمد ۳/ ٤٨٥، وابن خزيمة (۲۹۱)،
 وابن حبان (۱۱۰۳).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ٤/ ٣٤٢، وابن الجارود في «المنتقى» (٧).
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٦).

### باب في المذي

[۲۰٦] (ثَنَا قُتَيْبَةُ (١) بْنُ سَعِيدِ) أَبُو رجاء البَلخي (قال: ثَنَا عَبِيدَةُ) بفتح العَين وكسر الموحَّدة مكبر (بْنُ حُمَيْدِ) التيمي، ويقالُ: الضبي الكوفي النحوي، ويقال له (الْحَذَّاءُ) قال ابن حنبل: لم يكن حذَّاءً (٢) روى له (٣) البخاري في مواضع عن عبد العَزيز بن رفيع، وعَبد الملك ابن عمير ومنصور بن المعتمر (٤).

(عَنِ الرُّكَيْنِ) بِضَم الراء مُصغر (بْنِ الرَّبِيعِ) بفتح الراء بن عَميلة بفتح العَين الفُزَاري روى لهُ مُسْلم عن أبيه في الأدَب<sup>(٥)</sup> (عَنْ حُصَيْنِ) بِضم الحاء وفتح الصَّاد المهملتين مصَغر (ابْنِ قَبِيصَةَ) الفزاري ثقة (٦)، وقيل فيه: حُصَين ابن عقبة.

(عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً) هو فَعَّالٌ مِنَ المذي كَضَرَّابِ مِنَ الضرب، وهو من كثر خُروج المذي منه وقوله: (كُنتُ) يحتمل أن يكون حكاية لحاله فيما مَضَى وقد (٧) أنقطعَ المذي عندَ إخبَاره بهِ، ويحتمل أن تكون هذه الحَالة مستَديمة له ويكونُ من باب قوله تعالى: ﴿ وَكَاكَ اللّهُ لَا لَهُ الْحَالَة مستَديمة له ويكونُ من باب قوله تعالى: ﴿ وَكَاكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ البخاري» ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل، م): عنه.

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاری» (۱۲۳۰، ۲۰۵۵، ۱۳۹۰).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢١٣٦).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الثقات» للعجلى ترجمة (٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): ومذ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿(١) أعلمَ اللهُ الناسَ أنه عَليم حَكيم، وكذَلك كانَ في الأَزل على ما هُو عليه الآن.

(فَجَعَلْتُ أَغتسل) أي: كلمًا خَرَجَ مني المذي(٢).

(حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) من كثرة الأغتسَال ورواهُ (٣) ابن خزيمة والنسَائي بلفظ: (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ) منهُ في الشتاء (٤).

(فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ) سَيَأْتي من رواية سَهْل بن حنيف في الرواية الآتية أنه سَأَل النبي ﷺ عن ذلك بنفسه (أَوْ ذُكِرَ لَهُ) ووقعَ في رواية النسائى: أن عليًّا قالَ: أمَرتُ عَمارًا أن يَسْأَل (٥).

وفي رواية لابن حبان والإسمَاعيلي: أن عَليًّا قالَ: سَأَلتُ وجمع ابن حبان بين هذا الا ختلاف بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذَلك، ثم سَأَل بنفسه (٦)، وهو جمع جَيد ويؤيد أنه أمر المقداد وعمارًا بالسؤال ما رواهُ عَبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قالَ: تذاكر علي والمقداد وعمار المذّي، فقال علي: إنني رجُلٌ مَذَّاء فاسألا عن ذَلك النبي عَلَيْ (٧).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): المني.

<sup>(</sup>٣) في (د): ورواية.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٢٠)، ولم أقف عليه عند النسائي بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ١/ ٩٦. من طريق عائش بن أنس عن علي، وقال الألباني: منكر بذكر عمار.

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن حبان» ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٧) «مصنف عبد الرزاق» ١/ ١٥٥ (٩٩٧).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلْ) يحتمل أن يكون النهي هُنَا نَهي إرشاد؛ لأنه يَرجع لنفع بَدَنه وإزالة ضَرره الحَاصل من كثرة الآغتسَال.

(إِذَا رَأَيْتَ المَدْيَ) فيه لغات (١) أفصَحُهَا فتح الميم، وسُكون الذال المُعجمة، وتخفيف الياء، ثمَّ كسْر الذال، وتشديد الياء (٢) وهو مَاء أبيض رقيق لزج يخرجُ عندَ المداعبة، أو تذكُّر الجماع أو إرادته، ولا يُحسُّ بخرُوجه ولا يعقبهُ فتور.

(فَاغْسِلْ) الفاء قد تقتضي الفور استدلَّ به ابن دقيق العيد عَلى تعيين (٣) الماء في محَل الخارج منه البَوْل دونَ الأحجار؛ لأن ظاهِره تعيين الغَسْل والمعين (٤) لا يقع الأمتثال (٥) إلا به، وهذا ما صَححه النووي في «شَرح مُسْلم» (٢) وصَحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار ونحوها الحاقًا للمذي بالبَول وحمل (٧) الأمر به على (٨) الاستحباب، أو على أنه خَرَجَ مخرج الغَالب وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي.

واستدل به بعض المالكية (٩) والحنَابلة (١٠) على إيجَاب ٱستيعَابه

<sup>(</sup>۱) في (ص، س، ل): لغتان.

<sup>(</sup>٢) في (س): الراء.

<sup>(</sup>٣) في (ص): تعيُّن.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): المفتر.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): الإمساك.

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» ٣/ ٢١٣، و «عمدة القارى» ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>V) في الأصول الخطية: وحملا. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>A) في (س): في. ( (P) «الذخيرة» ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱۰) «الإنصاف» ۱/ ۲۳۰.

بالغسّل عَملاً بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب [لغسله إنما] (١) هو خروج الخارج فلا يجب المجَاوزة إلى غير محَله، ويؤيدهُ مَا رواهُ الإسماعيلي في روايته فقَال: «توضأ واغسلهُ» (٢) يعني: المذي (٣) فأعَادَ (٤) الضمير عليه ونظيرهُ: «مَن مسَّ ذَكرهَ فليتَوَضأ» فإن النقض (١) لا يتوقف على مسّ جَميعه لكن ظَاهر قوله: (ذَكرَكَ) يقتضي الجميع.

(وَتَوَضَّأُ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ) ٱستدل به على أنَّ الغسْل لا يجب بخرُوج المذي وقولهُ: وضُوءك للصَّلاة على أن الأمر بالوضوء مِنَ المذي كالأمر بالوضوء مِنَ البَول وهو الوضُوء الشرعي، وحَكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضُوء بمجرَّد خُرُوجه، ثم رُد عليهم بما رواهُ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال (٧): سُئل النبي عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء، وفي المني الغسْل (٨) فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البَول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجب الوضُوء بمجرَّده (٩).

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): يغسلوا بما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ۱/٥، والطيالسي (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (س): المني.

<sup>(</sup>٤) في (م): فإذا عاد.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه. (٦) في (م): البعض.

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>A) «شرح مشكل الآثار» (۲۷۰۰).

<sup>(</sup>٩) «شرح مشكل الآثار» ٧/ ١٢٧.

(فَإِذَا نَضَحْتَ) بالنون والحَاء المهملة.

قال النووي: وفي بَعض نسخ «المهَذَّب»: «فضخت» بالفاء والخاء المُعجمة ومعَناهما دفقت (١٠).

(الْمَاءَ) وكذا رواية أبي داود فضخت بالفاء والخاء المعجمة.

قال المنذري في «حواشيه»: فضخت الماء بالفَاء والضاد والخاء المُعجمتين: دَفقته. ورواية النسَائي: فَإِذَا أنضحت المَاءَ (فَاغْتَسِلْ).

وفي رواية له: فإذا رَأَيْتَ فضخ الماء فاغتسل وبوّب عليهما باب الغسْل من المَني (٢).

وهذا يدُل على أن المرَاد بالماء في الحَديث: المني الدافق، وأنه يوجب الآغتسال بالماء، وهذا مما لا نزاع فيه.

[٢٠٧] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبي (عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سَالم بن أبي أمية مَولى عمر بن عُبيد (٣) الله بن معمر (٤) التيمي القرشي أجمعُوا على أنهُ ثقة (٥).

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ (٦) يَسَارٍ، عَنِ (٧) المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيً بْنَ أَبِي

<sup>(1) &</sup>quot;llaجموع" 1/381.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ۱۱۱۱/۱.

<sup>(</sup>٣) في (س): عبد.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): عمر.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» ۱۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>٦) في (س): عن.

<sup>(</sup>٧) في (س): بن.

طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ) ظاهرُه أنهُ سَأَل النَّبي عَلَيْه لمبهم لا لعَليِّ بعَينه، والظاهر أن عليًّا [كان حاضرًا] (١) للسؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، [ولو حملوهُ على] (٢) أنهُ لم يحضر لأسندوه في مُسنَد المقدَاد، ويؤيده رواية النسَائي من طريق أبي بكر ابن عياش: فقلت لرجُل جَالس عَن جنبي: سَله (٣).

(إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) لِمُدَاعَبة (٤) ونحوها (فَخَرَجَ مِنْهُ المَدْيُ مَاذَا عَلَيْهِ) أَيْ: مَاذَا يجبُ عليه (فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ) فاطمة رَبِيُّ (وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُهُ) لمكان ابنته.

وفي رواية مسلم: من طريق ابن الحنفية: من أجل فاطمة والما أنه عنه ألم أستعمال الأدب في ترك المواجهة لما يُستحيى منه عُرفًا (٢) وحُسْن المعَاشرة مع الأصهار، وترك (٧) ذكر ما يتعلق بالجماع ومُقَدماته بحضرتهم وحضرة أقاربها ويستدل به على أن من استحيى يأمر (٨) غيره بالسُّؤال؛ لأن فيه جَمعًا بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط بالسُّؤال؛ لأن فيه جَمعًا بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط

<sup>(</sup>١) ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.

<sup>(</sup>٢) ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ١/٩٦.

<sup>(</sup>٤) في (س): لملاعبة.

<sup>(</sup>۵) «صحیح مسلم» (۳۰۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في (س): ولذلك.

<sup>(</sup>٨) في (ص، ل): أمر.

في عِلْم الحكم.

(قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَالً : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحُ) بكسر الضَّاد المعجمة نَص عليه الجَوهري<sup>(١)</sup> وغَيره.

قال الفاكهي: ولا يَكادُ قُراء الحَديث يقرؤونه إلا بفتح الضَّاد وهو خَطَأ.

قال ابن دَقيق العيد: وهو بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روى بالخاء المعجمة لكانَ أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر منه بالمهملة (٢).

(فَرْجَهُ) أي: ذكرهُ، والمراد بالنضخ الغسل، والمرادُ الذكر جَميعه ومحَل الخَارِج وحقيقة الفَرج تطلق على جَميعه، ومَذهب الشافعي غسْل محَل الخَارِج بالماء، وينوب عنهُ الحجر ونحوه كما تقدم.

(وَلْيَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ) أي: كوضوئه، فحذفت(٤) كاف التشبيه.

(لِلصَّلاَةِ) أي: ولا يحتاج إلى الاُغتسَال؛ وخرَّجَ ابن عقيل الحنبلي من قول (٥) بعضهم أن المذي من أجزاء (٦) المني رواية بطَهَارته (٧)، وتعقب بأنه لو كان مَنيًّا لوَجَبَ الغسْل منهُ.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» للجوهرى: نضح.

<sup>(</sup>٢) «إحكام الأحكام» ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) في (س): فحديث.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل): قولهم.

<sup>(</sup>٦) في (م): آخر.

<sup>(</sup>٧) «الإنصاف» ١/ ٣٣٠.

[۲۰۸] (ثَنَا أَحْمَدُ) بْنُ عَبد الله (بن (۱) يُونُسَ)(۲) اليربوعي الحَافظ، قال: (ثَنَا زُهَيْرٌ) بن حُدَيج بضم المهملة مُصَغر.

(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً)(٣) أبي المنذر أحَد الأعلام.

(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (أَنَّ<sup>(٤)</sup> عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ لِلْمِقْدَادِ) بن الأسود أن يَسْأَل النَّبِي ﷺ (فَذَكَرَ نَحْوَ هلذا) الذي (٥) تقدم.

(قَالَ: فَسَأَلَهُ المِقْدَادُ) بن الأَسْوَد عَن المذي (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَغْسِلْ) لامُ الأمر فيه مكسُورة.

(ذَكرَهُ وَأُنْثَيَنِهِ) الأنثيَان: الخصْيَتان ٱسْتدل به بَعضهُم: على أنَّ خُروج المذي يُوجبُ الوضُوء وغسْل الذكر (وَالأَنْتَيَيْنِ) لهاذا الحديث؛ ولأنهُ خَارج بسبب الشهوة فأوجب غسْلاً زائدًا على مُوجب البَول، وهي رواية عن أحَمد بن حَنبل (٢) وعلى هاذا فيجزئه (٧) به غسْلة واحدة؛ لأن المأمُور (٨) به غسْل مُطلق فوجب ما يقع عليه ٱسْم الغسْل، والمشهور عند الجُمهور أن غسْل الأنثيين ٱستظهَار بزيادة تطهير؛ لأن المذي رُبما انتشر فأصابها، وقيل: إنَّ الماءَ البَارد إذا أصاب الأُنثيين ردَّ المذي،

<sup>(</sup>١) سقط من (ص): وبياض في (ل).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (م): بن.

<sup>(</sup>٥) في (س): النهي.

<sup>(</sup>٦) «المغني» لابن قدامة ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): فيجب به. وطمس في (س).

<sup>(</sup>A) في (م): المأثور.

وهاذا على تقدير صِحَّة هاذا اللفظ في هاذِه الرواية.

(رَوَاهُ) سُفيان (الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة، (عَنْ أَبِيهِ) عروة ابن الزبَير (عَنْ عَلِيًّ) بن أبي طالب ﷺ (عَنْ النَّبِيِّ ﷺ) كما تقدم.

قالَ أَبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبير عن عَلى: مُرسَل(١).

[٢٠٩] (ثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَي أَبِي) مسلمة بن قعنب الحارثي البَصْري.

قاَل أَبُو داود: كَانَ لَهُ شَأَنٌ وقدر (٢)، ذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٣). (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) كَذَا في نُسخة الخَطيب (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير. (عَنْ هَيْامُ بْنِ عُرْقَةَ) كَذَا في نُسخة الخَطيب (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير. (عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَي بن أَبِي طَالِب ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ) ابن الأَسْوَد (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) على نَحو ما تقدم.

(وَرَوَاهُ المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَة) بن أبي أُمَيَّةَ البَصري مَولى زَيد بن الخَطاب، وقيل: هو مولى عُمر ذكرهُ ابن حبَّان في «الثقات» ولهُ عندَهُم حَديث أنه السَّلِيُّ أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة (٦).

(وَجَمَاعَةٌ) كذَا في بَعض النسخ (و) سُفيان (الثَّوْرِيُّ و) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَام) بن عُروة (عَنْ أَبِيهِ) عُروة بن الزبَير.

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» ١٣٨/١.

<sup>(</sup>۲) «سؤالات الآجري» (٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان ٧/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) في «السنن»: عن.

<sup>(</sup>o) «الثقات» لابن حبان ٧/٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) سيأتي برقم (٣٩٢٥).

(عَنْ عَلِيًّ) قالَ أَبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبَير عن عَلي: مُرسَل (١)، وسيأتي وصله بالمقداد.

(وَرَوَاهُ) محمَّد (ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِقْدَادِ) في هاذِه الرواية وصل الرواية المتقدمة.

(عن علي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ) أنثييه (٢) في هاذِه الرواية (٣).

[٢١٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٤)</sup>) يَعْنِي: ابن إِبْرَاهِيمَ، كذَا في نُسخة الخَطيب، ابن علية أبُو بشر.

(قال: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ) بالتصغير (بْنِ السَّبَّاقِ) بتشديد المُهمَلة والموَحدة الثقفي المدَني. قالَ النسائي: ثقة (٥)، وذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٦).

(عَنْ أَبِيهِ) (٢) عبيد بن السبَّاق الثقفي الحجازي (٨) روى له الشيخان، عَن الزهري وغيره.

(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنيف (٩) ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً) وَعَناء

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث» ١٣٨/١.

<sup>(</sup>۲) في (ص، س): التنبيه. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٤/ ٧٩، ٦/ ٢.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع

<sup>(</sup>ه) «تهذیب الکمال» ۱۰/۷۶۰.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>A) في (س، ل): المحاربي.

<sup>(</sup>٩) في (ص): حبيب. وبياض في (ل).

عند الترمذي(١).

(وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاَّغْتِسَالَ) في شدة البَرد (فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ) بِضَمِّ أُوله وهَمزة قَبل الكاف، أي: يكفيك، يقال: أجزأني (٢) في الشيء أي: كَفاني (٣) (مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ) بالرفع.

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ) أصنع (بِمَا يُصِيبُ ثوبي منه قال: يَكْفِيكَ) بفتح أوله (بأن) يحتمل أن تكون البَاء زَائدة، فإن رواية الترمذي: «أَنْ» (تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضِح) بكسر الضَّاد كما تقدم (بِهَا) رواية الترمذي: «به» (ثَوْبكَ) على أن يَعُود الضمير المذكر إلى الماء الذي في الكف لا إلى الكف.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح في استدل به على أنه لا يجب في خروج المذي أكثر من الاستنجاء والوضُوء لهذا الحديث؛ ولأنه خَارج لا يوجب الاعتسال فأشبه الودي، والأمر بالنضح وهو الرش وغسل الذكر والأنثين محمول على الاستحباب؛ لأنه يحتمله (٦).

وقوله: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء» صَريح في حُصُول الإجزاء بالوضُوء؛ فيجبُ تقديمه.

(حَيْثُ) أي: في كل مَكان (تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ) منهُ.

قال الترمذي: ٱختلف أهل العِلم في المذي يُصيب الثوب، فقال

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) في (ص، س، ل): أجزأ في.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): كفافي. (٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (١١٥).

<sup>(</sup>٦) في (ص): تحمله. وفي (س): خروج.

بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي<sup>(۱)</sup> وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء<sup>(۲)</sup>.

[٢١١] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.

(عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدَّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم. (عَنْ حَرَام) (٣) بفتح الحَاء والراء الدَّمشقي ثقة (٤).

(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.

(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) ٱختلفوا في مُوجب الغُسْلَ عَلَى ثلاثة أوجه:

أُحِدُها: إنزال المني [أو إيلاج] (٥) الحَشفة في الفَرج.

والثاني: القيام إلى الصَّلاةِ، والثالث: وهو أصحها(٦) كما في «شرح

<sup>(</sup>۱) «الأم» ١/ ٧٣-٤٧ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٩٣).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع. وزاد في حاشية (م، ظ): فقال: ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، ويقال: هو حرام ابن معاوية.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» للذهبي ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ظ، م) وهو الأحسن، وفي بقية النسخ: وإيلاج.

<sup>(</sup>٦) في (س): بفتحها.

المهذب» للنووي أنهُ الإيلاج مَعَ القيام إلى الصَّلاة (١)، أو الإنزال مع القيام إلى الصَّلاة (٢).

(وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ) يشبه أن يكون المراد الماء (٣) يخرج عقب الماء مُتَّصلاً به.

(فَقَالَ: ذَاكَ المَدْيُ) لأنه (٤) يخرج مُتَشبْسِبًا (٥) عند الشهوة فيَجتمع على رَأْس الذكر. (وَكُلُّ فَحْلِ) وهو الذكر من الحَيَوَان.

(يُمْذِي) بفتح اليَاء وضَمها، يقالُ: مَذَى الرَّجُل يَمْذِي وأَمذَى يُمذِي، ومَذَى بِمَذِي، ومَذَّى بتشديد الذال يمذِّي.

(فَتَغْسِلُ) بفتح التاء وكسْر السِّين.

(مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَينِكَ) ٱستُظهَارًا وزيَادة تطهير كما تقدم.

(وَتَوَضَّأُ) أَصْله تَتَوضَّأُ بِتَاءِين ثم حُذفت إحدى التاءين.

(وضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ) فيه أن خروج المذي (٢) موجب للوضوء الشرعي دون الغسْل.

#### 

<sup>(</sup>۱) أي: مجموع الأمرين موجبٌ للغسل لا أحدهما. وإذا قيل بالأول يغني بأن الغسل يجب بمجرد الحدث، فهو وجوب موسع ولا يأثم بتأخير الغسل إجماعًا ما لم يدخل وقت الصلاة. انظر «المجموع» ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>Y) "lلمجموع" Y/ 170.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص، س، ل).(٤) في (ص، س، ل): لا.

<sup>(</sup>٥) في (ص): متشنشبًا. وفي (س): متسبسًا. وفي (م): متسببًا.

<sup>(</sup>٦) في (م): المني.

### ٨٤- باب فِي مُباشَرَةِ الحائِض وَمُوَاكَلَتِها

٢١٢ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارٍ، حَدَّثَنا مَرْوانُ - يَغْنِي: ابن مُحَمَّدِ - حَدَّثَنا الهَيْثُمُ بْنُ مُحَيْدٍ، حَدَّثَنا العَلاءُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: ما يَحِلُّ لِي مِنَ آمْرَأَتِي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: «لَكَ ما فَوْقَ الإِزارِ» وَذَكَرَ مُؤاكَلَةَ الحائِض أَيْضًا، وَساقَ الحَدِيثَ (١).

٣٦٢ - حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ الْيَزَيِّ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدِ الْأَغْطَشِ - وَهُوَ ابن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذِ الْأَزْدِيِّ - قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ ابن قُرْطٍ أَمِيرُ جِمْصَ - عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمّا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِن قُرْطٍ أَمِيرُ جِمْصَ - عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزارِ ، والتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ». أَمْرَأْتِهِ وَهِيَ حائِضٌ، قَالَ: هُوَ يَعْنِي: الجديثَ - بِالقَويِّ (٢).
قَالَ أَبُو دَاوِدَ: وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِي: الجديثَ - بِالقَويِّ (٢).

ود: وبيس هو يعربي، الحديث بِنفوِي

\* \* \*

[۲۱۲] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ) بن بلال الدمشقي ثقة (٣) (قال ثَنَا مَرْوَانُ بْن مُحَمَّدِ) بن حَسَّان الأسدي الدمشقي الطاطري (٤)، وهي ثيابٌ (٥) نسبَ إليهَا من الكرابيس (٦) أخرجَ لهُ مسْلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۳)، وابن ماجه (۱۳۷۸)، وأحمد ۴۲۲٪. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الشاشي (۱۳۹۳)، والطبراني ۲۰/ ۹۹ (۱۹٤). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۸).

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۳/ ۲۱٥.

<sup>(</sup>٤) في (س): الطراطري.

<sup>(</sup>٥) في (ص): نبات.

<sup>(</sup>٦) في (ص): الكراكيش. وفي (س): الكواليس. وكلاهما تحريف.

(قال: ثَنَا الهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدِ)(١) الغساني أعلم الناس بقول مكحُول. قال أَبُو داود(٢): ثقة قدري(٣).

(عَن العَلاءِ بْن الحَارِثِ) تقدم (عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) [عَبد الله ابن سَعد] (٤) (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِن ٱمْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ)؟ يعني: من الاستمتاع.

(قَالَ: لَكَ) أَن تستمتع (منها ما) هو (فَوْقَ الإِزَارِ) أَي: إذا شدَّت الإِزار على وسطهَا، وحدَّ ذلِكَ الفقهاء بما بين السُّرَّة والركبة عملاً بالعُرف الغالب، فيستمتع مِنها بِمَا<sup>(٥)</sup> فَوق الإِزار وهو مِنَ السرة إلى أعلاها، وكذَا يستمتع بما تحت الإِزار يَعني: مِنَ الركبة إلى مَا هُو أَسفل منها.

ورَوَى الطبرَاني في «الكبير»: سُئل ما يحل للرَّجُل من امرأته وهي حَائض؟ قال: «مَا فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حَرام»(٢)، وبهَذا قال أكثر العُلماء وهو الجَاري على قاعِدَة المالكية في بَاب سَد

<sup>(</sup>١) زاد في (ظ، م): الطاطري.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٣٧٢، وقد عزا محققه كلام أبي داود إلى «سؤالات الآجري» ٥/ ورقة ٢١. وليس بين يدي النسخة المخطوطة، والمطبوع منه الجزء الثالث فقط.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): عبد الله بن عبد الله بن سعد، وفي (س): عن عبد الله بن عبد الله بن سعد.

<sup>(</sup>٥) في (ص): بها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ١/ ٢٨١ من حديث عبادة. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة.

الذرائع<sup>(۱)</sup>، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق<sup>(۲)</sup>، إلى أن<sup>(۳)</sup> الذي يمتنع مِنَ الأستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية<sup>(3)</sup>، ورجحه الطحاوي<sup>(0)</sup>، وهو أختيار أصبغ مِنَ المالكية<sup>(1)</sup>، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية<sup>(۷)</sup>، واختاره ابن المنذر<sup>(۸)</sup>.

وقالَ النووي: هو الأرجح دليلاً لحَديث أنس في مُسلم: «يصنع كل شيء إلا<sup>(٩)</sup> الجماع» (١٠٠). وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الأستحباب جَمعًا بين الأدلة (١١٠).

(وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مُوَاضع (١٢) أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز](١٣) بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۲/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للشيباني ٣/ ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٣٨/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) «المنتقى شرح الموطأ» للباجي ١١٧/١.

<sup>(</sup>٧) «الحاوى الكبير» ٩/ ٣١٤.

<sup>(</sup>A) «الأوسط» ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل): غير.

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح مسلم» (۳۰۲).

<sup>(</sup>۱۱) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٢) في (د، ل، م): موضع.

<sup>(</sup>١٣) سقطت من (ص، ل).

وفي "صحيح مسلم" عن أنس؛ أن اليَهود كانُوا إذَا حَاضَت المرأة فيهم لم يوَاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحَاب النَّبي ﷺ النبي فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ (١).

[٢١٣] (ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) [أبو التَّقِيِّ] (الْيَزَنِيُّ) بفتح المثناة تَحت ثم الزاي الحمصى ثقة (٣).

(ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدِ<sup>(٤)</sup> الأَغْطَشِ) بالغَين والشين المعجمتَين (وَهُوَ ابن عَبْدِ اللهِ) ويُقال: سَعيد، الخزاعي مولاهم الشامي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ) بالذال المُعجمة (الأَزْدِيِّ) قال الذهبي: يقالُ: له صحبة (هُ. قالهُ البخاري فيما حكاهُ ابن منده [ولا يصح] (٢) ولا رواية لهُ عنهُ السَّلَا، وثقهُ النسَائي وغيره (٧). ولم يذكرهُ البخاري في الصَّحَابة في «تاريخه» (٨) لَمَّا أتي الحَجاج به فقال (٩): كيف أصبحت

<sup>(</sup>۱) [البقرة: ۲۲۲]، «صحيح مسلم» (۳۰۲).

<sup>(</sup>۲) في (د): أبو التقا. وفي بقية النسخ: أبو البقاء. والمثبت من «الإكمال» لابن ماكولا ۲٤٦/۱.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» للذهبي ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (د، م): د.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» (٨٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ۱۷/۰۰-۲۰۱.

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير» للبخاري ٥/ ٣٢٤، ونقل قول ابن إسحاق أنه من الصحابة.

<sup>(</sup>٩) من (ص).

قال: كما لا<sup>(۱)</sup> يريدُ الله ولا يريد الشيطان ولا أريد قال ما تقول ويحك؟! قال: نعَم يُريدُ الله أن أكونَ زاهدًا عابدًا، وما أنا بذَاك، ويُريد الشيطان أن أكون فاسقًا مارقًا، ومَا أنا والله بذاك، وأريدُ أن أكون مُخَلَّى (٢) آمنًا في أهلي والله ما أنا بذَاك. فقال الحَجاج: مَوْلِدُ (٣) شامي وأدَب عراقي وجيراننا في الطائف إذ كنا، خلوا عنه (٤).

(قَالَ هِشَامٌ) ابن عَبد الملك (هُوَ) عَبد الرحمن (ابْنُ قُرْطٍ) بضَم القاف وإسْكَان الراء (أَمِيرُ حِمْصَ) كان أهل حمص يَأخذون كتبه، رضًا بحديثه.

(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ الْمُرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ قَالَ) كل (مَا فَوْقَ الإِزَارِ) يَعني: مَا فَوق السُّرة وما تحت الركبة كله جَائز سَوَاء كانَ الاستمتاع بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس بشَهوة، أو غير ذلك كله جَائز باتفاق العُلماء (وَالتَّعَفُّفُ (٥)) أي: الكفّ.

(عَنْ) جَميع (ذَلِكَ أَفْضَلُ) لأن ذلك قد يدعُو إلى النّكاح المحرم، وسدّ الذرائع أولى (وَلَيْسَ) هذا (الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ) لأن في إسناده بقية ولم يصرح بالتحدث عن سَعد<sup>(٢)</sup> ورواهُ الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش، عن سَعد بن عبد الله الخزاعي وهو الأغطش فقد توبع بَقية،

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في (م): خلي.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: مولى. والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٧/ ٢٠١، «سير أعلام النبلاء» ٤٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ص): والتعففة.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): سعيد.

لكن بقيت (١) جهالة حال سَعد، فإنا لا نعرف أحَدًا وثَّقهُ (٢) وأيضًا قالَ أَبُو حَاتم: رواية عَبد الرحمن بن عَائذٍ عن علي مرسَلة، فإذا كان كذلك فروايته عَن مُعاذ أشدُّ إرسَالاً (٣).

### CAN DANG CAN

(١) في (ص، س): تقية.

 <sup>(</sup>۲) وثقه ابن حبان، لكن سماه سعيد بن عبد الله الأغطش بدل سعد. انظر: «الثقات»
 ۲۸٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا نقل الحافظ في «التلخيص» ١/ ٢٩٤، والقائل إن رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلة، هو أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٦)، وكما في «المراسيل» له (٤٤٦)، وقد صرح أبو حاتم بأن ابن عائذ لم يدرك معاذًا. انظر: «المراسيل» له (٤٤٦).

## ٨٥- باب فِي الإِكْسالِ

٢١٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو- يَعْنِي: ابن الحارِثِ- عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السّاعِدِيَّ الحَارِثِ- عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي إِنَّما جَعَلَ ذَلِكَ رُحْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي إِنَّما جَعَلَ ذَلِكَ رُحْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوْلِ الإِسْلام لِقِلَّةِ الثِّيابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو داودَ: يَعْنِي: الماءَ مِنَ الماءِ (١).

٢١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ البَزّازُ الرّازِيُّ، حَدَّثَنا مُبَشِّرُ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي عَسَانَ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّ الفَتْيا التِي كانُوا يُفْتُونَ أَنَّ المَاء مِنَ المَاء، كانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَها رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَدْءِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغِتِسالِ بَعْدُ (٢).

٢١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ الفَراهِيدِيُّ، حَدَّثَنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،
 عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِها الْحُسْنِ، عَنْ أَبِي الْحِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ» (٣).
 الأَرْبَع، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ» (٣).

٢١٧- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الماءُ مِنَ الماء». وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۰، ۱۱۱)، وابن ماجه (۲۰۹)، وأحمد ٥/ ١١٥، ۱۱٦، وابن خزيمة (۲۲٥)، وابن حبان (۱۱۷۳).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٤٣).

# باب في الإِكْسَالِ

بكسر الهَمزة.

[٢١٤] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) الطبري الحَافظ شَيخ البخاري.

(ثَنَا) (١) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ قال أَخْبَرَنِي عَمْرو بْنُ الحَارِثِ) ابن يعقوب الأنصَاري.

(عَن) محَمد (ابْنِ شِهَابِ قال: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى) قال ابن خزَيمة: هُو أَبُو حَازِم ثم (٢) سَاقه من طريق أبي حَازِم عَن سهل عن أُبيً بن كعبِ(٣).

(أَن سهل بن سعد الساعدي أخبره أَن أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ ﴿ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ) يعنى: «الماء من الماء».

(رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ) حَالَة النوم؛ لأنهما يَنَامَان عريانين ليس بينهما ثُوبٌ يَحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة فيكون ذَلك سَببًا لكثرة الجماع، فلما لبسوا الثياب حَالت عن ٱجتماع بشرتيهما (٤) فلم يكثر الجماع فوجب الغسل لالتقاء الختانين فقط، بخلاف كثرة الجماع فلم يَجب وإن جَامَع حَتى ينزل؛ دفعًا لمشقته [عند الكثرة] (٥) هذا ما

<sup>(</sup>١) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ص، م).

<sup>(</sup>٣) «صحیح ابن خزیمة» عقب حدیث (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (د، م): بشرتهما.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ص، س، ل).

ظهر لي (ثم) (١) لما فَشَا الإسلام وكثرت الثياب (أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ فَلِهِ عَنْ فَلِهُ عَنْ فَلَا الماء مِنَ المَاء».

(يَعْنِي) إنما (الْمَاءَ مِنَ المَاءِ) وعنه جَوابَان:

أحَدهما: أنه منسوخ كما سيأتي، والثاني: أنه محمول على أنه إذا بالشرها فيما سوى الفَرج فلا يجب عليه الغسل بالماء إلا إذا رَأى الماء وهو المَنِي.

[٢١٥] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم الجمَّال، أَبُو جَعفر (البزاز (٢) الرَّازِيُّ) الحافظ شيخ الشيخين.

قال (ثَنَا مبشر) (٣) بن إسماعيل (الْحَلَبِيُّ) أبو إسماعيل مَولى الكلبيين. (عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي غَسَّانَ) ابن مُطَرِّفِ الليثي أَبُو غسان.

(عَنْ أَبِي حَازِمٍ) مَا سَلمة بن دينار الحكيم المدني الأفزر في مَولى الأسود بن سُفيان، ومن كلامه: نِعمةُ الله فيما زَوَى عني من الدنيا، أعظم من نعمته علي فيما أعظاني منها لأني رأيته أعطاها قومًا فهَلكوا (٢). قال: السيِّعُ الخلقِ أشقى الناس به نفسه التي بَين جنبيه هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده.

<sup>(</sup>١) سقط من (ص، ل، ظ).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ص): ميسرة. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل): الأندر. وفي (س): الأبرر. وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٦) «المجالسة وجواهر العلم» (٢٥٤٩).

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) السَّاعدي، وراويته (۱) أَبُو حَازِم، قال: (حَدَّثَنِي أَبُي بْنُ كَعْبِ ﷺ أَنَّ الفُتْيَا) بِضَم الفاء، وإذا أثبتَّ بالواو فقلت: الفَتوى، فتحت الفاء.

(الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ) بضَم أوله؛ لأن مَاضيه أفتى.

(كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ) لقلة الثياب. (ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ) بعدَ<sup>(٣)</sup> ذلك وصَارَ الاَغتسالَ عَزيمة.

[٢١٦] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيُّ) بفتح الفاء والراء قالَ أَبُو داود: كتب عن قريب من ألف شيخ<sup>(٤)</sup>.

قال: (ثَنَا هِشَامٌ) ابن أبي (٥) عَبد الله سنبر (٦) الرَّبعي (٧) (وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ لم ير النبي عَلَيْهُ فهو من أكابر (٨) التابعين.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): وروايته.

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١١٢)، وأشار إلى تفرد شريك به، وضعف الألباني لفظة: في الاحتلام.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الآجري لأبي داود» (٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>V) وهو هشام الدستوائي.

<sup>(</sup>A) في (د، م): كبار.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأُرْبَعِ). قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا (١٠).

وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا (٢).

وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان.

قالَ عيَاض<sup>(۳)</sup>: الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج<sup>(٤)</sup> الأربع، والشُّعَبُ النواحي<sup>(٥)</sup>.

(وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم: «ومسّ الختان بالختان»<sup>(٦)</sup>.

قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجها، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الاَّلتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا (٧) أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحاذاة لا الإلزاق والمسّ.

وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه (٨) (فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها.

<sup>(</sup>۱) «الغريبين» ۳/ ۱۰۰٦.

<sup>(</sup>۲) «أعلام الحديث» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» للقاضى عياض ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): الشُّعَب.

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) في (د): إلا إذا. وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) «شرح النووي على مسلم» ٤/ ٤٢.

[٢١٧] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبِ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرُو) (١) بن الحَارث بن يَعقوب أبو أميَّة الأنصَاري مولاهم أحد الأعلام.

(عَنِ) محمد (ابْنِ شِهَابِ) الزهري [(عن أبي سلمة) عبد الله على الأصح عند أهل النسب (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري](٢).

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ): إنما (الْمَاءُ مِنَ المَاءِ) أي: إنما يجب اُستعمال الماء في الغُسْل من خرُوج الماء الذي هو مَنِيٌّ من ذَكَرِ الرجل، والمعنى أنه إذا جَامعَ ولم ينزل المني لم يجب الغسْل وهذا مَنسُوخٌ بالحَديث الذي قبلَهُ.

(وَكَانَ أَبُو سَلَمَةً) بن عَبد الرحمن (يَفْعَلُ ذَلِكَ) وكذلك داود الظاهري أنه إذا أدخلَ ذكرهُ أو قدر الحَشفة لا يجبُ الغسْل إلا إذا رأى الماء.

قال النووي وغَيره: كان جَمَاعة من الصحابة على أنه لا يجب الغشل إلا بالإنْزَال ثم رجَعَ بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، ٱنتهى (٣). وعلى هذا فيحتَمل أن أبا سَلمة كَانَ يقولُ بذَلك ويفعله ثم رجع عنه مع من رجع.

### 

<sup>(</sup>١) فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ص)، وسقط كذلك في (س) إلا قوله: عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٢٦/٤.

### ٨٦- باب فِي الجُنْبِ يَعُودُ

٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنَا مُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَّسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ طافَ ذاتَ يَوْم عَلَى نِسائِهِ فِي غُسْلِ واحِدٍ.

قَالَ أَبُو داودَ: وَهَكَذَا رَواهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

#### \* \* \*

### باب الجنب يعود

يَعني: إلى الجماع مَرة أخرى.

[٢١٨] (ثَنَا مُسَدَّدُ)، قال (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَية المدّني، قالَ: (ثَنَا حميد) بن أبي حميد، واسمه تَيْر بفتح المثناة فوق (الطَّوِيلُ) قيل له: الطويل لقِصَره، فإنه كانَ قصير القامة طويل اليدين.

(عَنْ أَنَسٍ) بن مَالك ﴿ أَنَّ النبي ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ) رَوَاهُ البخاري مِن حَديث قتادة، عن أنسٍ: كَانَ النبي ﷺ يَدُور على نسَائه في الساعة الوَاحِدَة مِنَ الليل والنهَار وهُن إحدَى عَشرة. قال قلتُ لأنس: أكانَ يُطيقه؟ قالَ: كُنا نتحدَّث أنه أعطي قوة ثلاثين. وفي لفظ: تِسْع نِسوة (٢).

(فِي غُسْلِ وَاحِدِ) قالَ النووي: يحتَمل أنه عَلَيْ كانَ يتوضأ بَينهما، ويكونُ المراد أي بهذا الحَديث جَواز ترك الوضوء ويدُل على ذَلك الحَديث الذي بعده (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٦٨، ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٣/ ٢١٨.

(وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ (۱) بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَنَسِ (۲) وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ (۳)، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ (۱) بالخاء والضاد المعجمتين اليمامي مولى هشَام بن عبد الملك.

قال أبُو زرعة الدّمشقي: قلتُ لأحمد بن حَنبل: من أي شيء ثبت حَديث الشفعة؟. قال: رَوَاهُ صَالح بن أبي الأخضر يعني: مثل رواية معمر. قلتُ: وصَالح يحتج به؟ فقال: يستدل به ويعتبر به (٥). لكن قيل: كانَ عنده عن (٦) الزهري كتابًان أحَدهما عرض، والآخر مناولة فاختلطًا جَميعًا فلا يعرف هذا من هذا من هذا (٧) (عَنِ الزُهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنْسِ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا) بهذا.

<sup>(</sup>١) سقط من (د).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۰۹).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه الترمذي (۱٤٠)، والنسائي ۱/۱٤۳، وأحمد ۳/۱٦۱، وصححه ابن خزيمة (۲۳۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٥٨٩)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٧/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ أبي زرعة» ١/٨٥.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): من.

<sup>(</sup>V) انظر: «تهذیب الکمال» ۱٤/۱۳.

## ٨٧- باب الوضُوءِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَعُودَ

٢١٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رافِع، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رافِع، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ طافَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ طافَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هنذِه وَعِنْدَ هنذِه. قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ أَلا تَجْعَلُهُ غُسلاً واحِدًا؟ قالَ: «هذا أَرْكَى وَأَطْهَرُ».

قالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ أَنْسِ أَصَحُّ مِنْ هاذا (١).

- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَيْ الْمَتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعاودَ فَلْيَتَوَضَّا بَيْنَهُما وضُوءًا» (٢).

#### \* \* \*

## باب الوضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

[۲۱۹] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَّادُ) ابن سَلمة، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِع) ويُقالُ: أَبُو رافع جَده، مولى النَّبي ﷺ، قال ابن معين: صَالح (٣) له عندهم ثلاثة أحاديث (عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى) وقع في كتاب أبي علي التستري بِضَم السِّين، وكانَ في نُسخة الخَطيب كَذَلك، ثم حُكَّت الضمة (٤) التي على السِّين والصواب:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۵۹۰)، وأحمد ۸/۲، ۹، ۳۹۱. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۱٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): الضم.

<sup>(</sup>٥) في (س): السبب.

سَلمى بِفتح السِّين، كَذَا ذكرهُ الحَافظ عبد الغني وغيره وهي سلمى أمرأة أبي رَافِع، (عَنْ أَبِي رَافِع) أَسْلَم على الأصح (مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ كَانَ للهُ للهُ اللهُ على الله العَباس بَشَّرَ أَبُو رَافع رسُولَ الله على الله بإسلامه فأعتقه، وتوفي في خلافة عُثمان.

(أن رسول الله على طَافَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ) قال القُرطبي: يحتمل أن يكون من النبي على عند قدومه من سَفْر أو عند تمام الدورَان عليهن وابتداء دور آخر، أو يكون ذلك عن إذن صَاحبَة اليَوم، أو يكون ذلك خصُوصًا به وإلا فَوطؤه المرأة في يَوم ضرَّتها مَمنُوع منه، وقد ظهرَت خصائصه في هذا البَاب كثيرة هذا مع أنه الله لم يكن القَسْم عليه بينهن واجبًا لقوله تعالى: ﴿ رُبِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ (١)، لكنه على كانَ (٢) التزمَهُ لهُنَّ، تطيبًا لأنفسهن ولتقتدي أمته بفعله (٣). فجعَلَ (يَغْتَسِلُ عِنْدَ هاذِه وَعِنْدَ هاذِه) حتى أتى على الجَميع يَغتسل عند كل واحِدة بَعد وطئه، ولا يغتسل في بيت واحدة عن (٤) غيرها.

(قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ) روايَة النسَائي: لو جَعَلته (٥).

(غُسْلاً وَاحِدًا) يكفي عَن الجَميع (قَالَ: هذا أَزْكَى) أي: أكثر تَطهيرًا مِنَ الوضوء بَين كل غُسْلين أو أكثر أجرًا وثوابًا ومُضَاعَفة للحَسَنات،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥١.

<sup>(</sup>۲) لیست فی (م).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/٧٢٥-٨٢٥.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): عند.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للنسائي ٥/ ٣٢٩ (٩٠٣٥).

وأصْل الزكاة النماء والزِّيادة.

(وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) مِنَ الوضوء، وفيه دَليل على أن الغسْل بعد كل وطع أفضَل وأكمل من الجَمع، فإن الجمع بَينَ الزوجات والسَّراري في غُسْلٍ واحِد جَائز وعليه جَمَاعة من السَّلف والخلف.

[٢٢٠] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عون (١)) الوَاسطي البزاز شيخ البخَاري.

(قال ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ عَاصِم) بن سُليمان (الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ) عَلِيٌ بن دَاود، وقيل: دَاود بن علي (٢) كلاهما قاله العلماء، ويقالُ لهُ النَّاجي (٣)، وهو من بَني سَامَة (٤) بن لؤي بَصري ثقة (٥).

(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ) أَي رَوْجَته، وفي مَعناهُ: أَمته المؤطوءَة ولم أَرَهُ مُصَرَّحًا به.

(ثُمَّ) لفظ مُسْلم: «ثم أرَادَ أن يَعود»(٦) (بدا)(٧) غير مَهموز (لَهُ أَنْ يُعَاودَ) يعنى: الجماع.

(فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وضُوءًا) المرادُ بالوضوء هنا وضُوء الصَّلاة الكامل لما في روايةٍ في السنن (٨) فليتَوضأ وضوءهُ للصَّلاة، وأما روايةُ مُسْلم

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): عود.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من سمًّاه داود بن علي، وهو بكنيته أشهر منه باسمه. انظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) يقال له الناجى لكونه من بنى ناجية بن سامة بن لؤي.

<sup>(</sup>٤) في (ص): شامة. وفي (س): ساعة.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» (۳۰۸).

<sup>(</sup>٧) رسمها في (ص): ترا.

<sup>(</sup>٨) في (ص): السين.

عَن ابن عَباس: فقضى حَاجته ثم غَسَل وجههُ ويدَيه (١). فَذَلك لم يكن في الجنابة بل في الحَدَث الأصغر والمراد بغسْل الوجه واليدين إذهاب النعاس وآثار النوم.

وروى حديث أبي سَعيد هاذا أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وزادُوا: «فإنه أنشَط(٢) للعَوْد»(٣).

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳۰٤).

<sup>(</sup>٢) في (ص): أبسط.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۳/ ۲۱ دون الزيادة، وابن خزيمة (۲۲۱)، وابن حبان (۱۲۱۱)،
 والحاكم ۱/ ۱۵۲ جميعًا بهذه الزيادة.

### ٨٨- باب فِي الجُنْبِ يَنامُ

#### \* \* \*

### باب الجنب ينام

[۲۲۱] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبي، (عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٢) ابْنِ دِينَارٍ عن) مولاهُ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) ابْنِ دِينَارٍ عن) مولاهُ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وإلا هَ (لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ) خرج مخرج الغالب وإلا ففي النهار كذلك (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: تَوضَأَ ) أي: الوضوءَ الكامِل للصَّلاة، وروى مَالك في «الموطأ» (٣) عن ابن عمر: أنه كانَ لا يغسل للصَّلاة، وروى مَالك في «الموطأ» (٣) عن ابن عمر: أنه كانَ لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جُنب للأكل أو النوم. ويُؤيده حَديث ابن عبَّاس المتقدم في مُسْلم (٤) (وَاغْسِلْ) الواو لا تقتضي الترتيب.

(ذَكَرَكَ) مَبَالغة في إزالة النجاسة (ثُمَّ نَمْ) أمر إبَاحَة، وفيه جناس خطي كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (٥)، وهو من أنواع البديع.

### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۰)، ومسلم (۲۰۱/۲۰۱)، والنسائي ۱/۱٤۰، وأحمد ۲/۲، وهو في «الموطأ» ۱/۷۷.

<sup>(</sup>۲) في (د) فوقها: ع.(۳) «الموطأ» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٠٤.

### ٨٩- باب الجُنُب يَأْكُلُ

٢٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلًا كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ (١).
 لِلصَّلاةِ (١).

٣٢٣- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَرِّازُ، حَدَّثَنا ابن الْمبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، زادَ: «وَإِذا أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: وَرَوَاهُ ابِن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا، وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، كَمَا قَالَ ابِن الْمَبارَكِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ ابِن الْمَبارَكِ (٢).

#### \* \* \*

### باب الجنب يأكل

[۲۲۲] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: ثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً) عَبد الله بن عَبد الرحمن بن عوف.

(عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ كَانَ إِذَا) أكل و(أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) نص أصحابنا وغيرهم على أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهاذِه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٦، ٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥/ ٢١). وانظر الحديثين الآتيين بعده.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱/ ۱۳۸–۱۳۹، وابن ماجه (۵۹۳)، وأحمد ۱۱۸/۲، وابن حبان (۱۲۱۸). وانظر ما قبله وما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٠).

عندنا أنَّ هذا الوضُوء ليسَ بواجب<sup>(۱)</sup>، وبهذا قال مَالك والجمهور<sup>(۲)</sup>، وذهبَ ابن حبيب من أصحَاب مَالك إلى وجُوبهِ<sup>(۳)</sup>، والمراد بالوضُوء وضوءه الكامل.

[٢٢٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ البَزَّازِ) أي: التاجر، قال (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غسل يديه) رواية مُسلم: إذا كانَ جُنبًا وأرَادَ أن يَأْكُل أو يَنَام تُوضأ وضوءهُ (١٤).

قال القُرطبي: ظَاهر سياق عَائشة يقتضي أن يكونَ ذلك الوضوء وضوء الصَّلاة؛ فإنهَا جَمعَت بَين الأكل والنوم في الوضوء، وقَد حُكِي أنَّ ابن عمرَ كانَ يأخذ بذلك عند الأكل والجمهُور على خلافه، وأنَّ مَعنى وضوءه عند (٥) الأكل غسْل يدَيه، وذلك لما (٦) يُخاف أن يكون أصَابَهما أذى.

قال: وقد روى النَّسَائيُّ هٰذا مُفسرًا فقالت: كان رسُول الله عَلَيْهُ إِذَا أَرَاد أَن يَنَام وهو جُنُبٌ توَضأ وإذا أَرَاد أَن يَأْكُل أَو يشرب قالتَ: غسَل يَدَيه ثم يَأْكُل ويَشرب(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر «المجموع» ۱۵۸/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر «الكافي في فقه أهل المدينة» ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) «التاج والإكليل» ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٥٠٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): عن.

<sup>(</sup>٦) في (م): مما.

<sup>(</sup>٧) «المفهم» للقرطبي ١/٥٦٥، ٥٦٦، وقد سبق تخريج حديث النسائي.

(وَرَوَاهُ) عَبد الله (ابْنُ وَهْبِ، عَنْ (١) يُونُسَ) بن يزيد الأيلي (فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ) أي: أكل الجنُب (مِن قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا) عليها أي: مَوقوفًا لم يرفعه إلى النبي ﷺ (٢).

(وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ) تقدم (عَن) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابن المُبَارَكِ) [في الأصول (إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة (٣) ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي ﷺ كما قال ابن المبارك](٤)) .



<sup>(</sup>١) في (س): ابن.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ظ، م): مسلم. والمثبت من «السنن»، وهذه الرواية أخرجها أحمد ٦/ ١٩٢، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٨٢٢) إلا أنهما قالا: عن عروة وأبي سلمة.

<sup>(</sup>٤) من (ظ، م).

### ٩٠- باب مَنْ قَالَ: يَتَوَضَّأُ الجُنبُ

٢٢٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَى، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ اللَّسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَى كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ. تَعْنِي: وَهُوَ جُنُبُ (١).

- حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي ابن سَلَمَةَ - أَخْبَرَنا عَطاءٌ الْخُراسانِيُّ، عَنْ يَعْمَر، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ، وقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ (٢).

#### \* \* \*

## باب مَنْ قَالَ الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

[۲۲٤] (ثَنَا مُسَدِّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ<sup>(۳)</sup> الحَكَمِ) البن أبي عيينة ابن النهاس مَولى أمرأة من كندة] (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النقيه النخعى (عَنْ الْأَسْوَدِ) (٥) ابن يزيد النخعي (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ

رواه مسلم (۳۰۵/ ۲۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٦١٣)، وأحمد ٣٢٠/٤.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٩).

<sup>(</sup>٣) في (ص): ابن. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، وليس هناك من اسمه الحكم بن أبي عيينة، ولعلها تصحفت من: ابن عتيبة، وابن النهاس الذي ذكره المصنف هنا لم يخرج له أحد من الستة. والمقصود هنا الحكم بن عتيبة الفقيه.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (د): ع.

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ) أو يشرُب [أو ينام] (١) (تَوَضَّا يعني (٢) وَهُوَ جُنبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (٣) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنه يخفف (٤) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (٥)، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أَجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّا فإنه نصف غسْل الجنَابة (٢).

وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أَحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسناد حَسَن عن عَائشَة أنهُ ﷺ كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (٧).

ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (٨) عند عسر وجود الماء.

وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله ﷺ إذا واقع بَعض نسَائه

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ص، د، س)، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص، س)، وبیاض فی (ل).

<sup>(</sup>٣) ليست في (س، ظ، م).

<sup>(</sup>٤) في (ظ، م): يخف. وفي (س): بمعنى.

<sup>(</sup>٥) الجمهور على أن الموالاة في الغسل سنة لا يبطل الغسل بتركها، وأما المالكية فقالوا: إن فرَّق الغسل عامدًا بطل إن طال الأمد، وإلا بني. انظر: «المدونة» ١/ ٢٣٣ . ١٢٤-١٢٤، «المبسوط» ١/ ٥٦/١، «المغنى» ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٨) وقال الحافظ في «الفتح» ١/٣٩٤: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>V) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ١/ ٢٠٠، وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده حسن.

<sup>(</sup>A) سقطت من (ص، س، ل).

فكسَل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم (١)، وقيلَ: الحكمة فيه أنه ينشَطُ إلى العَوْد أو إلى الغسْل، ونص الشافعي أنَّ ذلك ليس على الحائض؛ لأنهَا لو ٱغتسلت لم يرتفع حَدَثها بخلاف الجنبُ، لكن إذا أنقطع دمهَا ٱستُحِبَّ لهَا ذَلك (٢).

[٢٢٥] (ثَنَا مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلَمَةَ (قال: أَنَا عَطَاءٌ) بن أبي صفرة (٣).

(عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بِفَتح الميم وضمها غَير منصَرف للعَلمية ووَزن الفعل. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ) ﴿ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ) الرُّخصَة مُشتقة من (٤) الرَّخصِ وهو اللين يُقال: رخص السِّعر إذا سَهل، والرخصة هي تغيّر الحكم الشرعي إلى سهولة لِعذر (٥) مع قيام السَّب للحكم الأصلي.

(لِلْجُنُبِ) وكذا للحَائض إذا ٱنقطعَ [حيضها ولم تغتسل](٦).

(إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ) أو أراد أن يجامع مَرة أخرى (أَوْ نَامَ) في ليل أو نَهار (أَنْ يَتَوَضَّأَ) قال ابن الجَوزي: الحكمة فيه أنَّ الملائكة تبعد (٧) عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٤٥)، وفي إسناده عمار بن نصر ضعيف، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة، وقد روي موقوفًا من فتوى عائشة الله عند الحافظ ابن رجب: والمرفوع لا يثبت لما قدمنا، والموقوف أصح. انظر: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البيان في مذهب الشافعي» ١/ ٢٥٢، «فتح الباري» ١/ ٣٩٥-٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) في (س): حيوة. خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): بين.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): يعذر.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): دمها تغتسل.

<sup>(</sup>٧) في (س): تنفر.

الوَسَخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنهَا تقرب من ذَلك (١)، وفيه أستحباب التنظيف عند النوم [كما أستحبً] (٢) أن لا يكون في يَده غَمَرٌ (٣) كما تقدم، وإن لم يكن جُنبًا، وفيه دليل على أن غسْل الجَنابة ليسَ على الفور، وإنما يتضيق (٤) عند القيام إلى الصَّلاة.

(وبَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ) (٥) وأخرَج الترمذي هذا الحديث عَن يحيى بن يعمر عن عَمار [بن يَاسر] (٦). وقال فيه: وضوءه للصَّلاة. ثم قالَ: هذا حَديث حسن صَحيح (٧).

(وقال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ و) عبد الله (ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) ابن العَاص ﴿ (اللَّجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ) غسَل فرَجه ثم (تَوَضَّأَ) وضوءه للصَّلاة.

#### CAPE CAPE CAPE

<sup>(</sup>۱) نقله الحافظ في «الفتح» ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (س) إلى: مما استخف.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٣٨٥٢) من حديث أبي هريرة: «من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه».

<sup>(</sup>٤) في (ص): تنضيف.

<sup>(</sup>٥) بياض في (د، س، ل، م) قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٦) ليست في (د).

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (٦١٣). ورواه أبو داود (٤١٧٧) فقال: عن يحيى بن يعمر يخبر عن رجل عن عمار.

# ٩١- باب فِي الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسْلَ

٢٢٦- حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا اللغتَمِرُ (ح)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنانِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحارِثِ، قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحارِثِ، قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: رُبَّما ٱغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قالَتْ: رُبَّما ٱغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّما ٱغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. اللَّيْلِ، وَرُبَّما ٱغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ.

قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّما أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّما أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ.

قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً.

قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ أَمْ يَخْفِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّما جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّما خَفَتَ.

قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً (١).

٢٢٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي رُزْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا جُنُبٌ» (٢).

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/ ۱۲۵، وابن ماجه (۱۳۵٤)، وأحمد ۲/ ٤٤، وابن حبان (۲٤٤٧،
 ۲۵۸۲). وانظر ما سيأتي برقم (۱٤٣٧).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱/۱٤۱، ۷/۱۸۰، وابن ماجه (۳۲۵۰)، وأحمد ۸۳/۱، ۱۰٤، ۱۰۶، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، وابن حبان (۱۲۰۵).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٠).

حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ
 عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنامُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَسَّ ماءً.

قَالَ أَبُو دَاودَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الواسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمُ. يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ (١).

\* \* \*

### باب في الجنب يؤخر الغسل

[۲۲۲] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا المُعْتَمِرُ<sup>(۲)</sup>) وفي نسخة الخَطيب: مُعتَمر<sup>(۳)</sup> ٱنتهى. وهو المعتمر بن سُليمان بن طرخَان التيمي البصري<sup>(٤)</sup>.

و(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) وفي نسخة الخطيب: قَالاً -يعني: المعتمر وإسماعيل- (ثَنَا بُرْدُ)<sup>(٥)</sup> بِضَم الباء<sup>(٢)</sup> الموَحدة.

(ابْنُ سِنَانِ) بكسر السِّين المهملة، وتكرير النون بينهما ألف أبُو العَلاء وثَّقه جَماعة.

(عَنْ عُبَادَةً) بِضَم العَين وتخفيف الموَحدة (بْنِ نُسَيِّ) بَضَمِّ النون وفتح المهملة المخففة مُصَغر، الكندي قاضِي طَبَرية، قال أبُو داود: سَأَلت عَنه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۸)، وابن ماجه (۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳)، وأحمد ٦/ ۲۰۲. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (س): معمر.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): خ.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (د): الأربعة.

<sup>(</sup>٦) من (د، ظ، م).

يحيى، فقال: لا يُسأَلُ عَن مثله، مِنَ النبل. قال مسلمة بن عَبد الملك: في كندة ثلاثة ينزل الله بهم الغَيث، ويَنصر بهم على الأعداء رجَاء بن حيوة، وعُبَادة بن نسي وعَدي بن عَدي(١).

قال أبو مسهر: وهاؤلاء عُمال عُمَر بن عَبد العَزيز إلا رجَاء. وأهدى له خصم وهو قاض قلة عَسَل فقضى عَليه، وقالَ: يا فلان ذهَبت القلة (٢).

(عَنْ غُضَيْفِ) بضَم الغَين، وفتح الضاد المُعجمتَين مُصغَّر ويقال: غطيف.

(بْنِ الحَارِثِ) الثمالي<sup>(٣)</sup> كنيته أبُو أسماء الحِمْصي<sup>(٤)</sup> ذكره ابن أبي خيثمة في الصَّحابة وهو مختلف في صحبته.

(قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَبُّهِا أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَم) كذا في رواية التستري، ورواية الخَطيب.

أَوْ (فِي آخِرِهِ) في رواية النسائي قال: دَخَلت على عَائشة فسَألتها قلت: أكانَ رسُول الله ﷺ يغتسل من أول الليل أوْ<sup>(٥)</sup> من آخره (٦).

(قَالَتْ: رُبَّمَا ٱغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا ٱغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) والظاهِر: أَنَّ ٱغتسَاله في أَوَّلِ الليل كانَ الأكثر المعمُول به، ورُبَّما تركهُ في بَعض الأحيان بَيَانًا للجواز وعدم وجوبه، أو يتركه لعُذر من قلة الماءِ ونحوِه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص: ٣٣٧، ٧١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹۲/۱۶-۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) في (ص): اليماني.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): أم.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ١/ ١٢٥.

وهذا هو اللائق بجنابه الكريم ﷺ.

(قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ) لم يَذكر النسَائي في روايته التكبير (الْحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً) أي: ٱتساعًا.

قَالَ الله: ﴿لَيُنفَقَ ذُو سَعَةٍ مَنَ سَعَتَه﴾ (١)، وقال: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَـةً مِنَ اللهِ: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَـةً مِن اللهِ اللهُ اللهِ المُوالمُولَّ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ (٣) أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتُ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ) وفي «صحيح قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ) وفي «صحيح مسلم» عَن عَائشة قالت: مِن كُل الليل أوتر رسُول الله ﷺ من أول الليل وأوسَطه وآخره فانتهَى وتره إلى السَّحر (٤).

فيه جَوَاز الإيتار في جَميع أوقات الليل بعد دُخُول وقته، واختلفوا في أول وقته فالصَّحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يَدْخل وقته بالفراغ مِن صَلاة العشَاء ويمتَد إلى طلوع الفَجر الثاني (٥)، وفي الصَّحيح النهى وتره إلى السَّحر أي: كانَ آخر أمره الإيتار في السَّحر والمراد به آخر الليل كما قالته عَائشة في الرواية الأخرى.

(قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً) في جَوَاز الوتر في جَميع أجزاء الليل إذا دَخَل وقته.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (س): يوتر في.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٧٤٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» ٤/١٣-١٤.

وروى في «الكبير» عَن عقبة بن عَامر وأبي مُوسى أنهما قالا: كانَ رسُول الله ﷺ يُوتر أحيَانًا أول الليل وأوسَطه ليَكون سعَة للمُسلمين (٣).

(قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ) كان (نَخْفِتُ) بِكَسْرِ الفاء [أي: يُسِرُّ] (٥٠).

(بِهِ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ<sup>(٦)</sup> وَرُبَّمَا خَفَتَ) بفتح الفَاء أي: أَسَر وسَيَأْتي للمصَنف بإسناد جَسَن عَن أبي هريرة قال: كانت قراءة النَّبي ﷺ يَرفع طَورًا ويخفض طَورًا<sup>(٧)</sup>.

والمرَادُ بهانِه القراءة قراءته في التهجد في الليل، وهاذا في غَير التراويح وفي غَير نوافل النهار فإنه يسرُّ فيها بلا خلاف.

واختلف أصحَابنا في القراءة في الليْل فقالَ صَاحب «التتمة»: يَجهر فيها، وقالَ القاضي حُسَين وصَاحب «المُهَذب»: يتوسَّط بينَ الجَهر

<sup>(</sup>۱) في (ص، س، ل): يريد.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الأوسط» (١٨٠٩).

<sup>(</sup>T) (المعجم الكبير) (1/ 337 (187).

<sup>(</sup>٤) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>٥) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>٦) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>۷) سیأتی (۱۳۲۸).

والإسرار(١) وهو الأصح.

(قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً) أي: في أمور الإسلام ٱتسَاعًا.

[۲۲۷] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي (٢) شَيخ البخَاري، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ) (٣) ابن الحَجاج العتكي.

(عَنْ عَلِيِّ بْن مُدْرِكِ)(٤) النخعي الكوفي

(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) (٥) هرم (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بن عَبد الله البجلي روى عن جده.

(وَعن (٦) عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيِّ) بضم النون وفتح الجيم، مُصَغَّر الحَضرمي وثقه النسَائي (٧) (عَنْ أَبِيهِ) نجي الحضرمي.

(عَنْ عَلِيٌ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: لاَ تَدْخُلُ) بالرَّفع.

(الْمَلاَئِكَةُ) يعني: الملائكة الذين يطوفونَ بالرحمة والتبريك (^) والاستغفار للمؤمنين لا الحفظة، فَإنَّ الحَفظة مُلازمَة للإنسَان حَكَاهُ القرطبي (٩) عن بَعض العُلماء.

<sup>(1) «</sup>المجموع» ٣/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): النمري.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>v) «تهذیب الکمال» ۲۲۰/۱٦.

<sup>(</sup>A) فوقها في (د، م): س ق.

<sup>(</sup>A) «المفهم» ٥/ ٢٢١.

(بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) قال العُلماء: سَبَب ٱمتناعهم من دُخُول بيت فيه صُورة كونها معصية فاحشة فيها مُضاهَاة لخلق الله تعالى (١)، وكون مُتخذها في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذونَ الصُّور في بُيُوتهم ويُعظمُونَها، فكرهَت الملائكة ذَلكَ منهُ فلم تدخل فيه هجرانًا لهُ وغضَبًا عليه.

قالَ القرُطبي: والمرادُ بهَا هُنَا التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذَلك الصُّورة (٢) المرقومة كما ٱستثنى في الصَّحيح (٣).

(وَلاَ كَلْبٌ) قال القُرطُبي: ذَهب بَعض العُلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في ٱتخاذها فيستثنى من ذلك كلب الصَّيد والماشية والزرع.

قَالَ: والظاهِر العموم في الكلب والصورة؛ لأنهما نكرتان في سياق النفى (٤).

وقالَ النووي: والأظهر أنه عام في كُل كلب وكل صُورة وأنهُم يمتَنعُون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كانَ في بَيت النبي عَلَيُ تحت السَّرير(٥) كانَ لهُ فيه عُذر ظاهِر فإنه لم يعلم بهِ، ومع هذا ٱمتنعَ جبريل النَّيُ من دُخُول البَيت، فلو كانَ العُذر في

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۶/ ۸۶.

<sup>(</sup>٢) في (س): كلب الصورة.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٢١٤.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢١٠٤) من حديث عائشة.

وجود(١) الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل اللَّهِ والله أعلم(٢).

(وَلاَ جُنُبٌ) يجوز أن يَراد بالجنب المشرك الذي لم يرتفع حَدَثه أَصْلاً، فإن جنَابته مستمرة (٣) ولو أغتسل حَتى يسلم، ويحتمل أن يراد به المُسْلم الذي عَادَته أن يستمر عَلى عَدَم الاٌغتسال دائمًا أو في غَير [يَوم الجُمعَة] (٤) تهاونًا بالدِّين.

وروى الطبرَاني في «الكبير» عن ميمونة، قلتُ: يا رسول الله هل يرقد الجنبُ؟ قال: «مَا أحب أن يرقد وهو جُنبُ حَتى يتَوضأ فأني أخشى أن يتوفَّى فلا يَحضرُه جُبريل الكلاها (٥). ولعَل هذا كما تقدم في غَير المعذور، فإنَّ المعذور رُبما غَسلتهُ الملائكة قَبل حُضور جبريل كما اتفق في حنظلة بن [أبي] (٦) عَامر غسَّلته الملائكة يوم أحد، فإنه كانَ يقالُ لهُ غَسْيل الملائكة (٧).

وسيأتي الحديث بتمام سنده ومتنه [في أواخر اللباس (^). ويأتي الكلام عليه] (٩).

<sup>(</sup>١) في (ص): دخول.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۶/ ۸۶.

<sup>(</sup>٣) في (ص): مشهورة.

<sup>(</sup>٤) في (م): جمعة.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» ٢٥/ ٣٦ (٦٥).

<sup>(</sup>٦) سقطت من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم ٣/ ٢٠٤، والبيهقي ٤/ ١٥ من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>۸) سیأتی برقم (٤١٥٢).

<sup>(</sup>٩) في (ص): في حديث آخر. وفي (س، ل): في.

وكما لا تحضر الملائكة بيتًا فيه الجنب لا تحضر بيتًا فيه المتضمخ بزعفران ونحوه لما روى الطبراني في «الكبير» أيضًا عن ابن عباس في النابي في قال: «إن الملائكة لا تحضر الجنب ولا المتضمخ حتى يغتسلا»(١).

[٢٢٨] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثير (٢)) العَبدي شَيخ البُخاري.

(قال: ثنا سُفْيَانُ) ابن عُيينة (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن عَبد الله السَّبيعي.

(عَن الأَسْوَدِ) ابن يزيد النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنَامُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصَرِب يَمَسَّ مَاءً) لا بوضُوء ولا غَيره، يجوز أنه كانَ إذا لم يمسّ ماء أن يَضرب يدّهُ على الحَائط للتيمم، كما روى الطبرَاني عَن عَائشة راوية (٤) هذا الحَديث: كانَ رسُول الله عَلَيْ إذا جَامَعَ بعض نسائه فكسَل أن يقوم ضربَ يده على الحائط(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۱۱/ ٣٦١، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٧٥: فيه يوسف بن خالد السمني، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (ص): بشر. وفي (س): أحمد.

<sup>(</sup>٣) كذا قال الشارح رحمه الله، وليس كذلك، والمراد هنا هو سفيان الثوري فإن أحدًا لم يذكر في الرواة عن ابن عيينة محمد بن كثير. وقد صرح عبد الرزاق ١/ ٢٨٠ (١٠٨٢) وغيره بأن الراوي هنا هو الثوري. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (س): رواية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٤٥) وقد تكلمنا عليه سابقًا.

وتقدمَت رواية البيهقي عنها؛ أنه على كانَ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. وإسناده حسن (١)، وهذا يرد على ما روي عن ابن حبيب المالكي من وجوب الوضوء وبوبَ عليه أبُو عوانة في «صحيحه» إيجَاب الوضوء على الجُنُب إذا أرادَ النوم (٢). ثم استدل بعد (٣) ذلك هُو وابن خزيمة على عَدَم الوجُوب بحدَيث ابن عَباس مرفوعًا: «إنما أمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» (٤).

ونقل الطحاوي عن أبي يُوسُف أنه ذَهَب إلى عَدَم الاستحباب (٥) وتمسَّك بحديث عَائشة هذا أنه كانَ يجنب ثم يَنَام ولا يمسُّ ماء، وتعقب بأنه مَحمول على أنهُ ترك الوضوء لبَيَان الجَوَاز؛ لئلا يعتقد وجوبه، أو أنَّ قوله: لم يمسّ مَاء للغسْل (٢) كما قالَ ابن سريج (٧) فيما حكاهُ البيهقى (٨).

(ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الواسطي (٩) قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي أَحَد الأعلام.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>۲) «صحيح أبي عوانة» 1/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) في (س): على.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٣٥)، و«مستخرج أبي عوانة» (٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «شرح معاني الآثار» ١/ ١٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» ١/٤٦٩، و«معانى الآثار» للطحاوي ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س) شريح.

<sup>(</sup>۸) «السنن الكبرى» ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٩) في (ص): أبو أسماء. وبياض في (ل).

(يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمٌ. يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ) المذكور وكذا قال بَعض الحُفاظ إنَّ أبا إسحَاق وهِم فيهِ (١)، واللهُ أعلمَ.

experime expe

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٢٤٥: قال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء. وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب «التمييز». وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي «علل الأثرم»: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود؟! وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي. وقال الدارقطني في «العلل»: يشبه أن يكون الخبران صحيحين. اه. بتصرف.

# ٩٢- باب فِي الجُنْبِ يَقْرَأُ القُرْآنَ

- ٢٢٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ﴿ أَنَا وَرَجُلانِ، رَجُلٌ مِنّا وَرَجُلُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ سَلِمَةَ، قالَ: وَجَعْلَ، وقالَ: إِنَّكُما عِلْجانِ فَعالِجًا عَنْ دِينِكُما، ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ المُحْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعا بِماءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِها، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ فَدَحَلَ المُحْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعا بِماءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِها، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاءِ فَيُقْرِئُنا القُرْآنَ وَيُعْرِئُنا القُرْآنَ وَيُعْرِئُنا القُرْآنَ وَيُعْرِئُنا القُرْآنَ وَيُعْرِئُنا القُرْآنَ مَعْنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قالَ: يَعْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءً لَيْسَ الْجَنابَةَ (١).

### \* \* \*

### باب في الجنب يقرأ القرآن

[٢٢٩] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو [بْنِ مُرَّةَ)] (٢) الجَملي بفتح الجيم والميم، أحَد الأئمة الأعلام العَاملين.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ<sup>(٣)</sup> بْنِ سَلِمَةً) بكسر اللَّام المرادي الكوفي وثَّقهُ أحمدُ العِجلي (٤) وغيره.

(قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ) بن أبي طَالب ﷺ (أَنَا وَرَجُلاَنِ رَجُلٌ) بالرفع.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٦)، والنسائي ۱/۱٤٤، وابن ماجه (۹۹۵)، وأحمد ۱/۸۳،
 ۸۶، وابن خزيمة (۲۰۸)، وابن حبان (۷۹۹).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣١).

<sup>(</sup>٢) في (س): بريدة.

<sup>(</sup>٣) في (د): عبيد الله. وكتب فوقها: الأربعة.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الثقات» (٨١٩).

(مِنًا) أي: من مراد (وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ) وهي قبيلة مِن مُضَر. (أَحْسِبُ) قال (فَبَعَثَهُمَا عَلِيٍّ ﷺ وَجْهَا) الوَجْه ما يتوجَّه إليه الإنسَان من عمل ونحوه.

(وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ) العِلج: بِكسْر العَين الرجُل القَوي الضخم وبَعض العَرب يطلق العِلج عَلى الكافِر مُطلقًا، وأصل العِلج حِمَار الوَحشِ الغَليظ.

(فَعَالِجَا) أي: دَافعًا (عَنْ دِينِكُمَا) واشتدا وجاهِدا وجَالدا عنه.

(فَدَخَلَ) رواية الخَطيب: ثم دَخَل (الْمَخْرَجَ) بفتح الميم والخاء يعني: الخلاء سُمي بذَلك؛ لأنه المكان الذَّي يخرج من الإنسان فيه البَول والغَائط. (ثُمَّ خَرَجَ) منهُ (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً) بفتح الحَاء وهي ملء الكفَّين.

(فَتَمَسَّح (١) بِهَا) أي: مَسَح بها وجهه ويدَيه اللذَين هما عضوا التيمم والظاهِر: أنَّ عليًّا لم يكن يقرأ القرآن إلا متوضئًا لكن فعَل هذا بيانًا للجَواز. (ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ) أي: من القرآن.

(فَأَنْكُرُوا) عليه (ذَلِكَ) فيه (٢) الإنكار على أهل العِلم إذا فعَلوا ما لم يظهر لهم جوازه حتى يبينُوا لهم جواز ذلك.

(فَقَالَ لهم: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ) أي: يُعلمنا القرآن يُقال: أقرأنا إذا عَلَّمنا. فيه جَواز إقرَاءِ القُرآن والفتح على القارئ للمُحْدِثِ لما رَوَى الطبراني في «الكبير» بإسْنَاد رجَاله

<sup>(</sup>١) في (ص، س): فيمسح.

<sup>(</sup>٢) في (ظ، م): هذا.

ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود الله كانَ يقرئ رجلاً فلما ٱنتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال ٱقرأ](١) فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه(٢).

(وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام.

(وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ<sup>(٣)</sup>: يَحْجُزُهُ) شَكُّ مِن الراوي أن عليًا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيْءٌ) مِنَ الأشياء (لَيْسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زيد في قولك: قام القوم ليسَ زيدًا فيضمر أسمها وينتصب خبرها بها.

ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله ﷺ يُقْوِئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا (٤).

وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض.

قال النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحَديث (٥). وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في «شَرح

<sup>(</sup>١) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٩/ ١٤٥ (٨٧٢٤).

قال الهيثمي في «المجمع» ١/٢٧٦: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) من (د). (٤) الترمذي (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٥٥٦.

السُّنَّة»(١) وروى ابن خزيمة بإسناده، عن شعبة قال: هذا الحَديث ثلث (٢) رأس مالي (٣).

وقال الدارقطني: قالَ شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه (٤) ، ورواه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبّان ، والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة [عن عمرو] (٥) بن مرة (٢) . ورَوَى الدارقطني عن علي موقوفًا: أقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ولا حرفًا (٧) . وهذا يعضد حديث عبد الله بن سَلمة ، لكن قالَ ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن مَنعَ الجنب مِنَ القراءة ؛ لأنه ليس فيه نَهي وإنما هو حكاية فعل ولم يبين النبي على أنه إنما أمتنع من ذلك لأجل الجنابة (٨) .

وقالَ الشافعي في «سُنن حَرملة»: إن كانَ هذا الحَديث ثابتًا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب<sup>(۹)</sup>.

### 

<sup>(</sup>١) «شرح السنة» للبغوي ٢/ ٤٢. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ص): يكن. وفي (س): من.

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن خزیمة» ۱۰٤/۱.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ١١٩/١.

<sup>(</sup>٥) في (ص): عنه عرف.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱/ ۸۶، ابن خزيمة (۲۰۸)، ابن حبان (۷۹۹)، والحاكم ۱۰۷/۶، والبزار في «مسنده» (۷۰۸)، والبيهقي في «الكبرى» ۱/ ۸۸.

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>A) «صحیح ابن خزیمة» ۱۰٤/۱.

<sup>(</sup>٩) «المجموع» للنووي ٢/ ١٥٩.

## ٩٣- باب فِي الجُنْبِ يُصافِحُ

٢٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ واصِلٍ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ
 حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إلَيْهِ، فَقالَ: إِنِّي جُنُبٌ. فَقالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ» (١).

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَي رافِعٍ، عَنْ أَي رافِعٍ، عَنْ أَي وَلَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

وقالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ: حَدَّثَنا مُمَيْدُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ<sup>(٢)</sup>.

### \* \* \*

### باب في الجنب يصافح

[۲۳۰] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ مِسْعَرٍ) بكسر الميم ابن كدام الهلالي الكوفي كانَ سُفيان وشعبة إذا ٱختلفا قالا: آذهب بنا إلى الميزان مسعر.

(عَنْ وَاصِلِ) ابن حيان الأسدي الأحدب.

(عَنْ أَبِي وَائِلِ) شقيق بن سَلمة.

(عَنْ حُذَيْفَةً) بن اليَمان (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ لَقِيَهُ) في بَعض طُرق المدينة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۳)، ومسلم (۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (د): ع.

(فَأَهْوَى إِلَيْهِ) بيده أي: مدَّها إليه ليُصَافحه نحوه وأمالها إليه (١) يُقال: أهوى يده، وبيده إلى الشيء.

(فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ) تكريمًا وتعظيمًا ليده ﷺ أن يمسه وهو جُنب.

(قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ لِيسَ يَنْجُسُ) بفتح الجيم وضمها لغتان مشهورتان وذكر البخاري في "صحيحه" عن ابن عَباس عَباس عَباله تعليقًا: المُسْلم لا ينجسُ حَيًّا ولا ميتًا (٢). هذا حُكم المُسْلم، وأمَّا الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حُكم المُسْلم هذا مَذهبنا (٣) ومذهب مَالك (٤)، وجُمهور العُلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ العُلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ العَلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا المُسْلَم المَواد أن السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُسْلَم المَواد أن أَعْنَا المُسْلَم المَواد أن أَعْنَا اللَّهُ والغَائط ونحوهما.

[۲۳۱] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (وَبِشْرٌ) بكسر الموَحدة ابن المفضل (٢٣٠) بن لاحق (عَنْ حُمَيْدِ) الطويل (عَنْ بَكْرٍ) بن عَبد الله البَصري.

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) الصَّائغ مدني سَكن البَصرة. وحميد وبكر وأَبُو رافع ثلاثة مِنَ التابعين في نسق (٨) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) من (ظ، م).

<sup>(</sup>۲) ذكره البخاري معلقًا -كتاب الجنائز- باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر.

<sup>(</sup>T) "(المجموع» 7/ 770.

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» للدردير ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) في (ص، د، س، ل): أعضاءهم.

<sup>(</sup>٧) في (ظ، م): الفضل.

<sup>(</sup>٨) فحميد من صغار التابعين، وبكر من أوساطهم، وأبو رافع من كبارهم.

ﷺ فِي طَرِيقِ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ) كذا للنسَائي(١).

(وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ) بِفَتح المثناة فوق والنون ورواية الصحيحين: فانخنست (٢) بنون ثم خاء مُعجمة، ثم نُون ثم سين مُهملة أي: تأخرت عنهُ وانقبضتُ وذَهَبتُ مستخفيًا، ومنهُ: خنسَ الشيطان فهوَ الخنّاس، ويؤيدهُ الروايةُ الأخرى: فانسَللتُ (٣)، ولابن السّكن: فانبجَسْتُ بالنون وبعدها مُوَحَدة أي: جَريْت واندفعتُ من قَوله تعالى: ﴿ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ وَنِعَدهَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ (٤) أي: جَرَتْ، وروي: فانتجسْتُ بفتح النون (٥)، وفتح (١) المثناة فوق، والجيم أي: اعتقدت نفسي نجسًا.

(مِنْهُ) أي: من أجله أي رَأيتُ نفسي نجسًا بالإضافة إلى جلالة النبي وطهَارة ذاته الكريمة، وكذا رواية: انبَخَسْتُ (٧)، بالموحَّدة والخاء المُعجمة أي: ظهر لي نقصَان نفسي بجنابَتي عن مجَالسة رسُول الله ﷺ.

وفيه ٱستحبَاب ٱحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومُصَاحَبتهم على أكمل الحَالات.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٨٣)، وليست هي في مسلم، ورواية مسلم: فانسلَّ فذهب فاغتسل. انظر: «صحيح مسلم» (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) رواها البخاري (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الصواب أن النون ساكنة، وهي في رواية المستملي للبخاري. انظر: «فتح الباري» . ٣٩٠/١

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>۷) انظر: «شرح ابن بطال» ۱/ ۳۹۸.

(فَلْهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ)؛ لأن النَّبِي ﷺ كانَ إذا لقي أحدًا من أصحابه صَافحهُ ودَعَا لهُ هَكذَا رواهُ النسَائي وابن حبَّان من حَديث حُذيفة (۱) فلما ظنَّ أبُو هُريرة أن الجُنب ينجس، خَشيَ أن يُصافحهُ وهو جُنبُ كعَادَته فبَادَرَ إلى الأغتسال، وفيه استحباب الطهارة عند مُلابسَة الأمورِ العَظيمة.

(ثُمَّ جِئْتُ) إلى النبي عَلَى (فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً. فَقَالَ قُلْتُ: إِنِي (ثَمَّ جِئْتُ) إلى النبي عَلَى أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) استدل به بَعض العُلماء على أنه يُستحب لطالب العِلم أن يحسن حاله لمجالسة (٢) شَيخه فيكون مُتَطهِّرًا مُتَنظِّفًا بإزَالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة، فإن ذلك من إجلال العُلماء لا (٤) ما يفعَلهُ أكثر فقهاء العصر من تكبير العَمائم وتوسيع [الثياب و] (٥) الأكمام وإطالتها وصقالها (٦) لقصد المبَاهَاة بَينهم حَتى يخرُجُوا في ذلك إلى أن يتجاوزا بها الكعبين وينسون قوله على (ابْرَة المؤمن إلى نصف السَّاق فما كانَ أسفل من الكعبين فهوَ في النَّار (٧).

(فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) تعجب من ٱعتقاد أبي هُريرة النَّجَس بالجنابة أي:

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۱/ ۱٤٥، و«صحيح ابن حبان» (۱۲٥۸).

<sup>(</sup>٢) من (د، م)، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ظ، م): بمجالسة.

<sup>(</sup>٤) في (س): إلا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (م): وصفائها.

<sup>(</sup>۷) سیأتی برقم (٤٠٩٣).

كيف يخفَى عليه (١) هاذا الظاهر.

(إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ) تمسَّك بمفهومه بَعضُ أَهْلِ الظَّاهِر (٢) فقال: الكافِر نجس العَين [وقوَّاه بقوله] (٣) تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَجَسُّ (٤) وحجَّة القائلين بِطَهَارة الكافر أن الله أباحَ نكاح أهل الكتاب ومَعلوم أن عرفهن لا يسلم منه من يضَاجعُهُنَّ ومع ذلك فلم (٥) يجب من غسل الكتّابيَّة (٦) إلا مثل مَا يجب عليه من غسل المُسْلمة ولا فرق بينَ الرجَال والنسَاء، وأغرب القُرْطبي في الجنَائز من «شرح مسلم» فنسب القول بنجاسة الكافِر إلى الشافعي (٧).

(وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ) ابن المفضل (قال: ثَنَا حُمَيْدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْرٌ) فَصَرحَ بالتحديث المزيل إيهام الرواية الأولى المعَنعَنة (٨) لوجُود الخلاف في (٩) الاحتجاج بِهَا.

### OF TO OFFI

<sup>(</sup>١) في (د) عليك.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلى» ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): وقوله.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>ه) في (د): لم.

<sup>(</sup>٦) في (د): المكاتبة.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٨) في (م): المضعفة.

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل): من.

## ٩٤- باب فِي الجُنُبِ يَدْخُلُ المَسْجِدَ

٣٣٠- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: جاءَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَوجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شارِعَةٌ فِي المُسْجِدِ، فَقالَ: «وَجِّهُوا هَذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ» فَقالَ: «وَجِّهُوا هَذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ» ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ ، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُحْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقالَ: «وَجُهُوا هَاذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدِ بُ فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدِ بُ فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدِ لِحائِض وَلا جُنُب».

قالَ أَبُو داود: وَهُوَ فُلَيْتُ العامِرِيُّ (١).

\* \* \*

### باب في الجنب يدخل المسجد

[۲۳۲] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ<sup>(۲)</sup> بْنُ زِيَادِ) العَبدي مولاهم البَصري، قال: (ثَنَا أفلت) بإسْكان الفاء ومثناة بعد اللام (بْنُ خَلِيفَةَ) روى عنه الترمذي والنسَائي صدوق<sup>(۳)</sup>.

(قَالَ: حَدَّثَتنِي جَسْرة) بِكَسْرِ الجيم في رواية التُستري والخَطيب معًا والمشهُور عند المحدثين فتح الجيم وسُكون المهملة.

(بِنْتُ دِجَاجَةَ) بكسر الدال وفي بَعض النسَخ بالفتح، تابعية ثِقَة قالَهُ العِجليُ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱۷۸۳)، وابن خزيمة (۱۳۲۷)، والبيهقي ٢/ ٤٤٢. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۲).

<sup>(</sup>٢) في (د) فوقها: ع. (٣) «الكاشف» للذهبي ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ٤٥٠.

(قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوجُوهُ) أي: أَبُوابِ ووجه (١) كل شيء مُسْتقبَلُه (بُيُوتِ) بضَم البَاء أوله وكسرها (٢) قراءتان في السَّبع والأكثر الكسر (٣) (أَصْحَابِهِ) أي: بَعضهم ومِنَ المجَاز استعمال الكُل بمعنى البَعض كقوله تعالى: ﴿يَجَعَلُونَ أَصَبِعَهُم ﴾ (١) أي: بَعضها (٥).

(شَارِعَةٌ) بالرفع خَبَر المُبتدأ أي: مفتوحَةٌ يدخل منها (فِي المَسْجِدِ) يُقالُ: شَرعت البَاب إلى الطريق وأشرعته إذا فتحته إليها، وأوصلته بها<sup>(٦)</sup> فيستعمل لازمًا ومتعديًا (فَقَالَ: وَجُهُوا) بتشديد الجيم المكسُورة.

(هلّهِ البُيُوتَ عن المسْجِدِ (٧) مسجد رسُول الله على صرفوها عن المسْجِدِ؛ ولذلك عدَّى «وجّهوا» بـ «عَنْ»؛ لأنها ضُمِّنَتْ مَعنى أَصْرفوها عنه يقال وجه عنه أي: صرف (٨) عنه، ووجه إليه أقبل إليه وسبب هذا الأمر أن أبواب بَعض الصَّحابة كانت حَول مسجد رسُول الله على وكانت مَفتوحَة إلى المَسْجد يَمرونَ منها إلى المسَجد.

(ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ) مَرة أُخرى بعَد ذلك.

(وَلَمْ يَصْنَع القَوْمُ شَيْئًا) مما أمرهم به (رَجَاةً) كَذا لأبي علي التستري

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): وجوه.

<sup>(</sup>٢) في (د، س، ل، م): وفتحها. خطأ.

<sup>(</sup>٣) قرأها بالكسر: ابن كثير وابن عامر والكسائي وحمزة وقالون وشعبة، والباقون بالضم. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص ١٧٨- ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩.

<sup>(</sup>٥) في (ص): بعضهم. (٦) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ص، س، ل). (٨) في (م): طرق.

بالقَصر وإبدَال الهمزَة هَاء، ورواية الخَطيب وهي المشهُورة: رجَاء بالمدِّ والهمز، من رجوت الشيء إذا أُمَّلته ويقال: رجيت من بَاب رَمَيت لغة.

(أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ) ورواية الخَطيب: ينزل فِيهِمْ (رُخْصَةٌ) بوزن غُرفة، وبِضَم الخاء للإتباع كظلمة، والمرادُ بالرُّخصَة التي كانوا يترجونها إنزال إباحَة استمرار أبواب البيُوت على حَالها لما كان يحصُل لهم من (١) الرفق بالدخول منها.

(فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ) بِضَم الدال أي: بعد ذلك هَكذَا في جَميع النسَخ، وفي نُسخَة الخَطيب: مضروب على (بَعد).

(فَقَالَ: وَجُهُوا) أَبُوابِ (هَلْذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ) أَمرهُم رسُول الله وَلَيْ أَن يصْرفوا أَبُوابِ بيوتهم مِنَ المسجد إلى جَانب آخر لئلا يمر الجُنُبُ والحَائضُ في المَسْجِد فلما أدى فتح الأبُوابِ إلى المسجد، إلى المرور المحرم، عند الشافعي (٢) ومَالك (٣)، كما سَيَأتي منع من ذَلك، وقد المحرم، عند الشافعي (١) ومَالك (٣)، كما سَيَأتي منع من ذَلك، وقد المحرم من مُدة] بالقرب من أَبُوابِ مسجد الأقصى الشريف حَمَّامٌ يدخل الحَائض والنفساء والجنب من مَسْجِده إلى ذَلك الحمام كثيرًا ويتخذونه طريقًا فمنهم من يفعَلهُ ضرُورة، ومنهم من يَدخل منهُ لكونه أقرب، وحصلت (٥) من ذلك الحمام مَفَاسِدُ عَظيمة يَطُول ذكرُهَا حتَّى صنف فيه شَيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهَائم (٢) [بسبب

<sup>(</sup>١) سقطت من (ص).

<sup>(</sup>۲) «الأم» للشافعي ١/ ١٢١-١٢٢. (٣) انظر: «المدونة» ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في (س) إلى: أخذت من هذه.

<sup>(</sup>٥) في (ظ، م): وجعلت.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بشهاب الدين بن الهائم مصري ثم

ذلك] (١) مُصَنفًا وبيَّنَ فيه مفاسده، وهو موجود إلى الآن فنَسأل الله تعالى زَوَالهُ.

(فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ) بِضَم الهَمزة هذا (الْمَسْجِدَ) على أن يكون الألف واللام للعَهْد الذهني، أو يكون تقديره: لا أُحِل دُخول المسجد على أن يكون الألف واللام لاستغراق الجنس أي: لا أُحِل دُخُول كل مَسْجِد (لِحَائِضِ) [هلنِه اللغة الفصحي](٢)؛ لأنه وصف خَاص، وجَاء حَائضةٌ أيضًا. وفي معنى الحَائض النُّفَسَاء والمراد بالحَائض هُنَا المتلبسة به، وأما إذا انقطع حَيْضها ولم تغتسل فَمذهب الشافعي القطع بجواز عبُورهَا في المَسْجِد (٣).

(وَلاَ جُنُبٍ) اُستدل به على تَحريم اللَّبثِ في المَسْجِد والعبُورِ منهُ دُون مكث سَواء كان لحاجة أو لغيرها قائمًا كانَ أو جَالسًا أو متردِّدًا [أو على] على] أي حَال مُتوضعًا كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث ويجوز عند الشافعي (٥) ومَالك (٦) العبور في المسجد من غير لُبث سَوَاء كانَ

مقدسي. ولد سنة (٧٥٦) من الهجرة، كان ماهرًا بالفرائض والحساب، ومشاركًا في بقية العلوم، ودرَّس بالقدس، وله ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكلامه وقع في القلوب، توفي في رجب سنة (٨١٥هـ) بالقدس رحمه الله تعالى.

انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ٤/١٧-١٨.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): فيه ذلك. وفي (م، ظ): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (د، س): اللغة اللغة. وفي (م): اللغة لغة.

<sup>(</sup>٣) «المجموع» ٢/ ١٦١. (٤) في (ظ، م): وعلى.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ١/ ١٢١- ١٢٢. (٦) «المدونة» ١/ ١٣٧.

لحاجة أم<sup>(١)</sup> لا.

وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (٢).

ومَذَهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأَمَّا غَيرُ (٣) ذلك فلا يَجوز بحَال (٤)، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٥) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (٦).

(قال أبو داود)(٧) (و) أفلت (هُوَ فُلَيْتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِرِيُّ) ويقالُ: الذهلي.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): أو.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (س): في غير.

<sup>(</sup>٤) «الإنصاف» ١/٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) رجح ابن المنذر جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه؛ لعموم حديث «المؤمن ليس بنجس» وأما قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلّا عَابِي سَبِيلٍ ﴿ فيؤول على: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا المسافر يتيمم حتى يجد الماء، كما قال ابن عباس وغيره. فوجب ألا يمنع من ليس بنجس من دخول المسجد إلا بحجة، وقال ابن المنذر: ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد. انظر: «الأوسط» ٢/ ٢٣٠-٢٣٢. وما بعدها ذكر دخول الجنب المسجد. وقد استدل في موضع آخر ولا يحضرني ذكر موضعه بحديث ثمامة بن أثال إذا كان مشركًا وربطه رسول الله على بسارية المسجد قال: والجنب أحسن حالًا من المشرك، أو كلامًا نحو هذا.

<sup>(</sup>V) من (د)، وفي باقي النسخ بياض.

قالَ المنذري: وفيما (١) قاله الخطابي إن أفلت مجهُول نظر فإنهُ أفلت ابن خَليفة العَامري، كنيته أبُو حسان، حَديثه في الكوفيين، رَوَى عنه سُفيَان بن سَعيد (٢) الثوري، وعبَد الواحِد بن زياد.

وقال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا (٣)، وسُئل عنهُ أَبُو حَاتم الرازي فَقَال: شَيخ (٤). ٱنتهى (٥).

وروى هذا الحديث أيضًا ابن مَاجه والطبراني من حَديث جَسْرة (٢)، عن أُم سَلمة، وحَديث الطبرَاني أتم (٧)، وقول ابن الرفعة في أوَاخِر شروط الصَّلاة مِن «المطلب» أنه متروك، يَعني: أفلت فمردود؛ لأنَّ ابن خزيمة صَحَّح حَديثه (٨)، وحسَّنه ابن القطان (٩).

### 

<sup>(</sup>١) في (ص): فيها.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (س) إلى: شعبة.

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (٤٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>ه) «مختصر السنن» للمنذري ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): حبرة. وبياض في (س). وفي (د، ظ، م): حرَّة، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجه (٦٤٥)، والطبراني في «الكبير» ٣٧٣/٣٣ (٨٨٣) من حديث جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي الطبراني زيادة: إلا النبي على وأزواجه وعلي وفاطمة.. قال ابن القيم: هي زيادة موضوعة، وراجع «ضعيف سنن أبي داود» للألباني (٣٢).

<sup>(</sup>A) «صحیح ابن خزیمة» ۲/ ۲۸۶ (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٩) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٣٣٢.

# ٩٥- باب فِي الجُنْبِ يُصَلِّي بِالقَوْم وَهُوَ ناسٍ

٢٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ زِيادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَخَلَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ: أَنْ مَكانَكُمْ، ثُمَّ جاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ (١).

٢٣٤ حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، قالَ فِي أُوَّلِهِ فَكَبَّرَ. وقالَ: فِي آخِرِه: فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: «إنَّما أَنا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنْبًا».

قَالَ أَبُو دَاودَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَلَمّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنا أَنْ يُكَبِّرَ أَنْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ: «كَمَا أَنْتُمْ» (٢).

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَواهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ، عَنْ نُحَمَّدٍ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَكَبَّرُ ثُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى القَوْمِ أَنِ ٱجْلِسُوا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلاةٍ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَكَذَلِكَ، حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَعْيَى، عَنِ الرَّبِيع بْنِ نُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ كَبَرَ<sup>(٣)</sup>.

حدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا الزُّبَيْدِيُّ ح، وحَدَّثَنا عَيّاشُ بْنُ الأُزْرَقِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ح، وحَدَّثَنا خَلْدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا وَبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ- إِمامُ مَسْجِدِ صَنْعاءَ- حَدَّثَنا رَباحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ ح، وحَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعْمَرٍ عَ سَلَمَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/٤١، ٤٥، وابن خزيمة (١٦٢٩)، وابن حبان (٢٢٣٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢/٩٥٢، والبزار ١٤/ ٢٨٢ (٧٨٨١).

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنا يَنْطُفُ رَأْسُهُ وَقَدِ ٱغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.

وهنذا لَفْظُ ابن حَرْبٍ وقالَ عَيّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنا وَقَدِ ٱغْتَسَلَ<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

# باب الجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاس

[۲۳۳] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال (ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (عَنْ زِيَادٍ) بن حسَّان بن قرة الباهِلي (الأعلم) (۲) البَصري، أخرج لهُ البخاري عَنِ الحَسَنِ البَصري في الصَّلاة (۳).

(عَن الحَسَن) البَصْري (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) كناهُ النبي ﷺ بذَلك لِتَدَلِّيهِ (١٤) بَبكرةٍ مِنَ الطائف، واسمهُ نُفيْع بن الحارث بن كَلَدَة.

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ) أي: أحرم بهَا وبيَّنَ البخاري في كتاب الصَلاة [من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يُكبِّر للصلاة فيحمل قوله هنا: دخل في الصلاة](٥) أي(١): أرَادَ أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۵، ۲۳۹، ۲٤۰)، ومسلم (۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) في (ص): الأسلم. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧٨٣) باب إذا ركع دون الصف.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): لتدليته.

<sup>(</sup>٥) تأخرت في (ص) عن موضعها.

<sup>(</sup>٦) في (ص): من إذا.

يَدخل فيها(١).

(فَأَوْمَأً) بِهَمز آخِره أي: أشارَ (بِيَدِهِ) كذَا رواية الإسماعيلي وروَاية البخاري (٢): فقال لنَا. فتحمل روَاية البخاري على إطلاق الفعل على القَول ويحتمل أن يَكون جَمع بين الكلام والإشارَة.

(أَنْ مَكَانَكُمْ) مَنصُوب بفعل أمر محَذوف، هوَ وفاعله والتقدير الزمُوا مكانكم. زادَ البخاري وغَيره: ثم رَجَعَ فاغتسَل<sup>(٣)</sup>.

ثُمَّ خَرَج إلينا ([ثُمَّ جَاءَ](٤) وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ) أَيْ: مِنَ مَاء الغسْل، زادَ البخاري: فكبر(٥).

(فَصَلَّى بِهِمْ) فَصَلينا مَعَهُ كذا للبخاري، ويُؤخذ منهُ جَوَاز التَّخلُّلُ الكثير بَين الإِقَامة والدُخول في الصَّلاة.

[٢٣٤] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ) أي: بإسْنَاد الحَديث المتقدم (وَمَعْنَاهُ: وقَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ) كما تقدم عن روَاية البَخاري.

(وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ) أي: صَلاة الفجر.

(قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) هذا حَصر مقيدٌ له بالبَشرية باعتبار من يَعتقد أنه لا يجنب، ولا يَطرأ عليه النسيان والسَّهْو لشرف النُّبوَّة فأخبَر أنَّه بَشَر يَأكل الطَّعَام، ويَشرب الشراب، ويَعتَريه النِّسيانُ كما يَعتري البَشر، ومن جهة

 <sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢٧٥).

أعتبار غير البَشرية فهو بَشير نَذير، سراجٌ مُنير، هَاديًا إلى غير ذَلك مما أختَصَّهُ اللهُ تعالى به، والحَصْر على قسمين: مُطلق باعتبَار جَميع الجهَات، ومقيد باعتبَار بَعض الجهَات (١). وفيه دَليل عَلى جَواز النِّسيان عليه عَلَيْ في أحكام الشرع، وهوَ مَذهبُ جُمهور العُلماء واتفقوا على أنهُ كان (٢) عَلَيْ لا يُقَرُّ عليه (٣) بل يُعلمه اللهُ تعالى به.

(وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا) أي: ونَسيتُ الجنَابة، وفيه دَليل على صُدور الجنَابة منه والنِّسيَان كما في البَشَر.

([قال أبو داود](٤): رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوف الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و(قَالَ) في هٰذِه الروَاية (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ) فيه أنهُ يُستَحب للإمَام أن يتخذ لهُ مُصَلَّى يُصَلي فيه كالمحراب ونحوه.

(وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ ٱنْصَرَفَ) أي: ذكر أنه جُنُب فانصَرف من صَلاته. رواية الصَّحيحين: حَتى إذا قامَ في مصَلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (س): الجهاد.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: به. والمثبت من «شرح النووي على مسلم»، والمعنى: أنهم اتفقوا على أن النبي على إذا نسي حكمًا فإنه لا يظل ناسيًا بل يعلمه الله تعالى. وهل يعلمه الله تعالى على الفور أم يجوز التأخير؟ اختلفوا، والأكثرون على الأول. ومنعت طائفة جواز النسيان عليه في أحكام الشرع البلاغية والعبادات، وأوّلوا الظواهر الواردة في ذلك بما لا طائل منه؛ وقد قال على عقب أن نسي: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٦٣٩)، و«صحيح مسلم» (٦٠٥) (١٥٧) واللفظ لمسلم.

وهذا صَريح في أنه لم يكن كبر (١)، ولا دَخَل في الصَّلاة، فَتُحمل الروَاية المتقدمة أنَّهُ دخل في الصَّلاة على أن المراد بقوله (٢) دخل في الصَّلاة أنه قامَ في مُصلاه وتهيأ للإحرام بها (٣) ويحتمل أنهما قضيتان.

قال النوَوي: وهو الأظهر (٤) (ثُمَّ قَالَ: كَمَا أَنْتُمْ) أي: ٱستَمروا كما أنتم.

قال القرطبي: أمرهُ بذَلك يشعر بُسرعة رُجُوعهِ حتى لا يتفرقوا ولئلا يزايلوا (٥) مَا كانوا شرعُوا فيه مِنَ القربَة، حَتى يفرغوا منها (٦).

(وَرَوَاهُ أَيُّوبُ و) عَبد الله (بْنُ عَوْنِ) أَبُو عَون مَولى عَبد الله بن مغفل المزنى أَحَد الأعلام. قال هِشَام بن حسان: لم تر عيناي مثله.

(وهشام) بن حسان، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين سَمع منه ابن عَون بالبَصرة.

(عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا) بهاذا الإسناد المرسَل.

(قَالَ: فَكَبَّر) هذا يدل على أنهما قضيتَان كما تقدم.

(ثُمَّ أَوْمَأً إِلَى القَوْمِ أَنِ ٱجْلِسُوا) هذا يَدُل عَلَى أنهمُ كَانُوا قَد ٱصْطَفوا للصَّلاة قيامًا كما سَيَأتي. فيهِ الرفق بالرعية، والأئمة، وطَلب ما فيه رَاحَتهم وهذا يَدُل على كمال شفقته ﷺ (وَذَهَبَ) كذَا للخَطيب وغَيره

<sup>(</sup>١) في (م، ظ): يكبر.

<sup>(</sup>٢) في (ص): تقويمه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ٥/١٠٣.

<sup>(</sup>٥) في (ص): يوايلوا.

<sup>(</sup>r) «المفهم» ۲/۸۲۲.

(فَذَهَبَ) بالفاء أي: إلى بَيته، ورَواية النسَائي: ثم رَجَعَ إلى بيته (١٠). وفيه أن اُغتسَال الرجُل في بيته أفضَل.

(فَاغْتَسَلَ) منَ الجنَابة (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام (مَالِكٌ) في «الموَطأ» (٢)، (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي (٣) حَكِيمْ) بِفَتح الحَاء، كاتب عمرَ بن عبَد العِزَيز، المدَني أخرَجَ له مُسْلم أيضًا (٤).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ<sup>(٥)</sup>) بالمثَناة والسِّين المهملة الهلاَلي مَولى ميمونة، أحَد كبَار التابعين.

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ) هاذا حَديث مُنقطع كما قبله لكن حَديث أبي هريرَة وحَديث أبي الله الكن حَديث أبي هريرَة وحَديث أبي بكرة المتقدمين مُسندان (٢٠).

(كَبَّرَ) قَال ابن عَبد البَر: مَن ذكرَ أنهُ كبَّر زاد زيادة حَافظ يَجب قَبُولها، قالَ ومن رَوَى واعتقد أنهُ لم يكبِّر، فقد أرَاح نفسه مِنَ الكلاَم في هذا (٧).

(فِي صَلاَقٍ) مِنَ الصَّلوات ثم أشَار إليهم بيَده أن اُمكثوا فذهَبَ ثم رَجَعَ وعلى جلده أثر الماء، كَذَا في «الموطأ» [وكذلك (حدثنا (٨) مُسْلِمُ (٩) بْنُ

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۲/ ۸۱.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص، د، س، ل).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢١/١٥٠٩)، ١٥٠١/١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ص، د، س): أبي يسار.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: مسندين. والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>V) «الاستذكار» ٣/ ١٠٣.

<sup>(</sup>A) في (ص): مثل. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٩) في (س): هشام. ووضع في (د) فوقها: ع.

إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي.

(قال: ثَنَا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار، أخرِجَ له الشَيخَان (١).

(عَنْ يَحْيَى)(٢) ابن أبي كثير اليمامي الطائي.

(عَن الرَّبِيع بْن مُحَمَّدٍ) أرسَل حَديثه.

(عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَبَّرَ) وقَد جعل قَوم منهمُ الشَافعي (٣) ودَاود بن علي هذا الحَديث أصْلاً في ترك الاستخلاف لمن أحدَث في أثناء صَلاته، أو ذكر في الصَّلاة أنه مُحدث؛ لأن الاستخلاف لا يكون إلا فيمن انعقدت صَلاته صَحيحة ولم يتجدد مفسد لها.

[٢٣٥] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سَعيد بن كثير الحمصي كانَ حَافظًا صَدُوقًا (٤)، قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب) الأبرش كاتب الزبيدي.

(قالَ: أنا) وفي نسخة الخَطيب: قالَ: ثَنَا محمد بن الوَليد (الزُّبَيْدِيُّ) بِضَم الزاي مُصغر، أخرجَ له البخاري وغَيره وليسَ فيه الزَّبيدي بفتح الزاي.

(وَتَنَا عَيَاشُ) بالمثناة تحت والشين المعجمة (بْنُ الأَزْرَقِ) أو الأزرق وثق (٥)، قال: (أَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ (٦) بن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>١) في (س): البخاري.

<sup>(</sup>٢) وضع في (د) فوقها: ع.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٢٠٣/١ ط. دار المعرفة، وترك الاستخلاف عند الشافعي أحسن؛ فإن استخلف أجزأتهم صلاتهم.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ٨٣ (٤١٩٢).

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» ٢/ ١٠٧ (٤٣٥١).

<sup>(</sup>٦) وضع في (د): فوقها: ع.

(وَثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) الشعيري<sup>(۱)</sup> أخرج له مُسْلم في الزكاة عن ابن عيينة (۲).

(قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) المؤذن و(إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ) رَوَى عنهُ طَائفَة، قال: (ثَنَا رَبَاحٌ) بالبَاء الموَحَّدة ابن زَيْد الصنعَاني ثقة زاهد (٣).

(عَنْ مَعْمَرٍ، وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ) الحَراني (١) أبو سعيد، قال: أبو حَاتم ثقة رضى (٥).

(قال: ثَنَا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ) بالرفع (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرحمن بن عَوف.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَصفَّ (٦) النَّاسُ صُفُوفَهُمْ) فيه أَنَّ تَسْويَة الصُّفوف والتراصَّ فيها كانت عندَهم سُنة مَعْهُودَة وهذا مجمَع عليه.

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ) بفتح الميم أي: في مُصَلاه كما في الرواية السَّابقة (ذَكَرَ) أي: تذكر (أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلُ) لا أنه قالَ ذلك لفظًا، وعلم الرَّاوي ذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك.

(فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ) قال ابن عبد البر: جملة قول مَالك وأصحَابه

<sup>(</sup>١) في (ص): الشعبذي.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» ١/ ٠٩٠ (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) في (س): الخزاعي.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): وَصَفَّت. وبياض في (ل).

في إمّام أحرم بقوم فذكر أنه جُنب أو أنه (١) على غير وضوء، أنه يخرج ويقدم رجُلاً فإن خرج ولم يقدم أحَدًا قدَّمُوا لأنفسهم من يُتِمُّ بهم الصَّلاة، فإنْ لم يفعلوا وصَلوا فرادى أجزأتهم صَلاتهم، فإن ٱنتظروهُ ولم يقَدمُوا أحَدًا فَسَدَت صَلاتهم.

قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن (٣) نَافع، قال: إذَا ٱنصرَف الإمَامُ ولم يُقدم منهم أحدًا وأشارَ إليهم أن ٱمكثوا كانَ حقا عليهم أن لا يقدمُوا أحدًا حَتَّى يرجعَ فيتم بهم (٤).

ثم قالَ ابن عَبد البر: أمَّا قُول من قالَ من أصحاب مَالك في هانِه المسألة: ينتظرونَ إمَامهم حَتى يرجعَ إليهم فليسَ بوَجْه، وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ<sup>(٥)</sup> بهم ولا يتم بهم على أصْل مَالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العُلماء؛ فإنه فعلهُ على غير طهُور وذَلك بَاطِل<sup>(٢)</sup>.

(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ) فيه أن الغسْل في البيت أفضَل وإن تيسَّر لهُ الماء في المَسْجد.

(فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ) بِكَسْرِ الطاء وضمها لغتان [مشهورتان أي يقطر] (٧)، والنطفة القطرة مِن الماء.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) «الاستذكار» ٣/١٠٦، وفيه: لم تفسد صلاتهم.

<sup>(</sup>٣) في (س): أبي.

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» ٣/١٠٦.

<sup>(</sup>٥) في (د، س، ظ، م): فيقتدي، وطمس في (ل).

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» ١/٤٨١.

<sup>(</sup>V) سقط من (ص، ل).

(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف(١) مِنَ الغسْل وعَدَم النفض.

(وَقَدِ ٱغْتَسَلَ) من الجنابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ (٢) أجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم.

قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصَّلاة قال: إنه خَاصُّ بالنبي عَلَيْ على ما رُوي عنه ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله ، ثم قال ، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنه يجب عليهم أنتظاره حَتى يأتي فيُتِم (٣) بهم أخذًا بفعل (١٤) النبي عَلَيْ في هذا الحَديث (٥).

(وهاذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ حَرْبِ و<sup>(٦)</sup> قَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ أَغْتَسَلَ)<sup>(٧)</sup>.

وأما طِريق يونس: فأخرجها البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٦٠٥) (١٥٧)، والنسائي ٨٩/٢، وأحمد ٢/٥١٨.

<sup>(</sup>۱) تأخرت هذه الجملة عن موضعها في كل من (ص، س، ل، ظ، م)، وأثبتنا ما في (د).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ص، ل).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): فيتمم. وفي (س): يتيمم.

<sup>(</sup>٤) في (ص): لفعل.

<sup>(</sup>o) «المفهم» ۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>۷) ساق المصنف هذا الحديث من طرق عن الزهري رحمه الله: فأما طريق الزبيدي: فأخرجها النسائي ٢/ ٨١، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٧٤١). وأما طريق يونس: فأخرجها البخاري (٢٧٥)، ومسلم (٢٠٥) (١٥٧)، والنسائي

قال الشافعي: لو أن إمّامًا صَلى ركعةً ثم ذكر أنه جُنُب فخرجَ واغتسَل فانتظرهُ القوم فبَنى على الركعة الأولى فَسَدت عليه وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمونَ به عَالمين أن صَلاتهم فاسدَة وليس له أن يبني على ركعة صلاها جُنبًا قالَ: ولو علم (١) بَعضهم ولم يعلم بَعضهم فسَدت صلاة من عَلم ذَلك منهم (٢).

CAPE CAPE CAPE

وأما طريق معمر: فذكرها البخاري متابعة (۲۷۵)، وأخرجها أحمد ٢/٣٨٣. وأما طريق الأوزاعي فأخرجها البخاري (٦٤٠)، ومسلم (٦٠٥) (١٥٨)، والنسائي ٢/٨١، وأحمد ٢/٢٣٧.

<sup>(</sup>١) في (ص): سلم.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۱/ ۹۰۳.

## ٩٦- باب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

٣٦٦ حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ الْحُتَلَمَ وَلا يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذْكُرُ الْحُتِلامَا، قالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ الْحُتَلَمَ وَلا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ: «لا خُسْلَ عَلَيْهِ»، فَقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْها غُسْلٌ؟ قالَ: «نَعَمْ، إنَّما النِّسَاءُ شَقائِقُ الرِّجالِ» (١).

### \* \* \*

# باب الرَّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ في منامه (٢)

قال ابن مَالك: البِلة بكسر الباء هُوَ اليَسير منَ البَلل(٣).

[٢٣٦] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ<sup>(٤)</sup> سَعِيدِ، قال: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ) [بالخاء المُعجمة]<sup>(٥)</sup> بَعدَها مثناة تحت مِنَ الخياطة بَصْرِي نزل بَغداد أخرَج لهُ مُسْلم في الصَّيد<sup>(٢)</sup>، قال: (ثَنَا عَبْدُ الله) بِفتح العَين بن عمر ابن حفص<sup>(٧)</sup> بن عاصم بن عمر بن الخَطاب العَدَوي (الْعُمَرِيُّ) نَسَبهُ ابن حفص<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲)، وأحمد ۲۵٦/۲.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٦).

ورواه مسلم عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ وعائشة عنده ... فذكره دون قوله: «النساء شقائق الرجال».

<sup>(</sup>۲) في (ص، س، ظ، ل، م): صلاته.

<sup>(</sup>٣) «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» ابن مالك ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): بالمعجمة.

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (١٩٣١/ ٩) باب إذا غاب عنه

<sup>(</sup>V) في (ص): جعفر.

إلى جَدِّه عُمر، أُخَرَجَ لهُ مُسْلم.

(عَنْ) أخيه (عُبَيْدِ اللهِ) بالتصغير (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد بن أبي بَكر الصِّديق.

(عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَّلَلَ).

قال الترمذي: هوَ قول غَير واحد من أصحَاب النّبي ﷺ والتابِعين إذا أستيقظ الرجُل فرأى بلة.

(وَلاَ يَذْكُرُ ٱحْتِلاَمًا قَالَ) أنه (يَغْتَسِلُ)(١).

وهو قول سُفيان وأحمد، قالَ أحمد: إذا آنتبهَ الرجُل منَ النوم فوَجَد بللاً لا يدري هو مَنيٌّ أو غيرَه فيَغتسل، إلا أن يكون به إبردَة، أو لاعبَ أهله فإنهُ رُبَّما خرَجَ منهُ المذي فأرجُو أن لا يكونَ به بَأس<sup>(٢)</sup>؛ لأنهُ مَشكوك فيه ويحتمل أنه مَذي وقد وجد سببه<sup>(٣)</sup>، وإن لم يَكُن وجد، فعليه الغسْل لهاذا (٤) الحَديث؛ ولأنَّ الظاهِر أنهُ ٱحتلام.

قال الترمذي: وقال بَعض أهل العِلم منَ التابعين: إنما يجب عليه الغسْل إذا كانت البِلَّة بِلَّة نطفه أي: مَنِي، قالَ: وهوَ قول الشافعي وإسحاق (٥). أنتهى.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» عقب حديث (۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): تشبيه.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): بهذا.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» عقب حديث (١١٣).

ولا يجبُ الغسْل عندَ الشافعي حتى يذكر بعد التَّنَبُّه مِنَ النَّوم أَنهُ جَامَعَ أَحَدًا في النَّوم (١).

(وَعَنِ الرَّجُلِ يُرَى) بِضَم اليَاء أي يظن (أن) بِتَخفيف النون وأصلها التشديد أي: أنَّهُ (قَدِ ٱحْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ البَلَلَ) أي: المِني بالعَلاَمَات المعرُوفَة له (قَالَ<sup>(٢)</sup>: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ).

قال شارَح «المصَابيح»: معنى (٣) الحَديث: أن من ٱستيقظ ووجدَ المَني وجَبَ الغسْل وإلا فلا.

(قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بنت ملحان (٤)، قيل: أسمها سَهلة، وقيل: الغُميصَاء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مالك فَلما جَاء الإسلام أسلَمت مَعَ قومها وعرضت (٥) الإسلام على زَوجها فَغَضبَ عليها (٢) وخرجَ إلى الشام (٧) وخلف عليها أبُو طلحة الأنصَاري خَطَبَهَا مُشركًا فلما عَلم أنهُ لا سَبيل وخلف عليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجَها وحَسُنَ إسلامه فَولدَت (٨) له،

<sup>(</sup>۱) لم أقف على نص هذه المسألة، ولم أرها في كتب الشافعية. بل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على خلافها.

<sup>(</sup>۲) في (م): قالت. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ظ، ل، م): يعني.

<sup>(</sup>٤) في (ص): فلحان.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): أعرض.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص، ر، ل).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل، م، ظ): الإسلام. وبياض في (د)، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٨) في (د، م): فوُلِدَ.

قيل: أَبُو عُمَير صَاحِب النُّغَير.

(فَالْمَوْأَةُ تَرَى ذَلِكَ) أي: ترى الاحتلام (أَعَلَيْهَا غُسْلٌ (۱)؟ قَالَ: نَعَمْ) إذا رأت الماء ظاهرًا بارزًا (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق، والطباع والمراد أنَّ الرَّجُلَ والمرأة شقيقان مِنْ أَصْل واحِد وهو آدم؛ ولأن حَوَّاءَ خُلقَت مِن آدَم ويقال: هُما شقيقان أي: كلاهما مشقوقان من شيء واحِد، وفيه دَليل على إلحاق النظير بالنظير، والشيء إذا شابه الشيء أعطي حكمه.

<sup>(</sup>١) في (ظ، ل، م): أن تغتسل.

# ٩٧- باب فِي المَرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

٣٣٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: قالَ عُرْوَةُ: عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأَنْصارِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ - قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ المُرْأَةَ إِذا رَأَتْ فِي النَّوْمِ ما يَرَى رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ المُرْأَةَ إِذا رَأَتْ فِي النَّوْمِ ما يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لا؟ قالَتْ عائِشَةُ: فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذا وَجَدَتِ المَاءَ» قالَتْ عائِشَةُ: فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْها، فَقُلْتُ: أُفِّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المُرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، فَقالَ: «تَربَتْ يَمِينُكِ يا عائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسافِعٌ الزُّهْرِيِّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسافِعٌ الزُّهْرِيِّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسافِعٌ الْخَجْبِيُّ، قَالَ: عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ اللهِ عَلَيْهَ أَمَّ سُلَيْم جاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١).

### \* \* \*

### باب المرأة ترى ما يرى الرجل

[۲۳۷] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَنْبَسَةُ) بِفتح المُهملة وسُكون النون وفتح الموَحدة ابن خالد الأيلي كان على خراج مصر، أخرجَ له البخاري مقرونًا بغيره.

(عن يُونُس، عَنِ ابن شِهَابِ قَالَ: قَالَ عُرْوَةً) ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ وَقِيل: رُمَيثة، وقيل: مُليكة. وقيل: رُميثة، وقيل: مُليكة. (الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ) وكانت في الجاهلية تحت مَالك بن

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٣١٤).

النضر أبي (١) أنس فولدَت له أنسًا كما تقدم.

(قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ ﷺ لاَ يَسْتَحْيِي من الحقِّ (٢) بيَاءين.

قال ابن عَطية: قرأ ابن كثير في بَعض الطرق، وابن محيصن (٣) وغيرهما يستحي بكسر الحاء يَعْنِي ويَاء واحِدة سَاكنَة وهي لغَة تميم (٤). أي: لا يمتنع من بيان الحَقِّ فيُطلق الحَيَاء على الامتناع، إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم مجازًا وقولها: لا يستحيي من الحق توطئة واعتذارًا لما سَتذكرهُ بَعدُ ممَّا تستحيي النساء من ذكره غالبًا وهو عند الكتَّاب والأدبَاء أصل في المكاتبات والمجاورات، ووجه ذلك أن تقديم الاعتذار سبب لإدراك المعتذر منه صَافيًا خاليًا عن العَيب (٥) بخلاف مَا إذا تأخر، فإنَّ النَّفس تستقبل المعتذرَ عنه بقبحه ثم يأتي العذر تابعًا وفي الأول يكون دافعًا، ولا يخفى أنَّ دَفع الشيء قبل أن يستقر أيسَرُ من دَفعِه بعد استقراره وتمكنه.

(أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِذَا رَأَتْ المرأة فِي النَّوْمِ) بالاحتلام مثل (مَا يَرَى الرَّجُلُ) من الجماع وغيره في النوم.

(أَتَغْتَسِلُ) مِن رؤية ذلكَ (أَمْ لاَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فقَالَ النَّبِيُ ﷺ: نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ) لما كانتَ رؤية المنَام (٢) مَحتَملة لخرُوج

<sup>(</sup>١) في (س، م، ظ): بن.

<sup>(</sup>٢) من (م، ظ).

<sup>(</sup>٣) في (د، م، ظ): محيص.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» ١/٩٦.

<sup>(</sup>٥) في (م): العبث. وفي (س): الغيب.

<sup>(</sup>٦) في (س): المياه.

المني وعَدَم خرُوجه خصَّص الحكم في الجوَاب<sup>(۱)</sup> بِمَا إذا وجَدَتِ المنيِّ خَرَجَ منها بارزًا ظَاهرًا، وقد ٱستُدِلَّ به على أنَّ المرأة إذا خرجَ منها المني وجَب عليهَا الغسْل كما يجبُ على الرجُل بخرُوجه، وأجمع المُسلمون على وجوب الغسْل على الرجُل والمرأة بخرُوج<sup>(۱)</sup> المني<sup>(۳)</sup>.

(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ) فَضَحْت النسَاء كَذَا لَمُسْلَم (٤)، يا أُم سُليم: (أُفِّ) فيهَا عَشر لغَات مَشهورة (٥)، فمن كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضَمَّ أتبع، ومن نوَّنَ أرَاد التنكير (٢) ومن لم ينون أرَاد التعريف، ومن خفف الفاء حَذف أحَد المثلَين، تخفيفًا، واللغَة التَاسِعَة باليَاء كأنهُ أضافه إلى نفسه.

(لَكِ) مَعنَاهُ: استحقارٌ لها، ولِمَا تكلمت به وهي تستَعمل في الأستقذار والإنكار (٧).

<sup>(</sup>١) في (م، ظ): الجواز.

<sup>(</sup>٢) في (ص): لخروج.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣١٠) (٢٩).

<sup>(</sup>٥) قد ذكرها الشارح هنا مجملة، وهي على التفصيل:

أُفّ، وأُفّ، وأُفّ بضم الهمزة مع الثلاث حركات على الفاء بغير تنوين، وبالتنوين أفّ، وأفّا، وأفّ، فهذه ستة. والسابعة: إِفّ بكسر الهمزة وفتح الفاء، والثامنة: أُفّ بضم الهمزة وسكون الفاء، والتاسعة: أُفّي بزيادة ياء، والعاشرة: أفّه بهاء السكت، فهذه عشر لغات. انظر «شرح النووي على مسلم» ٣/ ٢٢٥ فقد نقل الشارح الكلام منه واختصره.

<sup>(</sup>٦) في (ص): التثليث.

<sup>(</sup>٧) إنما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الإنكار فقط، وحاشا أن تريد استحقارًا.

قال البَاجِي<sup>(۱)</sup>: المرادُ بهَا هُنا<sup>(۲)</sup> الإنكار<sup>(۳)</sup>. وأصل الأُفّ، وسَخ الأظفَار.

(وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟) إنكار [عائشة على](٤) أُم سُليم يَدُل على أن ظُهوره مِنَ المرأةِ لم يقع أو أنه يقع مِنْ بَعض النسَاء نادرًا وقد ذَهَبَ بعضهم إلى أنه لا يَبْرز.

قالَ الفاكهي: وأظنهُ صَاحِب الطراز، وتبعَهُ الفقيه ناصر الدين بن المنير في تَرجِيزه لـ «التهذيب» فقال:

إن قلت كيفَ تُنْزِلُ النساء فاعلم بأن فرجَها مَقلوب يَعرْف شرح ذَلك الطبيب

يقول: إنما يُعرَف إنزالهَا بشهوتها خاصة، وظَاهِر هذا الحَديث يَردُّ هذا الحَديث يَردُّ هذا المذهَب، ويبعد<sup>(٥)</sup> حدًّا هنا أن تُحْمَلَ الرُّؤية<sup>(٢)</sup> هنا على رؤية القلب، وهو علمهَا بلَذتها، بانتقال مَا بِهَا من مكان إلى مَكان آخَر من بَاطِن فَرجها، والمعروف مِنَ المذهب التسوية بينَهَا وبين الرَّجُل.

(فَأَقْبَلَ عَلَيَّ النبي ﷺ فَقَالَ: تَرِبَتْ يداكَ (٧)) أي: ٱفتَقرت.

قالَ الهَروي: تربَ الرجُل إذا ٱفتقر، وأتربَ إذا ٱستغنى (٨). كأنهُ صَارَ

<sup>(</sup>۱) في (م): التاجر. (٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى شرح الموطأ» ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ص): وينفد. (٦) في (م، ظ): الرواية.

<sup>(</sup>٧) في (م): يمينك. وبياض في (ل). وفي (س) يداك: يمينك.

<sup>(</sup>A) «الغريبين» لأبى عبيد للهروي: ترب.

مَالهُ مِنَ الكَثرة بكثرة التراب، وتأول مَالك قوله لعَائشة: «تربَت يَدَاك» بمعنى ٱستغنت، وكذلك قال عيسى بن دينار، والصَّحيح أنَّ هذا اللفظ ونحوه يجري على ألسنَة العَربَ مِنْ غَير قصَدٍ للدُعَاء به وهذا مَذهب أبى عبيد (١).

وعلى تقدير أنَّ الدُعاء أصله (٢) فقد قَال الطَّيِّة: «اللهُمَّ مَن دَعَوْتُ عَليه أو سَبَبْتهُ أو لعَنته -يَعني مِنَ المُسلمين- فاجعل ذلكَ لهُ زكاة ورحمة (٣).

(يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ)(٤) قالَ القرطبي: يُروى بكسر الشين وسُكون البَاء، وبفتح الشين والبَاء لغتان، كما يُقَالُ مِثل، وَمثل(٥).

زادَ مُسْلم: «إِنَّ مَاء الرَّجُل غَلِيظٌ أبيض ومَاء المرأة رَقيق أَصْفر فمنَ أَيْهما علا أو سَبَق يكون (٢) منهُ الشبه». ٱنتهى (٧).

ومعنى العلو، سَبْقُ الماءِ إلى الرحم ووَجههُ أن العُلو لما كانَ معناهُ الغلبة كان السَّابِق غَالبًا، في ٱبتدائه بالخرُوج.

(وَكَذَا رَوَى عُقَيْلٌ) (٨) مُصَغرًا ومحمد بن الوَليد.

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» (۱/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): صلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١)، وأحمد ٣/ ٤٠٠ وغيرهم من حديث أبي هريرة وغيره.

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف له طرقًا سنبينها أثناء الشرح.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ١/ · ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص).

<sup>(</sup>۸) أخرجه الدارمي (۷۹۰)، وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (۷۰۸) من طريق عقيل عن الزهري.

(وَالزُّبَيْدِيُّ (۱) وَيُونُسُ (۲) و) محمد بن عَبد الله (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) مَاتَ سنة ١٥٩ (وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ) عمرَ بن مُطرف بن (أَبِي الوَزِيرِ) الهَاشمي مولاهُم أَبُو إسحَاق، أخرجَ لهُ البخاري عَن عَبد الرحمن بن المغسل.

(عَنْ مَالِكِ<sup>(٣)</sup> [عن الزهري]<sup>(٤)</sup> وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مسافِعٌ) بن عَبد الله بن شيبة العبدري. (الْحَجَبِيُّ) أخرجَ لهُ مُسْلم<sup>(٥)</sup> وهو تابعي ولهُ في الكتُب الستة ثلاثة أحَاديث هذا أحَدها.

(قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ (٢) وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير. (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً) عَبد الله بن عَبد الأسد المخزومية، ربيبة النَّبي ﷺ.

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند زوج النبي ﷺ (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ) فذكر (٧) الحَديث (٨).

### 

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة في «مسنده» (٨٤٠) من طريق عن يونس عن الزهري به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ١/١١٢، وأبو عوانة في «مسنده» (٨٣٩) من طريق الزبيدي عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل). (٥) «صحيح مسلم» (٣١٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٣١٤) (٣٣)، وأحمد ٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٧) في (ص): تذكر.

<sup>(</sup>۸) «صحیح البخاري» (۱۳۰)، و«صحیح مسلم» (۳۱۳) (۳۲)، و«سنن الترمذي» (۱۲۲)، و«سنن ابن ماجه» (۲۰۰) وغیرهم من حدیث هشام بن عروة عن أبیه فذکره.

## ٩٨- باب فِي مِقْدارِ الماءِ الذِي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

٢٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ وَإِنَّا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الفَرَقُ - مِنَ الجَنابَةِ.
 قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَرُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هنذا الجَدِيثِ، قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الفَرَق.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكِ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: الفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلُثُ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ: غَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنا هذا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَ. قِيلَ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَ. قِيلَ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَرْطِي (١).

### \* \* \*

## باب مقدار الماء الذي يجزئه من الغسل

[٢٣٨] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبير.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح (٢) الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩). وانظر ما سلف برقم (٧٧).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (د) كتب: والفتح أشهر، قيل الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلًا بخلاف الفتح .أ هـ.

(مِنَ الجَنَابَةِ)(١) أي: بسبب الجنابة.

([قال أبو داود:](٢) قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ فِيهِ) ماء (قَدْرُ الفَرَقِ. رَوَى) نسخة الخَطيب: ورَوَى سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ) مثل بالنَّصب (حَدِيثِ مَالِكِ) وفي «صحيح مسلم»: قالَ سُفيان -يعني ابن عيينة -: الفَرَق ثلاَثة آصُع (٣).

قَالَ النوَوي: وكذا قال الجماهير (٤)، [قال أبو داود] (٥): و(سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ الفَرَقُ (٢) [بفتح الراء وسُكونها والفَتح أشهر، قيل: الفرق بالتسكين مائة وعشرونَ رطلاً بخلاف الفتح] (٧) يسع (سِتَّة عَشَرَ رطلاً) بكسر الراء، وكذا قال أبُو الهيثم، وقال سُفيان: وهو ثلاثة آصُع. وهو مُوَافق لقول أحمد؛ لأن الصَّاع خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلُثُ (٨)(٩). (قَالَ أَبُو دَاودَ: وَسَمِعْتُهُ) [يعني: أحمد بن حنبل] (١٠) (يَقُولُ: صَاعُ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۳)، ومسلم (۳۱۹) (٤٠)، والنسائي ۱۲۷/۱، وأحمد 7/۱۹ وأحمد المرابع في «الموطأ» 1/٤٤، ولفظ مالك ومسلم هو لفظ المصنف، وبقيتهم بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبي على من إناء يقال له الفرق.

<sup>(</sup>٢) من (ظ، م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣١٩) (٤١).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي» ٤/٣.

<sup>(</sup>٥) من (ظ، م).

<sup>(</sup>٦) في (س): البرق.

<sup>(</sup>٧) ليست في (د)، وقد جاءت فيها كحاشية وسبق التعليق عليها.

<sup>(</sup>۸) «المغنى» ۱/ ۲۹۶–۲۹۵.

<sup>(</sup>٩) جاء في جميع النسخ: ورواه سفيان بن عيينة مثل حديث مالك. وهي مكررة، وقد ضرب عليها في (د).

<sup>(</sup>۱۰) من (د).

محَمد بن عَبد الرحَمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبِ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ) بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك، وهو رطلٌ وثلُث هذا قول مَالك (١)، والشَّافعي (٢)، وأجمد وإسحاق (٣)، وأبي عُبيد وأبي يُوسُف (٤).

(قال) أَبُو داود: (فمَنْ (٥) قَالَ) الصَّاع (ثَمَانِيَةُ أَرْطَالِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ) عن السَّلف.

وقالَ أَبُو حنيفة: الصَّاع ثمانية أرطال (٢)، وكذا قالَ غَيره وتمسَّكوا بما رُوي عن أنسَ قال (٧): كانَ رسُول الله عَلَيْ يتَوضاً بالمد وهو رطلان (٨)، وبما روي عن مجاهد، عَن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (٩)، والصحيح الأول فإن الحَزْرَ لا يَعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يُصَرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صَاع فَيحمل على اُختلاف

<sup>(</sup>۱) «الذخيرة» للقرافي ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ٢٩٤.

<sup>(3) «</sup>المبسوط» للسرخسى ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): من.

<sup>(</sup>T) «المبسوط» للسرخسي ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٧) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>A) أخرجه بهذا اللفظ: الطحاوي في «معاني الآثار» ۲/۰۰ من طريق الحماني عن شريك بإسناده عن أنس. وهو عند الترمذي (۲۰۹) بلفظ: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

والظاهر أن شريكًا تفرد بهذه اللفظة ولم يتابعه عليها أحد، وشريك ثقة لكن في حفظه شيء، تغير حفظه بعد أن ولي القضاء، فيكون الحديث بهذا اللفظ منكرًا أو شاذًا.

<sup>(</sup>٩) أخرجه النسائي ١/٧٧، وأحمد ٦/١٥.

الأواني، مع تقاربها، ويُؤيد كون الفَرَقِ ثلاثة آصع: مَا رَوَاهُ ابن حبَّان من طريق عَطَاء عَن ابن عَباس بلفظ: قَدر ستة أقساط (١)، والقسط بكسر القاف باتفاق أهل اللغة نصف صاع ولا اتختلاف بَينَهم أن الفرق ستة عَشَرَ رطلاً فصَحَّ أن الصَّاع خمسة أرطال وثلث (٢).

(قَالَ) أَبُو دَاودَ: (وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَلْذا خَمْسَةَ أَرْطَالِ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى) (٣) أي: أتى (٤) بما عليه وافيًا كاملا (قِيلَ) لأحمد التمر (الصَّيْحَانِيُّ) تمر معرُوف بالمدّينة يُقالُ كانَ كبش آسْمهُ صَيْحَان شُدَّ بنَخلة فَنُسِبت (٥) إليه (تَقِيلٌ) في الوزن (قال (٢) كبش آسْمهُ صَيْحَان شُدَّ بنَخلة فَنُسِبت لأَنْ يكون المعنى: لا أدري الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ) التمر (لا أَدْرِي) يشبهُ أن يكون المعنى: لا أدري أيهما أثقل، والجمهُور على أنه لا فرق في الصَاع بين قدر ماء الغسل وبين زكاة الفِطر.

وتوسط بَعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال والذي لزكاة الفطر وغيرها خَمسة أرطال وثلث وهو ضَعيف والمشهور أن لا فَرق (٧).

### 

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» (۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) في (س): ونصف.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله» (٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل، م): فنسب.

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>V) «الحاوى الكبير» 1/ ٢٣٢.

## ٩٩- باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْغُسْلَ مِنَ الْجَنابَةِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «أَمّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما (١).

 - ۲٤٠ حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ الْلَثَنَّى، حَدَّثَنا أَبُو عاصِم، عَنْ حَنْظَلَة، عَنِ القاسِم، عَنْ عائِشَة، قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ دَعا بِشَيْءِ نَحْوِ الجَلابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقالَ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ (٢).

7٤١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابن مَهْدِيً - عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ - قالَ: زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةً، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةً - قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عائِشَةَ، فَسَأَلَتْها إِحْدَاهُما: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَشَّأُ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَاسِهِ ثَلاثَ مَرْاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ (٣).

٢٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ الواشِحِيُّ وَمُسَدَّدُ قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ، قالَ سُلَيْمانُ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ. وقالَ مُسَدَّدُ: غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِناءَ عَلَى عَدِهِ اليُمْنَى. ثُمَّ أَتَّفَقا: فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. قالَ مُسَدَّدُ: يُفْرِغُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّما كَنَتْ عَلَى عِدِهِ اليُمْنَى. ثُمَّ أَتَّفَقا: فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. قالَ مُسَدَّدُ: يُفْرِغُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّما كَنَتْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۸)، ومسلم (۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٥٧٤)، وأحمد ٦/ ١٨٨. وانظر ما بعده.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٣)، قال: إسناده ضعيف جدا.

عَنِ الفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِناءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصابَ البَشَرَةَ، أَوْ أَنْقَى البَشَرَةَ، أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ (١).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الباهِلِيُّ، حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَعَسَلَهُما، ثُمَّ غَسَلَ مَرافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، فَإِذَا أَنْقاهُما أَهْوَى بِهِما إِلَى حائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الوضُوءَ وَيُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ (٢).

٢٤٤ حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرِ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الهَمْدانِيِّ، حَدَّثَنا الشَّعْبِيُّ قالَ: قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: لَئِنْ شِئْتُمْ لأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنابَةِ (٣).

750 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ داودَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابن عَبّاس، عَنْ خالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ غُسُلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الجَنابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِناءَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى فَغَسَلَها مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ ضَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَها، ثُمَّ تَضَمْضَ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَها، ثُمَّ تَضَمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى ناحِيَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَى ناحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَناوَلْتُهُ المِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذُهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ رَجْلَهِهِ، فَقَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا، ولكن كَانُوا يَكْرَهُونَ العادَةَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ مُسَدَّدُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاودَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٦/ ١٧١.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ٢٣٦ بنحوه، ورواه البيهقي ١/ ١٧٣ من طريق أبي داود.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤).

هَكَذا هُوَ، ولكن وَجَدْتُهُ فِي كِتابِي هَكَذا(١).

7٤٦ حَدَّ قَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الخُراسانِ ، حَدَّ قَنا ابن أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابن أَبِي فَدَيْكِ، عَنِ ابن أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: إِنَّ ابن عَبّاسِ كَانَ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرادٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَالَنِي: كَمْ أَفْرَغُتُ؟ فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ، وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي؟ ثُمَّ يَتُوضًا وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَتَطَهَّرُ (٢).

٧٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ والغُسْلُ مِنَ الجَنابَةِ سَبْعَ مِرارٍ وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَنَّ الجَنابَةِ سَبْعَ مِرارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا، والغُسْلُ مِنَ الجَّنابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً (٣).

٢٤٨ حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنِي الحارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنا مالِكُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ
 جَنابَةً، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ».

قَالَ أَبُو داودَ: الحارِثُ بْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤۹)، ومسلم (۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱/۳۰۷.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢/ ١٠٩.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٠٦)، وابن ماجه (٥٩٧). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٧).

عادَيْتُ رَأْسِي ثَلاثًا، وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ (١).

#### \* \* \*

# باب الغسل من(٢) الجنابة

[٢٣٩] (ثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ (النُّفَيْلِيُّ، قال ثَنَا زُهَيْرٌ) بن معَاوية الجَعفي، قال: (ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو<sup>(٣)</sup> بن عَبد الله السبيعي سَمِعَ سُبيعَة الأسْلميَّة، أخرجَ له الشيخان حَديثًا واحِدًا.

(قال: حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ) بِضَم الصَّاد وفتح الراء ابن الجون بن منقذ الخزاعي الكوفي، لهُ صُحبة روى عن النبي عَلَيْ كانَ ٱسمه في الجاهلية يسارًا (٤) فسَماهُ النبي عَلَيْ سُليمان وشهدَ مع علي صفين، وهوَ الذي قَتَل حوشبًا (٥).

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﷺ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ النَّبِي ﷺ الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا مَحْدُوف، وقل أَنَا فَأُفِيضُ إِضَم الهمزة، وقسيمُ أمَّا محذوف، وقد ذكرهُ أَبُو نعيم في «المُستخرج» سببه من هذا الوجه، وأوله عنده ذكرهُ أبُو نعيم في «المُستخرج» سببه من هذا الوجه، وأوله عنده ذكرها عند النَّبي ﷺ الغسْل مِن الجَنابَة فذكره (٢)، ولمُسْلم مِنْ طريق

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۹۹۹)، وأحمد ۱/۹۶، ۱۰۱.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٨).

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ص، س، ل): ماء.

<sup>(</sup>٣) في (د): عمر.

<sup>(</sup>٤) في (ص، د، س، ل): سيَّار.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإصابة» ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) «مستخرج أبي نعيم» (٧٣١).

أبي (١) الأحوص عن أبي إسحاق، تَمارَوْا في الغسْل عند النبي على الله فقال بعض القوم أمَّا أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا فذكر الحديث (٢) وهذا هو القسيم المحذوف.

(عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا) قوله ثلاثًا يَدُل على أن المراد بكذا وكذًا في الروَاية المذكورة أكثر من ذلك، والسّياق مشعر بأنه على كان لا يفيض على رَأْسه إلا ثلاثًا ويحتمل أن يكونَ ثلاثًا للرأس فقط، ويقويه رواية البخاري من حَديث جَابر كانَ النبي على يُفرغ على رأسه ثلاثًا (٣).

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون للتوزيع عَلى جَميع البَدَن غرفة للرأس وغرفة للشق الأيمن، وغَرفَة للأيسَر، وزَاد الإسماعيلي في روايته ثلاثًا مِن غسْل الجنابة، وفيه فقالَ رجُل من بَني هَاشم: إن شَعري كثير. فقال جَابِر: شَعر رسُول الله ﷺ أكثر مِنْ شَعرك وأطيب(٤).

(وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا<sup>(٥)</sup>)<sup>(٢)</sup> كذًا للخَطيب وهي الأكثر في رواية البخاري ورواية أبي عَلى التُستري (كلتاهما) وفي رواية للبخاري (كلاهما) ورواية أبي على (كلتاهما) مخرجة على أن ألف كلتا لا تتغير كالمقصور وكذا في المثنى كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۳۲۷) (٥٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) في (م): كليهما. وفي (س): كلتاهما.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، والنسائي ١/ ١٣٥، ٢٠٧، وابن ماجه
 (٥٧٥)، وأحمد ٤/٤٨، ٨٥.

## إن أبَاهَا وأبَا أبَاها قَد

# بَلغا في المَجْد غَايِتَاهَا

فَغَايتاهَا جَاء بالألف وهو منصُوب على المفعُولية، ويمكن أن يُخرَّجَ الرفعُ على اللغة الفصحى، وعلى القطع تقديرُه: وأشار بيديه (١) هُما .

[٢٤٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ [بن المثنى] (٢)، قال: ثَنَا أَبُو عَاصِم (٣) الضحاك ابن مخلد الشيباني عُرف بالنبيل، (عَنْ حَنْظَلَةَ) (٤) بن أبي سُفيان الجمحي (عَنِ القَاسِم) بن محمد.

(عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ) أي: (مَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ فَهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللل

ورواية البخاري: نحو<sup>(۷)</sup> بالجَرِّ صفة على اللفظ، فإن قلتَ شيءٌ نكرة ونحو مُضاف إلى المعرفة فكيف يكونُ صفة للنكرة فالجواب أن نحو بمعنى مثل وشبه (<sup>۸)</sup>. وشبه ومثل، كما قال ابن السراج وغَيره أن

<sup>(</sup>١) في (د): بيده.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) بداية سقط من (م)، وسنشير إليه عند نهايته إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): ضمير. والمثبت من (د، س).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٢٥٨).

<sup>(</sup>٨) من (د).

مثلك وشبهك وغيرك لا يتعرف بالإضافة فتقول مَرَرتُ برَجل مثلك وشبهك وغيرك فلو لم تكن نكرات ما وصف بهن النكرات وإنما نكّرهُنَّ معانيهن ألا ترى أنك إذا قلتَ: مثلك، جَاز أن يكون مثلك في طولكَ أو في قوتك أو في عِلمكَ ولن يحاط بالأشياء التي يكون بها الشيء مثل الشيء لكثرتها(١).

(الْحِلاَبِ) أي: قريب من الإناء الذي يُسمى الحِلاب، وقد وصَفَهُ أَبُو عَاصِم بأنه أقل من شبر في شبر أخرجَهُ أَبُو عَوَانة في «صحيحه» (٢) عنه.

وفي رواية لابن حبان<sup>(٣)</sup>: «وأشارَ أَبُو عَاصم بكفيه»<sup>(٤)</sup> فكأنهُ حَلق بشبريه يصف به دَوره لأعلى. وفي روَاية للبيهقي: «كقَدْر كوز<sup>(٥)</sup> يسع ثمانية أرطَال»<sup>(٢)</sup>، والحِلاب بكشر الحَاء المهملة.

قال القرطبي: لا يصح غَيرها (٧) وقد أشكل تبويب البُخاري عليه: بَاب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل (٨)، فأول من تكلم في ذلك الإسماعيلي فإنه قال في «مُستَخرجه»: رَحم الله أبا عبد الله يعني: البخاري من ذا الذي يسلم من الغَلط سَبق إلى قلبه أن الحِلاب

<sup>(</sup>١) «الأصول في النحو» لابن السرَّاج ١٥٣/١.

<sup>(</sup>۲) «صحیح أبی عوانة» (۸۵۳).

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» (۱۱۹۷).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) «سنن البيهقى الكبرى» ١/٤٨١.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ۱/ PVo.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» قبل حديث (٢٥٨).

طيب وأيُّ مَعنى للطيب عندَ الا عُتسال؛ وإنما الحِلاب إناء وهو ما يُحلبُ فيه يسمَّى (١) حلابًا ومحلبًا، وقال الأزهري في «التهذيب»: الجلاب ضَبَطَهُ جماعة بالحاء المهملة واللام الخفيفة أي: مَا يُحلبُ فيه كالمحلب فصحفوهُ وإنما هُو الجلاب بضَم الجيم وتشديد اللام وهو مَاء الوَرد فارسي مُعرب (٢)، وقد أنكر جَماعة هذا على الأزهري من جهة أن المعرُوف في الروَاية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضًا.

وقال الحميدي في «الكلام على غريب الصحيح»: ضَمَّ مُسلم هذا الحَديث مع حَديث الفرق، وحَديث قدر الصَاع، في مَوضع واحِد فكأنهُ تَأُوَّلَه على الإناء (٣).

(فَأَخَذَ بِكَفِّهِ) أي: من الماء الذي في الحِلاب، وفي رواية للبخاري: بكفيه على التثنية (فَبَدَأَ) بهَمز آخره أي: ٱبتدَأ (بِشِقٌ) بكَسْر الشين وهو الجَانب أو النصف.

(رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ) فيه أستحباب البَدَأة بالميامن في الغُسْل والوضوء والتيمم، وبذَلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي (٥) (ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ) جَميعًا مِنَ الماء (فَقَالَ بِهِمَا (٦) عَلَى رَأْسِهِ) (٧).

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): سمي.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» (جلب).

<sup>(</sup>٤) في (س): بالماء. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» ١/ ١٢٢، «السنن الكبرى» ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): بها. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨)، والنسائي ٢٠٦/١ من حديث القاسم عن عائشة رضى الله عنها فذكره.

فيه أن (قال) بمعنى: فعَل، أي: غسَل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول، عكس ما هنا في حَديث: «لا حسَد إلا في اثنتين» قال في الذي يتلو القرآن لو أُوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلتُ ما يفعَل (١١).

(بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ) الضمير في بهما (٢) عَائد على الكَفين. فيه دليل على أَجتزاء الغسُل بثلاث غرفات خلافًا لما يفعله بعض الموسوسين من الإسراف في الغَرفات الكثيرةِ العدد بلا فائدة ويتَوهَّمُ أَنَّ ذَلك عبَادَة فنسأل اللهُ السَّلامة من ذلك.

[٢٤١] (ثَنَا يَعْقُوبُ<sup>(٣)</sup> بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقي الحَافظ، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيِّ) البَصْري<sup>(٤)</sup> (عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ) أَبُو الصَّلت الثقفي، (عَنْ صَدَقَةَ) بن عيسى الحَنفي<sup>(٥)</sup>.

قال المزِّي (٦) في «التهذيب»: هكذا ذكرهُ وهو وهم والذي يروي عن جميع بن عمير هو صَدقة بن سَعيد الحنفي الكوفي (٧)، قالَ أَبُو حَاتم: شيخ (٨). وذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٩) (ثنا (١٠) جُمَيْعُ) بضم الجيم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٦) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>۲) في (ص): مهما.(۳) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (س): البغوي. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الصواب أنه صدقة بن سعيد الحنفي، وقد بين ذلك المزي بيانًا شافيًا في «التهذيب» 187-187، ١٣٢/١٣

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): المزني.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٤٢/١٣، والتعقيب هنا على عبد الغني المقدسي صاحب «الكمال».

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٩) «الثقات» ٦/ ٤٦٦. (١٠) في (ص، س، ل): قال.

مُصغر (بْنُ عُمَيْرٍ) مُصغر التَّيمِي (أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ) ابن عكابة بالموَحدة، ومعنى تيم الله عَبد الله أصله من قولهم تيمه الحبُّ أي: عَبَّده وذَلَّلهُ فهوَ متيم.

(قَالَ دَخَلْتُ مَعَ (١) أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان تاء التأنيث.

(إِحْدَاهُمَا) أي: إحدَى أُمِّي وخالتي (كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ) من الجنابة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ) قبل الغشل (كما يتوَضأ لِلصَّلاَةِ) فيه ٱحتراز عَن الوضوء اللغوي.

قال ابن بَطال: أجمع العُلماء على استحباب الوضوء قبل الغسْل اقتداء برسُول الله على وأما الوضوء بعد الغسْل فلا وجه له عندهم، وما رُوي عن علي أنه كانَ يتوضأ بعد الغسْل لو ثبت لكانَ، إنما فعَلهُ لانتقاض وضوءٍ، أو شك فيه (٢).

(ثُمَّ يُفِيضُ) الماء (عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ) روَاية الخَطيب: «ثلاث مرار». فيه ٱستحباب التثليث في الغسْل.

قال النَّووي: لا نعلم فيه خلافًا إلا ما ٱنفردَ به الماوردي فإنه قالَ: لا يُستحب التكرار في الغُسْل<sup>(٣)</sup>.

وكذا(٤) قال القرطبي، وحَملَ التثليث في هالهِ الروَاية على روَاية

<sup>(</sup>١) في (س): على. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٣٦٨-٣٦٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ٤/٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من جميع النسخ. والمثبت من «فتح الباري» حتى يستقيم السياق.

القاسم، عن عائشة؛ فإِنَّ مُقتضاها أن كل غَرفة كانت في جهَةٍ من جهَات الرأس (١).

(وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رؤوسِنَا خَمْسًا) ٱستظهارًا (مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ) (٢) بفتح الضاد المعجمة وإسْكان الفاء هذا هو المشهور في رواية الحديث، والمُستفيضُ عند المحدثين والفقهاء وغيرهم أي: من أجل إحكام فتل شعري.

قال ابن بري في الجُزء الذي صنَّفهُ في «لحن الفقهاء» من ذلك قولهم: أشد ضَفْر رَأسي يقولونه بفتح الضاد، وسُكون الفاء وصوَابهُ ضَم الضاد والفاء جَمع ضفيرة كسَفينة وسفن (٣).

قالَ النووي: وهذا الذي أنكرهُ ليسَ كما زعمهُ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما مَعنى صَحيح، ويترجح (٤) الوَجه الأول لكونه المَسمُوع (٥).

[٢٤٢] (ثَنَا سُلَيْمَانُ (٦) بْنُ حَرْبٍ) أَبُو أيوب (الْوَاشِحِيُّ) بالشين

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ١/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۵۷٤)، وأحمد ١٨٨/٦، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٦٢٢). وفي إسناده جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وصدقة بن سعيد قال البخاري: عنده عجائب. قال الألباني: هو حديث باطل وإسناده ضعيف جدًّا. انظر: «الكامل» ٢/ ٤١٨، «ضعيف سنن أبي داود» (٣٣).

<sup>(</sup>٣) «غلط الفقهاء» لابن برى (٧٨).

<sup>(</sup>٤) في (ص): لنرجح.

<sup>(</sup>۵) «شرح النووي على مسلم» ۱۱/٤.

<sup>(</sup>٦) وضع فوقها في (د): ع.

المعجمة والحَاء المهملة البَصْري قاضي مكة (وَثنا مُسَدَّدٌ قَالاً، ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (۱) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها [قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ]) (۲) أي: بسبب الجنابة (قَالَ سُلَيْمَانُ) بن حَرب (يَبْدَأُ) بهمز آخره أي: يبتدئ (فَيُفْرِغُ) بِضَم أوله أي: يصب (بيَمِينِهِ) أي: عَلَى شِمَالِهِ كما سَيَأتي في روَاية مسَدد.

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته: إذا (غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِنَاءَ) أي: بشماله (عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى) وهذا الأدب إذا كانَ فَمُ الإناء ضيقًا كالإبريق ونحوه، يكون الإناء من جهة يساره ويَصبُ بيَسَاره على يَمينه، وإذا كانَ فم الإناء واسعًا كالقدَحَ يكونُ الإناء على يَمينه.

(ثُمَّ أَتَّفَقًا) أي: مُسَدد وسليمان (٣) قالا (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ) يُطلق كما قَال أصحابنا على القبل والدبر مِنَ الرجُل والمرأة وأصله الخلل بين شيئين.

(قَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته (يُفْرِغُ) بيَمينه (عَلَى شِمَالِهِ) أي: في غَسْل فَرجه بالنصِّ، وأمَّا في غَيره فالمعرُوفُ من شأنه أنه (٤) كانَ يجب التَّيامن في طُهوره وفي شأنه كله (٥).

<sup>(</sup>۱) بل هو ابن زيد، فقد أخرج الحديث البخاري في «صحيحه» من حديث مسدد عن حماد، والبخاري لم يخرج لابن سلمة في «صحيحه»، ولأن مسددا لم يسمع من ابن سلمة. كذا قال الحافظ في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط الذي في (م)، وكنا قد نبهنا عليه سالفًا.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل، م، ظ): حماد.

<sup>(</sup>٤) في (س، م، ظ): إذا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٦٨) وغيره من حديث عائشة وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

(وَرُبَّمَا كَنَتْ) بتخفيف النُون يَعني: عائشَة في روايتها (عَنِ الفَرْجِ) ولم تُصَرِح بأنَّ إفراغ اليَمين عَلى الشمال كانَ في الفَرج (١) كراهية لذِكْره والقاعِدة المُستمرَّة في الشرح أنَّ مَا كانَ من بَاب التَّكريم والتشريف كلبْس السَّراويل والنعل والخفِّ وغَسْل أعضاء الطهارة والمصافحة وما في معناهُ كانَ باليمين، وما كانَ بضِدِّه كدخُول الخلاء والامتخاط والاستنجاء وخلع الخفّ فيستحب التياسر فيه.

(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كُوضُوءه لِلصَّلاة) فيه أنه لا يؤخِّر (٢) غسْل قدمَيه كما هو الظاهِر.

(ثُمَّ يُدْخِلُ) بضَم الياء (يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) أي: الذي فيه ماء الغسْل؛ لأنها غسلت في الوضوء، ولا يحتَاج إلى غسْلها مَرة ثانية قَبل إدخَالها الإناء. في روَاية للبخَاري (٣): فأخَذ بكفيه.

قال الأصحَاب: يُستَحبُّ بعد وضُوئه أن يدخل يَديه في الإناء بأصابعه العَشر.

(فيخلل) بأصَابِعه مَبلولةً (شَعْرَهُ) كذًا قالهُ القاضِي أَبُو الطيب، والمَاوردي(٤)، والقاضِي حُسَين. قال ابن الرفعَة: وهو صَريح في أنه لا يخللهُ بماء يقبضه يَعني في يدَيه، وقال ابن الصبَّاغ(٥) يُدْخل أصَابِعه

<sup>(</sup>١) في (س): القدح. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): يوجب.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): البخاري.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي الكبير» للماوردي ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) في (ظ، م): الصباح.

العَشر في الإناء فيَأخذ المَاء [بيَده فيشرب به أصُول الشعَر](١) من رأسه ولحيته أي: ليسْهل إيصَال(٢) الماء إليه.

ولفظ مُسْلم: ثم يَأْخُذ الماء فيدخل أصابعه في أصُول الشعر (٣). وللترمذي والنسَائي من طَريق ابن عيينة ثم يُشرب شَعره الماء (٤)، وللبَيهقي من طَريق حَماد عن هشام يخلل بها شق رأسه الأيمَن فيتبع (٥) بها أصُول الشعر، ثم يفعَل بشق رأسه الأيسَر كذَلك (٢).

قالَ القاضي عياض: ٱحتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسْل، إمَّا لعمومه وإمَا بالقياس على شَعر الرأس(٧).

(حَتَّى إِذَا رَأَى) أَيْ: ظَنَّ (أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ) الماء الشعر ووصَلَ إلى (الْبَشَرَةَ أَوْ) قال الراوي (أَنْقَى البَشَرَةَ) كما سَيَأْتي (أَفْرَغَ) أي: صبَّ (عَلَى رَأْسِهِ) من الماء (ثَلاثًا) أي: ثلاث غرفات فيه التكرار في الغسْل كما هو (٨) في الوضوء.

(فَإِذَا فَضَلَ) قالَ النووي: فيه لغتان مشهورتان فتح الضاد وكسرها (٩).

<sup>(</sup>١) في (د): بيديه فيشرب منه أصول شعره.

<sup>(</sup>۲) في (س): أيضًا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣١٦) (٣٥).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (١٠٤)، و«سنن النسائي» ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) في (ص): فسقى.

<sup>(</sup>٦) «سنن البيهقى الكبرى» ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>V) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) من (ظ، م).

<sup>(</sup>P) «المجموع» ۲/ ۱۹۰.

ومعناهُ بَقِيَ من الماء (فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ) (١) أي: على باقي جسده يبدأ بالشق الأيمَن ثم الأيسر، ومفهُوم إذا الشرطية، أنهُ إذا لم يفضل منه شيء، وقد عمَّ الماء جَميع جِسْمه أنهُ كاف.

[٢٤٣] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ البّاهِلِيُّ) [أَبُو حفص](٢) الفلّاس.

(قال ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ) إبراهيم بن (٣) (أبي عَدِيِّ)(١) السلمي البَصري.

(قال: ثنا سَعِيدٌ) بن أبي عروبة (عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب التميمي الحافظ المتقن (٥) إبراهيم (النَّخعيِّ عَنِ الأَسْوَدِ) بن (٦) يزيدَ النَّخعي كان يصُوم حَتى يخضر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۸، ۲۷۲)، ومسلم (۳۱٦)، وغيرهما وقد سبق تخريج ألفاظه أثناء شرحه.

<sup>(</sup>٢) في (س): أبو جعفر. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص، ل).

<sup>(</sup>٤) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) تكررت في (ص، ل).

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): وسببه.

<sup>(</sup>٨) في (ص، س، ل): من.

قال أبو زيد: أي أصْل الفخذين، وقالَ غَيره: المرافغ: أصُول المغابن كما تحت الآباط والأفخاذ، ومما قد يغفل عنه في الغُسْل باطن الأليتَين، والإبط، والعكن، والسرة، فليتعهد كلُّ ذلك، فإنه يَجِبُ إيصال الماء في الغسْل إلى غُضُون البَدَن كداخِل السُّرَّةِ وباطن الأذنين، والإبطين وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين وغيرهما فإنه [في حكم الظاهِر وهذا كله](١) متفق عليه.

(وَأَفَاضَ) أي: أَسَال (عَلَيْهِ المَاءَ) واستَدل به من لم يشترط الدلك. قال المازري<sup>(۲)</sup>: لا حجة فيه؛ لأن أفَاضَ بمعنى غَسَل، والخلاف في الغسْل قائم.

(فَإِذَا أَنْقَاهُمَا) يَعني: الكفين مِنَ الوَسَخ وعلى هذا فيقوي ما قَالهُ الليث أن الرُّفعَ بالمعجمة هو الوسَخ بين الظفر والأنملة.

قال الهروي: أراد على إنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكُّون بها أرفاغكم فيعلق بها ما في الأرفاغ (٣).

(هوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطِ) وروى الطبرَاني في «الكبير» ورجَاله مُوثقون الا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، عَن عَبد الله بن مسعُود قالَ: السُّنَّةُ في الغُسْل مِنَ الجنابة أن تغسل كفك حتى ينقى، ثم تدخل يَمينك في الإناء فتغسل فَرجك حتى ينقى، ثم تضرب يسارك على الحَائط أو الأرض فتدلُكها ثم تَصُبُّ عليها بيمينك فتَغسلها ثم تَوضًا

<sup>(</sup>١) تكررت في (ص، ل).

<sup>(</sup>۲) في (س، م): الماوردي..

<sup>(</sup>٣) «الغريبين» للهروي: رفغ.

وضوؤك للصَّلاة (١).

(ثم يَسْتَقْبِلُ الوضُوءَ)<sup>(۲)</sup> فيتوضأ وضوءهُ للصَّلاة مع غسل الرجلين (وَيُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ)<sup>(۳)</sup> ثلاثًا.

[۲٤٤] (ثَنَا الحَسَنُ<sup>(٤)</sup> بْنُ شَوْكَرٍ) بفَتح الشين المُعجمة والكَاف البَغْدَادي الثقة.

(قال: ثَنَا هُشَيْمٌ) بن بشير السلمي مَولاهم الواسطي.

(عَنْ عُرْوَةَ) بن الحَارِث (الْهَمْدَانِيِّ) بإسْكان الميم أخرج له الشيخان، (قال: ثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ وَالشَّعْبِيُّ اللهُ لَمْ يسمع منها (٦) فهوَ مُرسَلٌ (لَئِنْ) بفتح لام القسَم بَعدها إن الشرطية.

(شِئْتُمْ لأُرِينَكُمْ) بِضَم همزة أُرِي وتشديد نُون التوكيد.

(أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الحَائِطِ حَيْثُ كَانَ) رسُول الله ﷺ (يَغْتَسِلُ

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۱۰/۱۸۷(۱۰؛۱۱)، وقال الهيثمي في «المجمع» ۱/ ۲۷۲ ما نقله الشارح. وعبد الله بن محمد بن العباس شيخ الطبراني قال عنه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ۲/۲۲: صاحب أصول.

<sup>(</sup>٢) في هذا ما يدل على أن رواية: مرافقه. وهم، والصواب: مرافغه. كما هي رواية ابن العبد والقرشي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد 7/ ١٧١، وعنده: مَرَاقَّهُ بدل مرافغه، والمراق هي المواضع الرقيقة في الجلد كتحت الإبطين وأصول الفخذين.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي (٤٨٥٥)، كما عند المصنف، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر: «صحيح أبي داود» (٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) وضع فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): الشعبي. دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ظ، م): منه.

مِنَ الجَنابَةِ) (١) فيه أتخاذ أمكنة معرُوفة لإيجاد العبادة والعَادَة (٢) والمبَاحَة وغَيرها مِن صَلاة ووضوء واغتسال لا يُجاوزُه حَتى لقد بلغني عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنَّ الإبريق الذي كان يستنجى به، أثر في الحجر مكانه حَيث يلازم وضعه وتحريكه للاستنجاء ولا يجاوزه إلى غيره.

[٢٤٥] (ثَنَا مُسَدَّد قال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوِدَ) بن عامر الهمداني ثم الشعبي الخُرَيْبِي، والخُريبة بالخاء المُعجمة محلة بالبصرة، أخرجَ لهُ البخاري والأربعة، (قال: ثنا الأَعْمَش، عَنْ سَالِم) بن أبي الجعْد، (عَنْ كُرَيْبِ) مَولى ابن عَباس، (قال: ثَنَا) عبد الله (بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَة) بنت الحارث الهلالية زَوْج النبي ﷺ (قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنّبِي عَلَيْ غُسْلاً) بِضَم الغَين هُو ما يغتسل (٣) به من الماء ونحوه وأمَّا بفتحها فهو فعل المغتسل.

(يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ) زادَ البخاري: وسَتَرتُه (١) زاد ابن فضيل عن الأعمش: بثوب (فَأَكْفَأَ) رواية البخاري: فصب (٥)، وهو بمعناه مِنَ (الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ) والمرادُ باليَد (الْيُمْنَى) يعني: باليُسرى؛ لأن فم الإناء كان ضَيقًا.

<sup>(</sup>۱) هو مرسل كما قال المصنف، فالشعبي يروي عن مسروق عن عائشة ولم يسمع منها على قول الأكثرين.

<sup>(</sup>Y) سقط من (ص، س، ل، م).

<sup>(</sup>٣) في (ظ، م): يغسل.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢٦٦).

(فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا) الشك من سُليمان كما في البخاري وهو الأعمش أحد الرواة، ولابن فضيل، عن الأعمش فصَبَّ على يَديه ثَلاثًا ولم يشك، أخرجَهُ أَبُو عوانة في «مُستَخرجه»(١). فيحمل على أن الأعمش شَكَّ أوَّلًا ثم تذكر فجزَم بالثلاث؛ لأن سَمَاع ابن فُضيل منه مُتأخِّر.

(ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ) أي: غسَل مَا على قُبُلِه ودبره مِنَ الأذى نَجاسَة كانت، كأثر الاستنجاءِ وغَيره، وكذَا يغسل ما على الذكر من مَنِيٍّ ورُطُوبة فَرج وغَير ذلك (ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ) اليُسرى (الأَرْضَ).

قال ابن بَطال: هذا محمُول على أنه كانَ في يَده أذى من جَنابةٍ أو غَيرهَا فلذلك (٢) ضَرَب بيده الأرض (٣).

(فَغَسَلَهَا) كما يَغسلها عند الأستنجاء (ثُمَّ مَضْمَضَ) وفي رواية البخاري وغَيره: «ثم تمضمض»(٤). بزيادة التاء أوله وهو الأصل.

(وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) فيه مَا تقدم (وَيَدَيْهِ) زادَ البخَاري: «وغسَل رأسَه» (هُ أي: مَسَحَهُ بالماء يَعْني ولم يغسل رجليه بل أخرهما.

(ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ) وباقي (جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى) يَعْني مِن مكانه إلى

<sup>(</sup>۱) «مستخرج أبي عوانة» (٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) في (س، ظ، م): فكذلك.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢٦٥).

# (نَاحِيَةً) أُخرَى.

(فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ) ٱستدل به بَعض العُلماء على أن تأخير غَسْلِ الرجلين أفضَل؛ ليَكونَ الاَفتتاح والاختتام بأعضاء الوضُوء، وقد رُوي عَن مَالك (١) وأحمد (٢)، ولكن الغسْل والوضوء (٣) كاملاً أفضَل؛ لأن ما وقع هُنا لما نالهُ في تلك البُقعة.

(فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ) بكسر الميم مأخُوذ مِنَ الندل وهو النقل، وقيل: هو الوسَخ [لأنه يندل](٤) به أي: يُزال به الوَسَخ.

(فَلَمْ يَأْخُذُهُ) ورواية عفان (٥) عن أبي عوَانة فقال: «هكذا وأشار بيده أن لا أريدهَا» (٦). وفي رواية البخاري (٧): «فناولته ثوبًا فلم يأخذهُ» (٨). وفيه دليل على تَرك التنشف بالخرقة ونَحوهَا.

وبه قال أنس (٩): إنهُ مَكرُوه في الغسْل والوضُوء (١٠).

<sup>(</sup>۱) «المنتقى» للباجي ١/ ٨٠ ، ٩٣.

<sup>(</sup>۲) «المغني» ۱۲۰/۱.

<sup>(</sup>٣) في (ظ، م): قالوا.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): لا يندل. وفي (م): لا يدل.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل، م): عقال.

<sup>(</sup>٦) "مسند أحمد" ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): للبخاري.

<sup>(</sup>۸) «صحيح البخاري» (۲۷٦).

<sup>(</sup>٩) في (ل): الليث.

<sup>(</sup>١٠) كذا ذكره الشارح أنه مكروه عند أنس الله والمعروف من قول أنس أنه لا بأس به في الغسل والوضوء، وأما الكراهة فمنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبالجملة فلم يصح في النهي عنه شيء. انظر: «الأوسط» ٢/ ٦٣ بتحقيقنا.

وفيه دَليل على خدمة الزوجات للأزوَاج.

(وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ) ٱستدل به النووي وغَيره على إبَاحَة النفض في الغسْل والوضُوء قال: وهو الأظهَر عند المحققين لهذا الحديث (١).

ووجه من منعه؛ لأن النافض لماء الوضُوء كالمتَبرم(٢) مِنَ العبَادَة.

قال سُليمَان بن مهران الأعمش: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ) النخعي (فَقَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا) (٣) أن يتنشفوا به.

(ولكن كَانُوا يَكْرَهُونَ العَادَةَ) الناشئة عن التَرَقُّهِ إذا جرى عليهَا الآدَميُّ ٱستهوته واستعبدته (٤) وتملكتهُ فالحزم قطعهَا وتركهَا ومخالفتهَا.

فأما العَادة التي اعتادها المُسْلمون وَرَاوْهَا حَسَنة فهي عند الله تعالى حسنة، كما قال عَبد الله بن مَسْعُود في الحَديث الموقوف عليه: «ما رآهُ المُسْلمون حسنًا فهو عند الله حَسَن» (٥) كما قال الله تعالى: ﴿لِسَتَعْذِنكُمُ اللَّهُ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ ﴿ (٦) فأمر الله تعالى اللَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ ﴿ (٦) فأمر الله تعالى بالاستئذان في هاذِه الأوقات التي جَرَت العَادة فيها بالابتذال ووضع بالاستئذان في هاذِه الأوقات التي جَرَت العَادة فيها بالابتذال ووضع

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۳/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) في (ص): كالمتندم.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): استبعدته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١/ ٣٧٩، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٧٩، وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني موقوفًا. انظر: «الضعيفة» (٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) النور: ٥٨.

الثياب فابتنى (١) الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه واعتبر نومهم (٢) الذي يَأْلَفُونهُ وكذلك جرى تقديم الطعام إلى الضِّيفان على ما جَرَت به العادة في إباحة الأكل منهُ للضيفان تنزيلاً للدلالة الفعليَّة منزلة الدلالة القولية.

(قَالَ مُسَدَّدُ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاودَ) الهَمْدَاني (كَانُوا يَكْرَهُونَهُ) أي: التنشف بالمنديل.

(لِلْعَادَةِ) التي ألفوها في الجَاهلية (فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ ولكن) هذا (وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا) (٣).

قال أصحَابُ الحَديث: إذا وَجَدَ الحافظ الحَديث في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظ من كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كانَ حفظه من فم المحَدث أو مِنَ القراءة على المحَدث وهو غير شاك في حفظه فليعتمد حفظه، والأحسن أن يجمع بينهما كما فَعَلَ المصَنف فيقول في حفظي كذا (٤) وفي كتابي كذا، وكذا فعَل شعبة وغير واحد من الحفاظ (٥).

[٢٤٦] (ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الخُرَاسَانِيُّ) ابن حمران الطَّائي البسْطَامي، أخرجَ لهُ البخاري حَديثًا في الوضوء مَرتين (٢)، ومسلم (٧)

<sup>(</sup>١) في (ص): فأنسى. وفي (س): فانتفى.

<sup>(</sup>٢) في (ص): يومهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٩، ٢٥٧) وفي مواضع بنحوه، ومسلم (٣١٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) «مقدمة ابن الصلاح» ١٢٠/١.

<sup>(</sup>r) (hor).

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): مسلمة.

حَديثًا واحدًا (۱) (قالَ: ثَنَا) محمد بن إسماعيل (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) (۲) الديلي (۳) مَوَلاهم (عَنِ) محمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِبْبِ) العَامري المدني، (عَنْ شُعْبَةَ (۱) بن دينار (أن) (٥) عَبد الله (بن (٦) عَبَّاسِ عَبِّا كَانَ المدني، (عَنْ شُعْبَةَ يُفْرِغُ) بن دينار (أن) (٥) عَبد الله (بن (٦) عَبَّاسِ عَبِّاسِ عَلَى يَدِهِ إِذَا الْعُتْسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يُفْرِغُ) بِضَم أوله أي: يصبّ (بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرَادٍ ثُمَّ يَعْسِلُ فَرْجَهُ) فكل مرَّة مِنَ السَّبعِ يَعْسِل فَرجه بيده اليسرى كما تقدم (فَنَسِيَ مَرَّةً كُمْ أَفْرَغُ) الماء مرة.

رواية الخَطيب: كَمْ أَفْرَغْتُ؟ يعني: مَرة (فسألني (٧) فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ) قال في «النهاية»: هُو ذمٌّ وسَبُّ أي: أنت (٨) لقيظٌ لا تعرف لك أمٌّ، أنتهى ولا يظن بابن عَبَّاس أنه يقصِد حَقيقة هذا بَل هو من بَاب التأديب له، وقيل: قد يقع مثل هذا مَدْحًا بمعنَى التعجب منه (٩).

(وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ) فيه التأديب على إِهمال التلميذِ أَمْرَ شيخه، وعَدَم ٱعتنائه بأمره.

(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ(١٠) وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) وضُوءًا كاملاً وهو سُنة للغُسْل،

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم (۷٤/۱٥٤۲).

<sup>(</sup>۲) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ظ، م، ل): الديلمي.

<sup>(</sup>٤) في (س): سعيد.

<sup>(</sup>٥) في (ص): بن.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص).

<sup>(</sup>V) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٨) في (ص، س): ابن.

<sup>(</sup>٩) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (أمم).

<sup>(</sup>۱۰) في (ص، س، ل): توضأ.

خلافًا لأبي ثور حَيثُ قالَ: الوضُوء شَرط للغسْل، وهو خلاف الإجماع كما نقلهُ ابن جرير.

(ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ) بعد الإفاضَة (١) على رأسه كما تقدم.

(ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ)(٢) مِنَ الجنابَة فيه التعليم بالفعل كما هو بالقَول.

[٢٤٧] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قال: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ) اليمامي (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمِ (٣) بضَم العَين وإسْكان الصَّاد المهملتين النصيبي ويقال: ابن عصمَة، أبُو علوَان العجلي الحنفي، وثقه ابن معين. قال أبُو زُرعة: ليس به بَأس (٤).

قال أبُو داود: قال إسرائيل: عصمة، وقالَ شريك: عصم (٥) فسَمعت أحمد يقول: القول مَا قَال شريك (٦) (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ كَانَتِ الصَّلاة (٧) خَمْسِينَ) صَلاة، وكانت أمّة مُوسَى مكلفينَ بها.

قالَ القُرطبي (^): ولم يكلف بها غيرها، منَ الأمم السَّالفَة وكَانَت قَد

<sup>(</sup>١) في (ظ، م): الإضافة.

<sup>(</sup>٣) في (د): عصيم.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصول الخطية: عصمة. والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (٧٦).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): الصلوات.

<sup>(</sup>A) انظر: «المفهم» للقرطبي ١/ ٣٩٣.

ثقلت عليهم وعَالَجهم مُوسى الطّيِّلا على إقامَتها فخافَ مُوسى الطّيّلا على أمة محمد ﷺ أن تثقل الصّلاة عليهم، كما ثقلت على قَومه؛ فيعجزُوا عنَها ويدل على هذا قوله: فإني قَد بَلوت بَني إسرَائيل قبلك(١).

(و) كانَ (الْغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَادٍ) كما أنَّ الغسْل مِن نجَاسَة الكلب والخنزير (٢) سَبع مرار.

(فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ) حينَ أمرهُ موسى السلام بالرجُوع إلى ربه يَسْأَله التخفيف عن أُمته.

(يَسْأَلُ) ربه التخفيف عن أُمته ويَرجع بين (٥) مُناجَاة ربه في الموضع الذي نَاجَاهُ فيه أولا وبين مُوسى اللَّه (حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا) فيه نصُّ على وقوع النسخ للحُكم قبل التَّمكُنِ من الامتثال بفعله وهو قول

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (١٦٢) (٢٥٩) باللفظ، وهو في «صحيح البخاري» (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) «نهاية المطلب» للجويني ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) في (س): إلى.

الجمهور، والمرادُ به نَسْخُ الخِطابِ الذي لم يتقدم به عَمل البتة.

ونقل ابن السَّمعَاني عن الصَّيرفي، وأكثر الحنفية عَدَم جَوَازه، ونقلهُ القرطبي عن المُعتزلة (١)، ومِنَ النسْخ قبل التمكن ما رَوَاهُ البخاري عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَنْ بَعثًا فقال: «إنِ وَجدتم فُلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنَّار» ثم قال: حين أردنا الخروج «إنِّي أمرتكم أن تَحرقوا فلانًا وفلانًا وفلانًا و (٢) إِنَّ النَّارَ لا يُعَذّبُ بِهَا إلا الله (٣).

([وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ] (٤) مَرَّةً) فرض، واثنتَان سُنة (وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً) (٥) ورواية الخطيب [والغسْل منَ الجنَابة وغُسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً] (٢)، وفيه حجة للشافعي ومن تبعّهُ أنهُ يكفي في غسْل غير نجاسة الكلب والخنزير مَرة واحِدة إن كانت حُكميَّة (٧) أو زالتْ عَينها بالمرة الوَاحِدة ويُستحب التثليث.

[۲٤٨] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهْضمي (قالَ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ) بفَتح الواو [وكشر الجيم] (٨) وسُكون المثناة تحت الراسبي، روى عنه

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي 1/ ۳۹۳.

<sup>(</sup>٢) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>۳) «صحيح البخاري» (۳۰۱٦).

<sup>(</sup>٤) في (د، ظ، م): والغسل من الجنابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/٩٠٢، والبيهقي في «الكبرى» ١/٢٤٤، والطبراني في «المعجم الصغير» (١٨٢)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٣٦) لضعف أيوب ابن جابر.

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (س): من حُكمية.

<sup>(</sup>A) سقط من (c).

الترمذي وابنُ مَاجه أيضًا (١)، ويقال فيه: الحارث بن وَجْبَة بفتح الواو وإسْكان الجيم ثم بَاء موحَّدة حكاهُ الترمذي (٢) [وسُكون الحاء المهملة] (٣).

(قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ) بفتح العَين من شَعَرِ بَدَن الآدَمي. (جَنَابَةً) بالنصب بمعنى (3) لو بقيت من شعر الآدَمي شعرةٌ واحِدَةٌ لم يصل إليها الماء لبقيت الجنَابة بحالها. وأحكامها؛ فلا يَجوز له الصلاة ولا غَيرها مما يفتقر إلى الغُسْل.

(فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ) شعر الرأس واللحية وغيرهما منَ الشعُور كلهَا وأوْصلوا الماء إليه.

(وَأَنْقُوا) بفتح هَمزة القطع؛ لأن مَاضِيَهُ رُباعي كما تقدم في قوله: «فَإِذَا أَنْقَاهُما»(٥) ومعنى أَنْقُوا أي: طهرُوا.

(الْبَشَرَ) جَمع بَشرة، كذًا رواية الترمذي وهي ظاهِر الجِلد مِنَ الوَسخ والقذر وأوصلوا إليه الماء فلو كان في مَوضع منه وسَخ بحيث لا يصل الماء إلى مَا تحته لم ترتفع الجنابة.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ) ويقالُ ابن وَجْبَة بفتح الوَاو كما

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۰٦)، «سنن ابن ماجه» (۵۹۷).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» عقب حديث (۱۰٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وغالب ظني أنها عبارة مقحمة وإلا فلم أر من سماه وحبة بسكون الحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): يعني.

<sup>(</sup>٥) في (م، ظ): فإذا نقاهما.

تقدم عَن الترمذي (حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ).

قال الترمذي: حَديث الحَارث بن وجيه حديث (١) غريب، لا أعرفه إلا من حَديثه وهو شيخ (٢)، وذكر الدارقطني أنه غريب من حَديث محمد ابن سيرين عَن أبي هُريرة تفرد به مَالك بن دينار، وذكر الترمذي أيضًا أن الحَارث تفرد به عَن مَالك. وقال الدَّارقطني في «العلل»: إنما يروى هذا عَن مَالك بن دينَار عَن الحسن مُرسلًا (٣).

ورواهُ سَعيد بن منصور، عن هشيم، عن يُونُس، عن الحَسَن قال: ثبت أن رسُول الله ﷺ فذكرهُ (٤) وَرَوَاهُ ابن مَاجَه في حَديث فيه: «أَدَاء الأَمَانة غُسْل الجنابة فإن تحت كل شعرة جَنابة»(٥).

[٢٤٩] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (قال: أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) وثقهُ أيوب<sup>(٦)</sup> السختياني، وأخرج له البخاري حَديثًا مقرونًا بأبي بشر<sup>(٧)</sup>.

(عَنْ زَاذَانَ) بفتح الزَّاي والذَّال المعجمتين [أبي عمر] (١) الكِنْديِّ مولاهم الضرير (٩).

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» (۱۰٦).

<sup>(</sup>٣) «علل الدارقطني» (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ص): قد ذكره.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٥٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (س): أبو ثور. خطأ.

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>A) في (ص، ل): أي عمرو. وفي (م، ظ): أي عن.

<sup>(</sup>٩) في (ص): العزيز.

(عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ) يُستثنى منه الشَّعرُ النَابت في العَين، لا يجبُ غسْله ولا فرق بَيْنَ الشعر الخَفيف والكثيف بخلاف الوضوء لكثْرَةِ تكرار الوضوء.

قالَ السُّبْكِي: يجبُ قطع الشعرات المنعَقدة ولا يسامح ببَاطِن عقدها وهو ظاهر النَّص(١). قالَ: والجمهُور على خِلافه.

(لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ) بِضَم أوله، مَبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

(بِهِا كَذَا وَكَذَا) أي: فعل بتلك الشعرة مِنَ العَذاب.

(مِنَ النَّارِ) أي: عذابًا شَديدًا.

(قَالَ عَلِيُّ) ﷺ (فَمِنْ ثَمَّ) بفتح المثلثة أي: من أجل أنِّي (٢) سَمعت هذا التهديد.

(عَادَيْتُ) شَعر (٣) (رَأْسِي) أي: فعَلتُ بِشَعر رأسي فعل العَدُوِّ بالعَدُوِّ بالعَدُوِّ العَدُوِّ العَدُوِّ العَدُوِّ (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي) قالها (ثَلاَثًا).

قال شارح «المصابيح»: (و) قد صَح أن عليًا ﴿ (كَانَ يَجُزُّ (٤) بِضَمِّ الجَيْم (شَعَرَهُ) (٥) الجزُّ: قصُّ الشَّعَرِ والصُّوف ونحوهما، والمرادُ أنه قطعَ

<sup>(</sup>١) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، د، ل): أن.

<sup>(</sup>٣) سقط من (c).

<sup>(</sup>٤) في (س): يجني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٥٩٩)، وأحمد ٩٤/١، والبيهةي في «الكبرى» ١٧٥/١، وصحح الحافظ وقفه على على . قال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٣٨): إسناده ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده وليس ثمة دليل بين هل كان هذا الحديث مما سمعه قبل الاختلاط أو بعده. أه. بتصرف.

شَعر رَأْسه مَخَافة أَن لا يَصِلَ الماءُ إلى جَميع شعره، ورُوِى أيضًا أَنَّ حُذَيفة كَانَ يَجُز شعره خَوْفًا مِنْ ذَلك (١)، ورَوَى الطبرَاني في «الكبير» عن ميمونة بنت سعد؛ أنهَا قالت: يا رسُول الله أفتنا عن الغُسْل مِنَ الجنابة؟ فقال: «تبلي (٢) أصُّول الشعر وتُنْقِي البَسْر فإن مثل الذين لا يحسِنُونَ الغُسْلَ كَمَثَلِ شجرة أصابها مَاءٌ فلا ورَقها ينبت ولا أصْلها يروى، فاتَّقُوا الله وأحسِنُوا الغسْل فإنَّها مِنَ الأَمَانَةِ التي حُمِّلْتُم والسَّرائر التي الستودعتم»، قلتُ: كم يَكفي الرَّأس [مِنَ الماء؟] (٣) قالَ: «ثلاث حَفنات» (٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل، س، ظ، م): يبل.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م، ظ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٣٦/٢٥ (٦٤) قال الهيثمي في «المجمع» ١/٢٧٢: فيه عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد. ولم أر من ترجمهما.

## ١٠٠- باب فِي الوضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

٢٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاةَ الغَداةِ، وَلا أَراهُ يُعْدِثُ وضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

## باب في الوضوء بعد(٢) الغسل

[٢٥٠] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، قالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي.

(عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيدَ النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ) مِنَ الجنابَة (وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ) أي: اللَّتَين قَبْلَ صَلاةِ الصَّبحِ (وَصَلاةَ الغَدَاةِ) فيه دَليل على جَوَاز تسمية صَلاة الصبح صَلاة الغدَاةِ، وتُسَمَّى صَلاة الفَجْرِ، وفيه دليل على جَوَازِ الجمعِ بَينَ صَلاةِ النَّفْل وصَلاةِ الفَرضِ بوضوءِ واحد. دليل على جَوَازِ الجمعِ بَينَ صَلاةِ النَّفْل وصَلاةِ الفَرضِ بوضوءِ واحد. (وَلاَ أَرَاهُ) بفتح الهَمزة أي: أبصرهُ (يُحْدِثُ وضُوءًا بَعْدَ الغُسْل) (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۷)، والنسائي ۱/۱۳۷، ۲۰۹، وابن ماجه (۵۷۹)، وأحمد ۲/۸۲، ۱۱۹، ۱۵۶، ۱۹۲، ۲۵۸.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) زاد في (م، ظ): فعل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ١١٩/٦، والحاكم في «المستدرك» ١٥٣/١، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥): صحيح على شرط البخارى.

وأخرجَ الترمذي والنسَائي وابن مَاجَه عن عَائشة أيضًا قالت: «كانَ رسُول الله عَلَيْهِ لا يتوضأ بعد الغسْل»(١).

وفي حَديث ابن مَاجَه: «بعد الغُسْل من الجنابة»(٢).

قال النووي وغَيره: لو أفاض الماء على جَميع بَدَنه من غَير وضوء صَحَّ غُسْله واستباح به الصلاة وغَيرهَا ولكن الأفضَل أن يتوضأ، قال: وتحصُل الفضيلة بالوضوء قَبْل الغُسْل أو بَعدَهُ وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيًا بعدهُ لهذا الحَديث فقد أتفق العُلماء على أنه لا يستحبُّ في الغسْل وضوءان إلا أن يحدث مِنَ الوضُوء الأول أو يشك في الحَدَث (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۰۷) وقال: حسن صحيح. والنسائي ۱۳۷/۱، وابن ماجه (۵۷۹).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٣/ ٢٢٩.

## ١٠١- باب فِي المَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغُسْلِ

70۱ حَدَّثَنَا زُهَيُّرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ السَّرْحِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَمُّ الْقُوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ اَمْرَأَةً أَشُدُّ سَلَمَةَ، أَنَّ اَمْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ - وقالَ زُهَيْرُ: أَنَّها - قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اَمْرَأَةً أَشُدُّ سَلَمَةَ، أَنَّ اَمْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنابَةِ؟ قالَ: «إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلاثًا» وقالَ زُهَيْرُ: «تَحْفِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَياثٍ مِنْ ماءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» (١).

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن نافِع - يَعْنِي: الصّائِغَ - عَنْ أُسلَمَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ ٱمْرَأَةً جاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً بهذا الحَدِيثِ، قالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهِ النَّبِيِّ عَيْقِ بِمَعْناهُ، قالَ فِيهِ: «واغْمِزي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ» (٢).
 فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيِّ عَيْقِ بِمَعْناهُ، قالَ فِيهِ: «واغْمِزي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ» (٢).

٢٥٣ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَتْ إِحْدانا إِذَا أَصابَتْها جَنابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هَكَذا- تَعْنِي بِكَفَّيْها جَمِيعًا- فَتَصُبُ عَلَى إِذَا أَصابَتْها جَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هَكذا- تَعْنِي بِكَفَّيْها جَمِيعًا- فَتَصُبُ عَلَى رَأْسِها، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ واحِدَةٍ، فَصَبَّتْها عَلَى هذا الشِّقِّ، والأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ (٣).

٢٥٤ حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داودَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُويْدِ، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كُنّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنا الضِّمادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحِلاَّتُ وَمُحْرِماتُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٣٠). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

وحسن إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٦/ ٧٩ بنحوه، ورواه البيهقي ١/ ١٨١–١٨٢من طريق أبي داود. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩).

700 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ، قالَ ابن عَوْفٍ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبَيْدٍ، قالَ: أَفْتانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرِ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، أَنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ ٱسْتَفْتُوا النَّبِيَ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: «أَمّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمّا المَرْأَةُ فَلا عَلَيْها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفاتِ بكَفَيْها» (١).

#### \* \* \*

### باب المرأة هل تنقض شعرها

زاد في نسخة الخطيب: عند الغسل.

[٢٥١] (ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ و) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ) شَيخ مُسْلم.

(قالا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى) بن عَمرو القرشي المكى.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسَان المقبري.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَافِعِ) المخزومي مولاهم (عَن) مولاته (أُمِّ سَلَمَةً) هند (٢٠ عَنْ أَمْ رَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ) رواية مُسْلم عن أُم سَلمة قالت: «قلت: يا رسُول الله»(٣٠).

(وَقَالَ زُهَيْرٌ) بن حرب في روايته (أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱمْرَأَةٌ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٨٦).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ظ، م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣٣٠) (٥٨).

أَشُدُّ ضَفْرَ) بفتح الضَاد وإسْكان الفاء هذا هو المعرُوف عند المحدّثين والفُقهاء وغَيرهم كما تقدم، من شَدِّ الضّفر إذا نسج شَعر الرأس وجعله ذؤابة والضفيرة الذُّؤابة والمراد<sup>(۱)</sup> حتى أجعَل نسج شعر (رَأْسِي) شديدًا (أَفَأَنْقُضُهُ).

قال القرطبي: الرواية: أفأنقضه (٢) بالقاف قالَ وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء قالَ: ولا بُعْدَ فيه مِن جهة المعنى (٣).

(لِلْجَنَابَةِ) أي: لأجل الغُسْل منَ الجنَابة أو الحَيض أو النفاس.

زَادَ مُسْلَم "فقالَ: لا"<sup>(٤)</sup>. وهذا محمول عند جمْهُور العُلماء على أن شعرهَا كانَ يصل الماء إلى أُصوله<sup>(٥)</sup> مِن غير نقض، وحَكى أصحَابنَا عن النخعي وجُوب نقضها مُطلقًا. وحكى ابن المنذر عَن الحَسَن وطاوس: أنه لا ينقض في الجنَابة وينقض في الحَيض<sup>(٦)</sup>.

قال ابن قدَامة: أتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب لحديث أم سَلمة، إلا أن يَكون في رأسها حَشو أو سدر يَمنع وصُول الماء إلى ما تحته فيَجب إزالته، وإن كانَ خَفيفًا لم يمنع؛ لم يجب والرجُل والمرأة في هذا (٧) سواء وإنما خصت المرأة بالذكر؛ لأن الغالب أختصاصها بكثرة

<sup>(</sup>١) من (د، ظ، م).

<sup>(</sup>٢) في (ظ، م): أفأنتقضه.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣٣٠) (٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): أصول الشعر. واضطربت العبارة كلها في (س).

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>V) زاد هنا في (ظ، م): على.

الشعر وتوفيره وتطويله<sup>(۱)</sup>.

قَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي) بكسر الفاء روَاية مُسْلم: «أن تحثي على رأسك ثلاث حَثيات»(٢).

(ثَلاثًا) والحَفنَة بفتح الحَاء ملء الكفين من أي شيء كَان والحَفنات بمعنى الحثيَات.

(وَقَالَ زُهَيْرٌ) بن حَرب في روايته: (تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاثِ مِنْ مَاءٍ) يُقال: حثيت أحثي حثيًا وحثيات، وحثوت أحثو حَثوًا وحثوات لغتان فصيحتان (ثُمَّ تُفِيضِي) [بفتح أوله] (٣) أصله تفيضين فسَقطت النون؛ لأنه معطوف على منصُوب أي: تصبين (على) رَأْس أعضَائك.

(سَائِرِ) أي: بَاقي (جَسَدِكِ فَإِذَا) بالتنوين عِوض عن الجملة أي: فإذا (أَنْتِ) فعَلَت ذلك [(قد طهرت)] (٤) والمعنى فتصيرين طَاهِرة بعد إيصال الماء إلى جَميع أعضائك.

[٢٥٢] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدَّثَنَي) عَبد الله (ابْنُ نَافِع) المَدَني (الصَّائِغَ) بالصَّاد المهملة والغين المُعجمة آخِره.

قالَ ابن معين: ثقة (عَنْ أُسَامَة) بن زيد الليْثي (عَنِ) سَعيد بن أبي سَعيد (الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ آمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بهاذا الحَدِيثِ) المذكور.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۱/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۳۳۰) (۵۸).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ. ولعل موضعها بعد قوله: تحثي.

<sup>(</sup>٤) من(م) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>ه) «تاریخ ابن معین» (۵۳۲).

(قَالَتْ) أُم سَلمة (فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَ ﷺ بِمَعْنَاهُ) المتقدم و(قَالَ فِيهِ وَاغْمِزِي) بهمزة وصْل وكسر الميم والغَين والزاي مُعجمتان أي: اطعني (۱) والغَمْز هو التحريك بشدة (قُرُونَكِ) واحِدُهَا قرن وهو شيء مجموع مِن الشعر أي: حَرِّكي ذَوَائِبَ شعر رَأسك الملتفة ليصل الماء إلى أصُول الشعر.

قال ابن الأثير: غمزها كبُسهَا (٢) باليَد ليدْخل الماء (٣) فيها، أي: في أُصُول شَعرها؛ [فإن وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض الشعر، لَمْ يجب نقضه] (٤).

(عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ) بفتح الحاءِ مِنَ الماء.

[٢٥٣] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا يَحْيَى (٥) بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) بِضَم البَاء الموَحَّدَة مُصغَّرٌ العَبْدِي قاضى كرمَان.

(قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزومي (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ) ابن يَناق بفتح المثناة تحت، ثمَّ نون ثم قاف آخره، أخرجَ له الشيخان.

(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) ابن عُثمان الحجبي العَبْدري الصحَابي وهي (١٦) من صغار الصحَابة (عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى أزوَاج النبي عَلَيْهُ وللحَديث حكم الرفع؛ لأن الظاهِر ٱطِّلاعُ النبي عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في (ظ، م): المعنى.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): لينها.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول من أحاديث الرسول» ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه العبارة في (ص، س) فوقعت قبل قول ابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، م): وهو.

على ذَلك؛ لأن قول الصحابي: كنا نفعَل كذا لهُ حُكم الرَّفع، سواء صَرحَ بإضَافته إلى زَمَنِهِ ﷺ أم لا وبه جزم الحاكم (١).

(إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ) بيديها كذَا للبخاري (٢) (ثَلاث حَفَنَاتِ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجَدَات وفي بَعض النسَخ: حَفنات بسكون الفاء تخفيفًا وقالت: (هَكَذَا تَعْنِي) بفتح المثناة فوق أي: تعني: ثلاث حَفنات.

(بِكَفَيْنِهَا جَمعًا) بسُكون الميم وروي جَميعًا بزيادَة اليَاء يَعني الماء (فِتَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا) أي: ثلاثًا وبوَّب عليه البخاري باب من بدأ بشق رأسه الأيمن.

(وَأَخَذَتْ [بِيَدِ وَاحِدَةِ] (٣) فَصَبَّتُهَا عَلَى هذا الشِّقِ) بِكَسْر الشين نصف الشيء يَعني: الجَانب الأيمن (و) أخذت بِيدها (الأُخْرَى) فَصَبتها [(عَلَى الشِّقِ الآخَرِ)] (٤) يَعني: الأيسر كما للبخاري (٥) وفيه دليل على الأبتداء بالميامِن في الطهَارة.

[٢٥٤] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهضمِي، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاود) بن عَامِر الهمداني أخرج لهُ البخاري (عَنْ عُمَرَ<sup>(٦)</sup> بْنِ سُويْدِ) وثق<sup>(٧)</sup> (عَنْ

<sup>(</sup>۱) «معرفة علوم الحديث» للحاكم 1/11.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (س): بيدها جرة. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>V) «الكاشف» للذهبي ٢/٣١٣.

عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة) بن [عُبيد الله] (١) أمها أم كلثوم بنت الصِّديق كانت بديعَة الحُسْن ضَحْمةً جدا، أصدَقها مُصعب ألف ألف درهم (٢)(٣) (عَنْ) خَالتها (عَائِشَةَ رَبِيً قَالَتْ: كُنًا) يعَني: أزوَاج النبي عَلَيْ كما تقدم. (نغتسل) أي: من الجنابة والحَيض وغير ذلك.

(وَعَلَيْنَا) أي: على رؤوسنَا (الضّمَادُ) بِكسْر الضاد المعجمة وهو لطخ الشعر بالطيب والعَسَل (ئ) ونحوهما مما يلبد الشعر ويمسكه، وفي الحَديث ضَمِّدُهُمَا يَعني: عينَيك بالصبر (٥)، أي: ألطخهما به (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ) هذا تصريح بأنهم كانوا معه عَلَيْهُ، وفي زَمنه بخلاف الحَديث الذي قبله.

(مُحِلاَّتٌ وَمُحْرِمَاتٌ) بِضَمِّ الميمَينِ أولهما أي: فلا ننقض شعُورنا للاغتسَال، لا في حَال الإحرَام ولا في غَيره.

[٢٥٥] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ) بن سُفيان أبو<sup>(٢)</sup> جَعفر الطائي الحِمصي الحَافظ<sup>(٢)</sup>، وثَّقَهُ النَّسَائي<sup>(٨)</sup> وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: مَا كان بالشام مُنذ أربعين سنة مثله<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (د، م): عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في (ص): دور. وفي (د): روت. وفي (س): دون.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۳۵/ ۲۳۷ (۸۸۸۸).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): الغسل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٢٠٤) (٨٩).

<sup>(</sup>٦) في (ص): ابن.

<sup>(</sup>۷) «الكاشف» (۸۹۸).

<sup>(</sup>۸) «مشيخة النسائي» (۱۹٦).

<sup>(</sup>٩) «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٦١٥.

(قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ) بْنِ عَيَّاشِ بالمثناة تحت (وَثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) فصرَّحَ بالتَّحديث (عَنْ أَبِيهِ) (۱) إسماعيل بن عَياش العَنْسي الْبُنُ إِسْمَاعِيلَ) فصرَّحَ بالتَّحديث (عَنْ أَبِيهِ) أَسَام في عَصره قال: (حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ) بفَتح الحمصي ذكره الضّادين (۳) المعجمَتين (بْنُ زُرْعَةَ) بن ثوب (٤) الحضرمي الحمصي ذكره ابن حبّان في «الثقات» (۵) ، (عَنْ شُرَيْحٍ) بِضَم الشين (بْنِ عُبَيْدِ) ابن شريح الشامي الحِمْصي قال النسَائي: ثقة (۲) ، وذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (۷).

(قَالَ: أفتاني (^) جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) الحَضرمي أخرج له مُسْلم في مواضع وهو أدرك الجَاهلية.

(عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ) ابن بجدَدْ مَولى رسُول الله ﷺ (حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ ٱسْتَفْتُوا النَّبِيَ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ) شعر (رَأْسَهُ) بالتحريك ليصَل الماء إلى أُصوله مِن النشر ضد الطي.

(فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ) الماء (أُصُولَ الشَّعْرِ) فيه دَليل على وجوب غسل بشرة الرأس واللحية؛ لأن مَا بين الشعر بشرة (٩) يمكن إيصال الماء إليهَا

<sup>(</sup>١) وضع في (د) فوقها: ٤.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ص، ل): العسا. وفي (م): الغسلي. وفي (د): الغسيل. ولم أتبينها.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الضاد.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ثور. عدا (د) فإن فيها: نون. والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» لابن حبان ٦/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>v) «الثقات» لابن حبان ٤/٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) في (ص، س): أنبأني.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ص، س، ل).

من غَير ضرر فلزمه (١) إيصال الماء إليه كسائر بشرته.

(وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا) حَرَجَ (عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ) بل (لِتَغْرِفْ) بِكَسْر لام الأمر (عَلَى رَأْسِهَا) مِنَ الماء (ئَلاَثَ غَرَفَاتٍ) بفتح الغَين والراء وتسكن الراء تخفيفًا عند قوم (بِكَفَّيْهَا) في هلْإه الرواية حَذف يُوضحُهُ رواية مُسْلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رَأسك ثلاث حَثيات، ثم تفيضين على الماء فتطهرين"(٢).

فبَيَّن في هلْإِه الرواية أنها تُفيض على جسَدِها الماء بعد الثلاث غَرَفَات، وظاهِر الحَديث أن الرجُل يجبُ عليهِ إيصالُ الماء إلى أصُول شعره بخلاف المرأة، ولم أجد من قال به، ولعَل الوجه في ذلك أن الرجُل لما كان الغالب في جنسه قلة الشعر ٱشترط عليه إيصال الماء إلى أُصُول الشعر؛ إذ ليسَ فيه مشقة ظاهِرة بخلاف النساء فإن الغالب عليها غزارة الشعر وطوله، وهُنَّ يجتهدن في تطويله والتداوي لذلك، ويتفاخَرنَ بِذَلك فكانَ إيصالُ الماء إليه (٣) فيه مشقة كبيرة وقد يكون في نقض (٤) الشعر مشقة أيضًا، فسُومحوا لذَلكَ بالاكتفاء بثلاث غَرَفات مع غَمْز الشعر وكبسه وتحريكه كما تقدم.

### 

<sup>(</sup>١) في (د): فيلزمه.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م، ظ).

<sup>(</sup>٤) في (س، م): بعض.

## ١٠٢- باب فِي الجُنْبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ

٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلا يَصُبُّ عَلَيْهِ الماءَ (١).

#### \* \* \*

# باب في الجنب يغسل رأسه بخِطْمِيٍّ أيجزئه ذلك؟

[٢٥٦] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) أَبُو عمران الوركاني (٢) خراسَاني نزل بغداد أخرج له مُسْلم في الإيمان والنكاح والبيوع.

(قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله بن أبي شريك<sup>(٣)</sup> النخعي القاضي أدركَ زَمَن عُمر بن عَبد العَزيز، واستشهد به البخاري في «الجَامع» وروى لهُ في «رفع اليدَين في الصلاة»، وروى لهُ مُسْلم في المتَابِعَات<sup>(٤)</sup> (عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ) الهَمْدَاني وثقوهُ (عَنْ رَجُلٍ مِنْ سُوَاءَةَ) بضم السِّين والمدِّ (بْنِ عَامِر) أي: من بَنِي سُوَاءة.

(عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ) بِكَسْرِ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ۱/ ۱۸۲ من طريق أبي داود. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۳۹).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): الوركالي.

<sup>(</sup>٣) في (ص): مدين. وفي بقية النسخ: مرثد.

<sup>(</sup>٤) وهو ثقة في نفسه لكن ساء حفظه رحمه الله، والكلام فيه كثير، وجملة القول فيه ما قدمنا.

<sup>(</sup>ه) «تهذیب الکمال» ۲٤/ ۸۷.

الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كَذا للجوهري (١)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال: خِطمي بكسر الخاء فقد لحَن (٢).

(وَهُو جُنُبٌ) أي: في حَال الجنَابة، والمُرَاد أنهُ إذا أجنَبَ يغتسل منهَا بالخطمي (ويَجْتَزِئُ بِذَلِكَ) أي: أنهُ كانَ يكتفي بالماء المخلوط (٣) الذي يغسل به الخطمي، وينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعْده ماءً آخر صَافيًا (٤) يخصُّ به الغسْل، وهذا فيما إذا وضع السِّدر على الرأس، وغسله به فإنه يُجزيه ذلك.

(وَلا) يحتاج أن (يَصُبُ عَلَيْهِ المَاءَ)(٥) ثانيًا [مجردًا للغسل](٢) والضمير في عليه عائدٌ على الخِطمي ولم تتعرض عائشة(٧) لإفاضة الماء على جَسَده أما إذا طَرحَ السِّدْر في مَاء(٨)، ثم غسل به رَأسه فإنه لا يجزِئه ذلك المخلوط(٩) بل لا بُدَّ من الماء القَرَاح(١٠) بَعْدَهُ فلينتبه

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» للجوهري (خطم).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (خطم).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ص).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: صافى. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) انفرد به أبو داود بهذا اللفظ، وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل من بني سواءة، وسوء حفظ شريك رحمه الله، والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٣٩).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>V) في (ص، س، ل): على نفسه.

<sup>(</sup>A) في (د، م): الماء.

<sup>(</sup>٩) ليست في (د، س، م).

<sup>(</sup>١٠) الماء القراح هو الصافي الذي لم يخالطه شيء.

لذلك لِئلًا يلتبس وقد نَبَّهَ على ذلك صَاحب «فوائد المهذب» في الجنائز ويحتمل أنه الطَّيِّ غسَل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطمي؛ فارتفعت الجنابة، عن رأسه، وإن [بقيت في سائر الأعضاء](١) ويحتمل أن الخطمي كان قليلاً والماء لم يفحش تَغَيُّرُهُ وفي هذا الحَديث دليل على (٣) الاكتفاء بِمَرة واحِدَة، لكن التثليث سُنة.

<sup>(</sup>۱) في (ص، ل): يغتسل بطهر الأنبياء. وفي (س): يغسل يطهر. وتصحفت (بقيت) في (م) إلى: يغتسل.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): على أن.

## ١٠٣- باب فِيما يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَزأَةِ مِنَ الماءِ

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةً بْنِ عامِرٍ، عَنْ عائِشَةَ فِيما يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ مِنْ المَاءِ، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ ماءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ المَاءَ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ ماءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ (١).

#### \* \* \*

## باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

[۲۰۷] (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) بن أبي زيد سَابور القشيري (۲) الزاهِد السَابوري، بعَث ابن طَاهِر إليه بخمسة آلاف درهم على يدي رسُول لهُ فَدَخَل عليه وهو يَأْكُل الخبز معَ الفجل فوضعَ الكيس بينَ يديه فقال: خذ خذ لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلَغت رءوس (۳) الحِيَطان بعد سَاعة تغرب، قد جَاوزت الثمانين فذهبَ الرسُول بالمَال فدَخل ابنه فقال: يا أبَت ليسَ لنا الليلَة خُبزُ. قال ابن دلويه: وربما خرجَ إلينا في الشتاء وقد لبسَ لحَاف النوم (٤).

قال: (ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ)(٥) ابن سُليمان الأموي مولاهم، أحد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ١٥٣.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): المقبري.

<sup>(</sup>٣) في (د، م، ظ): رأس.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأخلاق الراوي» ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) وضع فوقها في (د): ع.

الأعلام (قال: ثَنَا شَريكٌ) ابن عَبد الله النخعي.

(عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ) الهمْدَاني. (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةَ) بضم السِّين (بَنِ عَامِرٍ) بن صَعصَعَة بطن مِنْ قيس. (عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامِرٍ) بن صَعصَعَة بطن مِنْ قيس. (عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَة عن المَاءُ (٢) أوله (بين (١) الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ المَاءِ) يعني: أنه سَأَل عَائِشَة عن المَاءُ (٢) الذي ينزل بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ من المذي والمَني ومَا حُكمه؟.

(قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى المَاء) أي: يَصُبّه على الماء الذي يَنزل منهُ عندَ مُبَاشرتها ويُروى: «يصبُ عليَّ» بتشديد الياء مَاء، وفيه حجة لما ذَهَبَ إليه أحمد بن حَنبل في المذي أنه يَكْفِي في غسْله رَشُّ كَفٌ من مَاء لحَديث سَهل الآتي.

(ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ) يعَني: الماء البَاقي منهُ. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حَديث سَهل بن حَنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال الذي يرويه ابن إسَحاق. قلتُ: نَعَمْ. قال: لاَ أعلم شَيتًا يُخَالفهُ (٣).

وهو ما روى سَهْل بن حَنيف قال: كُنت ألقى مِنَ المذي شدة وأذى، فذكرتُ ذَلك لرسُول الله ﷺ فقال: «يُجزئُكَ منهُ (٥) الوضوء ". قُلتُ: كيف بما أصَاب ثَوبي منه. قال: يَكفيك أن تأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فتَنضَح به حَيث ترى أنه أصَاب منهُ ". قال الترمذي: حَديث حَسَن صَحيح (١).

### 

<sup>(</sup>۱) في (ص، س): من. (۲) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) «المغني» ٢/ ٤٩١. (٤) تقدم.

<sup>(</sup>٥) في (م، ظ): من. (٦) «جامع الترمذي» (١١٥).

### ١٠٤- باب فِي مُؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمُجامَعَتِها

70۸ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا مَّادُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنانِيُّ، عَنْ أَنْسِ الْبِنِ مالِكِ، أَنَّ اليَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ اَمْرَأَةٌ أَخْرَجُوها مِنَ البَيْتِ وَمُ يُواكِلُوها وَلَمْ يُشارِبُوها وَمُ يُجَامِعُوها فِي البَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِسَآءَ فِي الْمُحِيضِ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله اللهِ عَنْ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِسَآءَ فِي الْمُحِيضِ كُلَّ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُوتِ واصْنَعُوا اللهِ عَنْ اللهُوتِ واصْنَعُوا كُلُ شَيْءٍ غَيْرَ النَّكَاحِ». فَقَالَتِ اليَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنا لِلّا خَالَفَنا فِيهِ. فَجَاءَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ فِي المَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنِي ظَنَنّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي ظَنَنّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي فَي الْمَعِمْ فِي الْمَعِيضَ؟ فَبَعَتَ فِي الْمَولِ اللهِ عَنِي فَانَتَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فاسْتَقْبَلَتُهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَنَ فَنَ قَنْ فَرَوْ فَهُ الْمَانَا أَنَّهُ لَمْ يَعِدْ عَلَيْهِمَا (١).

709 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ داودَ، عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ العَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَ عَيَّاتًةٌ، وَأَشْرَبُ الشَّرابَ، فَأُناوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المُوضِع الذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرابَ، فَأُناوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المُوضِع الذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ (٢).

- ٢٦٠ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ، عَنْ
 صَفِيَّةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنا حائِضٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (**٣٠٢**).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١).

### باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها

[۲۰۸] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَّادُ) ابن سَلمة، قال: (ثَنَا ثَابِتٌ) ابن أَسْلم (الْبُنَانِيُ) بِضَم البَاء يقَال: بُنَانة الذي منهم ثابت هُم بَنُو سَعْد بن لؤي بن غالب، وبُنانة هي أَمَةٌ لسَعْدٍ، حَضَنتْ أولاده فنُسبُوا إليها. (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ اليَهُودَ كَانَتْ) روَاية مُسْلم: «كانوا»(۱). وكلاهما جَائز. (إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المرْأة (۱) أَخْرَجُوهَا مِنَ البَيْتِ) الذي هم فيه حَتى لا يسَاكنوها.

(وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا) روى الترمذي عن عَبد الله بن سَعد قال: سَألت النبي عَن مؤاكلة الحائض فقال: «واكلها». وقال: حَديث حَسن. قال: وقول عَامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة (٣) الحائض بأسًا (٤).

(وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البَيْتِ) أي: لم يخالطوهن ولم يُسَاكنوهن في بَيتٍ واحدٍ، والمرَادُ باليهُودِ في هذا الحَديث: يَهُودُ المدينة ومَا وَالاهَا، كانوا قَد ٱستَنُّوا بسُنَّة بني إسرائيل في تجنب مُوَاكلة الحَائض ومُسَاكنتها.

(فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) رَوَى الطبري (٥) عن السُّدي أن السَّائل

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) في (ص): امرأة.

<sup>(</sup>٣) في (ص): في مؤاكلة.

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) في (د): الطبراني.

عَن ذلك هو ثابت بن الدَّحدَاح. (١) وقيل: هو أُسَيد (٢) بن حُضَير وعباد بن بشير. قال القرطبي: وهو قولُ الأكثرين (٣) (فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ تعالى ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قال الطبري<sup>(٥)</sup>: المحيض أسم للحيض، وقيل: مصدر كالحيض<sup>(٢)</sup> ومثله المقيل<sup>(٧)</sup> من قال يَقيل (﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾) أي شيءٌ يتأذَّى برائحتهِ الرَّجُل والمرأة وغيرهما، والأذى لفظ جَامِع لأشياء تؤذي، وسُمي الحيض أذى؛ لأنه دَم وقذر ومنتن وخارج من سبيل البول (﴿فَاعُتَرِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾) أي: في زمّان الحيض، إن حَمَلْتَ الحيض على المَصْدر، أو مَحَلِّ الحيض إن حَمَلته على الأسم، [ومَذهبنا أن هذا الثاني هو الحيض وليس الدم] (٨).

قال القرطبي: مقصود هذا النهي تَركُ المجَامعَة، فروي عَن ابن عَباس، وعَبيدة (٩) السَّلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زَوْجَته إذا حَاضت (١٠)، وكذا حكى الرافعي في النكاح أن الزوج يجتنب مِنَ

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ٤/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) في (د، م، ظ): أسد.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>o) «تفسير الطبرى» ٤/٤٧٣.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): كالحيط. وفي (س): كالحنطة.

<sup>(</sup>V) في (ص، س): المعتل.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (م، ظ).

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل): عنده.

<sup>(</sup>١٠) «الجامع لأحكام القرآن» ٣/ ٨٦.

الحَائض جَميع بدنها(١).

وهذا قول شاذ خَارج عن أقوال العلماء، وإن كانَ عموم الآية يقتضيه، فالسُّنَّة الثابتة بخلافه، وقد دَخَلت على ابن عَباس خَالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عَن سُنة رسُول الله ﷺ (إِلَى آخِرِ الآيةِ) أي: إلى قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّ﴾ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: جَامِعُوهُنَّ) أَمْرُ إباحَة (فِي البُيُوتِ) بخلاف مَا كانت اليهُود تعتقدهُ مِنَ التحريم.

(وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ) مِن أنواع الأستمتاع ([غَيْرَ) ولفظ مُسْلم](٢) «إلا»(٣) (النِّكَاحِ) ٱستَدَلَّ به النَّووِي على أنَّ الأستمتاع فيما بين السُّرَّة والركبة غَير القُبُل والدبر ليس بحرام؛ ولكنَّهُ مكروهٌ كراهة تنزيه، وهو وجه لأصحَابنا، ثُمَّ قال النَّووي: هو أقوى يعني مِنَ الوجهين الأخيرين مِن حَيث الدَّليل فَهُوَ المختَار.

قال: ومِمَّنْ ذَهبَ إلى الجَواز عكرمة، ومحمد بن الحَسَن، وأصبغ، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وابن المنذر والثوري<sup>(3)</sup> والأوزاعي، وأحمد بن حَنبل<sup>(٥)</sup>، واستدل لهذا الوَجه بقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضُ ﴾ (٦) والمحيض اسم لمكان الدم؛ فتخصيصه بموضع الدم بالاعتزال دَليل على إباحَته فيما عداه وقوله هنا في الحديث: «اقعلوا

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ٨/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م، ظ).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص): النووي.

<sup>(</sup>o) «الأوسط» ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٢٢.

كل شيء، إلا النكاح» تفسير لمرَاد الله تعالى، ولأن الله تعالى منَع الوَطء لأجل الأذى فاختص بمحَله وأمَا ٱقتصار النبي ﷺ في مُبَاشرته على ما فوق الإزار؛ فمحمول على الاستحبَاب والله أعلم(١).

(فَقَالَتِ اليَهُودُ) يهود المدينة وما والاها: (مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ) يعني: النَّبي ﷺ (أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا) أي: من أحكام ديننا (إلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) هُما بِضَم أولهما وحُضَير بالحَاء المهملة وفتح الضاد المُعجمة.

(وَعَبَّادُ) بفتح العَين المهملة، وتشديد الموَحدة (بْنُ بِشْرٍ) بِضَم الموَحدة وسُكون المعجمة الأنصَاري<sup>(۲)</sup> الأشهلي من جلة الصَّحَابة شهدَ<sup>(۳)</sup> بدرًا والمشاهد، وأضاءت له عصاه لما خرجَ من عند النبي عَيِّ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَهودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَ ) بفتح النون الأولى وسُكون الثانية (فِي المَحِيضِ). رواية مُسْلم: «أفلا نجامعهن»<sup>(۲)</sup>.

(فَتَمَعَّرَ) بتشدید العَین المُهملة أي: تغیر کما في روَایة مُسْلم: فتغیَّر (وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ) عندَ سَمَاع کلامهما(٧) (حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ) أي: أنهُ (قَدْ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۳/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): شهدوا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨٠٥) عن أنس ريطينه.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/ ٤٩٦ (٣٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٣٠٢).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): كلامها.

وَجَدَ) أي: غضب (عَلَيْهِمَا) قال القرطبي: تغيّر وجه رسُول الله ﷺ، إنما [كانَ ليبين] أن الحامِل على مشروعية الأحكام إنما هوَ أمر الله تعالى ونهيه؛ لا مخالفة أحَد ولا موَافقته كما ظَنّا (٢).

(فَخَرَجَا) مِن عنده (فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النبي عَلَيْهُ) فيه أن الهَدية هي التي تنقل إلى المهدي له إكرامًا وفيه قبول النبي عَلَيْهُ الهَدية ولكن كانَ يكافئ عليهَا، ولا يقبل الصَّدَقة؛ لأنهَا أوسَاخ الناس.

(فَبَعَثَ) رسولاً (فِي آثَارِهِمَا) فَجَاءا (فَسَقَاهُمَا) مِنَ اللبَن (فَظَنَنَا). روَاية مسلم: «فَعَرفنا» (أَنَهُ لَمْ يَجِدْ) بِكُسْر الجيم أي: لم يَغضب (عَليَهما) (٣) والمصدر منه مَوْجِدة بفتح الميم وكسر الجيم.

قال القُرطبي: لما خرجًا من عنده وتركاهُ على تلك الحالة خاف عليهما أن يحزنا وأن يتكدر حَالهما فاستدرك ذلك [بسقيهما اللبن] (٤) واستمالهما وأزال عنهما ما أصابَهُما؛ رَأفة منه ورَحمة لهما، على مُقتضى خُلقه الكريم كما قال تعَالى: ﴿ بِاللَّمُوْمِنِينَ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ (٥).

[٢٥٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاودَ) تقدم (٦) (عَنْ مِسْعَرِ)

<sup>(</sup>١) في (د): كالتبيين. وفي (س): كان لينبه على.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» للقرطبي ١/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٢)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١٥٢/١ مختصرًا، وفي المرحة مسلم (١٥٤)، وابن ماجه (٦٤٤) مختصرًا، وأحمد ٣/ ١٣٢ من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، به.

<sup>(</sup>٤) في (ص): سعتهما اللين.

<sup>(</sup>o) «المفهم» ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) سبق (٢٤٥).

بكسر الميم، ابن كدام (عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ) شريح بن هَانئ المذحجي أَصْله منَ اليَمن أدرك النبي ﷺ ولم يَرَهُ وكانَ من كبار أصحاب علي، شَهد الحكمَين بدومة الجندَل وفد أبوهُ هَانئ إلى النبي ﷺ فقال مَا لك منَ الوَلد؟ فقال: لي شريح وعبد الله ومسلم (۱) قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. فقال: أنت أبُو شريح (۲). فدَعَا لهُ ولوَلدِهِ، قُتل في ولاية الحَجاج بن يُوسف فقال (۳) وهو يَرتَجز قبل أن يقتل:

قَد عشتُ بين المشركين أعصرا ثُمَّتَ أدركتُ النبي المنذرَا وبعده صديقه وعمرا ويوم مهران<sup>(3)</sup> ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا هيهات مَا أطوَل هاذا عمرا<sup>(0)</sup>

روى له البخاري في «الأدَب» وفي «أفعَال (٦) العَبَاد» (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(الْعَظْمَ) أي: آكل مَا عليه من اللحم بأسناني يقال: تعرقته، واعترقته (وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ (٧) النَّبِيَ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ) بإثبات الميم وهي لغة

<sup>(</sup>١) في النسخ: عبد الله. والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، وسيأتي شرحه والكلام عليه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): يقال.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): مهزات. وفي (س): مهرات.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الطبري» ٦/ ٣٢٣، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ١٠٠ - ١٠٩ (٣٣).

<sup>(</sup>٦) في (م، ظ): أهوال!

<sup>(</sup>٧) في (م، ظ): فأعطيته. وبياض في (ل).

فاشية (١) نظمًا ونثرًا، وفي الحديث: «لَخُلوفُ فَم الصَّائم» (٢)، وزعم أبو علي: أن الميم لا تثبت إلا في الشعر كقول الشاعِر نحو:

## يُصبحُ ظمآنًا وفي البحر فمه

وتابَعه ابن عصفور وغَيره، وهلَّهِ الأَحَاديث حجة عليهما (٣).

(فِي المَوْضِعِ الذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ) فيه كمال تواضعه على وحُسن مُعَاشرته، وإظهَار المحبة لزوجاته.

(وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِعِ الذِي كُنْتُ أَشْرَبُ) (٤) رَوَاية مسلم (٥): كنت أشرب وأنا حَائض فأناوله (٦) النبي ﷺ فيضَع فاهُ على مَوضع فيَّ فيشرب.

وهاٰذِه الأحَاديث مُتفقَة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب.

[۲٦٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: ثَنَا سُفْيَانُ) ابن سَعيدَ الثوري، (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الحجبي (عَنْ) أمه (صَفِيَّةَ) بنت شيبة من صغار الصحابة، (عَنْ عَائِشَةَ رَأْسَهُ فِي الصحابة، (عَنْ عَائِشَةَ رَأْسَهُ فِي الصحابة، (عَنْ عَائِشَةَ رَأْسَهُ فِي الصحابة، (عَنْ عَائِشَةَ رَأْسَهُ وَي

<sup>(</sup>١) في (س): فارسية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦١).

<sup>(</sup>٣) في (م): عليها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤/٣٠٠)، والنسائي ١/٥٦، وابن ماجه (٦٤٣)، وأحمد ٦/١٠ من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>ه) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٦) في (م، ظ): فتناوله.

لفظ البخاري: «يتكئ في حجري ثم يقرأ القرآن» (١). وللبخاري (٢) في التوحيد: كانَ يقرأ القرآن ورأسهُ في حجري وأنا حَائض (٣) فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ (٤).

قال ابن دَقيق العيد: في هذا الفعل إشارَة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جَائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها (٥). وفيه جَوَاز مُلامسة (١٦) الحَائض، وأن ذاتها وثيابها مَبنية على الطهارة ما لم يشاهد نجاسة وهذا مبني على منع القراءة في المواضِع المُستقذرة (٧). وفيه جواز القراءة بقرب محَل النجاسة. قالهُ النووى (٨).

وفيه جَوَاز ٱستناد المريض في صَلاته إلى الحَائض إذا كانت أثوابها طَاهِرة قالهُ القُرطبي<sup>(٩)</sup>.

### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): المحاربي.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كما تقدم، ومسلم (٣٠١)، والنسائي ١/١٤٧، وابن ماجه (٦٣٤)، وأحمد ١١٧/٦، ١٥٨ من حديث منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>o) «إحكام الأحكام» ص١٦٥-١٦٦.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، د): ملابسة.

<sup>(</sup>V) «فتح الباري» ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>A) «شرح صحیح مسلم» ۳/۲۱۱.

<sup>(</sup>P) «المفهم» ۱/ ۲۰۰۰.

## ١٠٥- باب فِي الحائِضِ تُناوِلُ مِنَ المَسْجِدِ

٢٦١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِم، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ناولينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حائِضٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي المَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حائِضٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١).

#### \* \* \*

### باب الحائض تناول من المسجد

[٢٦١] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (٢).

(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.

قال في «النهاية»: هي مقدّار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدّار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطها مَسْتورة بسَعفها (٣).

(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي ﷺ قال ذلك لها مِنَ المَسْجِد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياها من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ](٤) النبي ﷺ أمرَها أن تخرجها له مِنَ المَسْجِد؛ لأنه ﷺ كانَ في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۸). (۲) «صحیح مسلم» (۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) «النهاية»: خمر.(١) في (م، ظ): لأن.

المسجد مُعتكفًا وكانت عائشة في حجرتها وهي حَائض، ولقوله بعده: «إنَّ حَيضتك ليست في يَدك» فإنما خافت مِن إدخال يَدها المسجد، ولو كانَ أمرهَا بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليَد مَعنى.

(فَقُلْتُ) رَوَاية الخَطيب: قلتُ بحذف الفاء (إِنِّي حَائِضٌ) توهمت أنها لا يجوز لهَا إدخال يَدهَا في المسجد. (قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ) بفتح الحَاء. قال النووي: هذا هو المشهور في الروَاية وهو الصحيح (١).

قال الخطابي: صَوَابه بالكسر أي الحَالة والهيئة كقولهم حَسَن الجلسة (٢)، وأنكرهُ عيَاض عليه، وقال: الصوَاب ما قالهُ المحَدثونَ الفتح؛ لأن المرَاد الدَّم، وهو الحيضة بالفتح بلا شك قال: ومعَناهُ أن النجاسة التي يصَان عنها المسجد هي دم الحيض وليست (٣) في يَدهَا، وهاذا بخلاف حَديث أم سَلمة: فأخذت ثياب حِيضتي (٤)؛ فإن الصواب فيه الكشر (٥).

قالَ النووي: ولما قالهُ الخَطابي وجه (٦) (لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) قد يُؤخذ منه أن التحريم مَخصُوص بجميع بدَن الحَائض، وأن جسْمها طَاهِر ما لم يكن عليه دَم أو تنجس به.

### 

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۳/ ۲۱۰. (۲) «معالم السنن» للخطابي ۱/۸۳.

<sup>(</sup>٣) في (د): وليس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما من حديث أم سلمة على الم

<sup>(</sup>۵) «شرح النووي» ۳/ ۲۱۰. (۲) «شرح النووي» ۳/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲۹۸)، والترمذي (۱۳٤)، والنسائي ۱/۱٤٦، وأحمد ٦/٥٥ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.

## ١٠٦- باب فِي الحائِضِ لا تَقْضِي الصَّلاةَ

٢٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ،
 عَنْ مُعاذَةَ، أَنَّ آمْرَأَةً سَأَلَتْ عائِشَةَ: أَتَقْضِي الحائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!
 لَقَدْ كُنّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِالقَضَاءِ (١).

٢٦٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنا سُفْيانُ - يَعْنِي: ابن عَبْدِ الللِكِ - عَنِ ابن اللهِ اللهِ

#### \* \* \*

## باب الحائض لا<sup>(٣)</sup> تقضي الصلاة

[۲۲۲] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو<sup>(٤)</sup> سلمة المنقري، (قالَ: ثَنَا وَهَيْبٌ<sup>(٥)</sup>) بن خالد البَاهِلي مولاهم الحافظ.

(عن أَيُوب) ابن أبي تميمة السَّختياني (٢)، (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد الجَرَمِي (عَنْ مُعَاذَةً) بِضَم الميم هي بنتِ عَبد الله العَدوية، وهي مَعدودة في فقهاء التابعين.

(أَنَّ ٱمْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً) وبيَّنَ شعبَة في روَايته عن قتَادَة أنها هي مُعَاذة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۱)، ومسلم (۳۳۵). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) من (م، ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): ابن.

<sup>(</sup>٥) في (م): وهب. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (م): السجستاني.

الراوية (١) أخرجهُ الإسماعيلي من طَريقه، وكذَا لمُسْلم من طريق عَاصِم وغيره عن مَعاذة (٢).

(أَتَقْضِي) بفتح همزة الاستفهام، والتاء المثناة فوق (الْحَائِضُ الصَّلاةَ) يَعني: الفَائتة في زَمَن الحَيض (فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ) الحَروري منسُوب إلى حَرُوراء بفتح الحَاء، وضَم الراء المهملتين (٣) وبعَد الواو السَّاكنَة راء ثانية مع المدِّ، بَلدة على ميلين مِنَ الكوفة، والمدِّ فيها أشهَر.

قال المبَرِّد: النسبة إليها (٤) حَرُوراوي، وكذًا كل مَا كانَ في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد (٥)، ويُقال لمن يعتقد مَذهَب الخوَارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خَرجوا على علي هذه كانوا من البَلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكنْ من أصُولهم المتَّفق عليها بَينَهمُ الأخذ بمَا دَل عليه القرآن، ورد ما زادَ عليه مِنَ الحَديث مُطلقًا، ولهذا استفهمت عَائشة مُعَاذة استفهام إنكار (٦). زَادَ مُسْلم في رواية عَاصم عن مُعَاذة: فقلت: لا ولكني أسأل (٢) أي: سُؤالاً مجردًا لطَلبَ العِلم لا للتعنت.

(أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِي) الصَّلاة الفَائتة.

<sup>(</sup>١) في (م، ظ): الرواية.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۳۳۵) (۲۸).

<sup>(</sup>٣) في (د): المهملة.

<sup>(</sup>٤) من (د، م)، و«فتح الباري».

<sup>(</sup>ه) «الكامل» ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (٣٣٥) (٦٩).

(وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ)(١) وللإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم (٢) نُؤمر به، والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضَح من الاستدلال بقولها: فلم نؤمَر به؛ لأنَّ عَدَم الأمر بالقضاء هُنَا قد ينازع في الاستدلال به على عدَم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العَام على وجوب القضاء.

[۲٦٣] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرِو) (٣) السّدوسي توفي سنة ٢٢٤، (قال: أنا سُفْيَانُ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ) صَاحب ابن (٤) المبَارك، روى لهُ مُسْلم في مقدمة كتابه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥).

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ) ابن أبي تميمة، (عَنْ مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بهاذا الحَدِيثِ) المذكور (٦).

(وَزَادَ<sup>(۷)</sup> فِيهِ: فَنُؤْمَرُ) زادَ مُسْلم: كانَ يُصيبنا ذلك فَنؤُمر<sup>(۸)</sup> (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ) فيه دَليل على ما يقوله الأصوليُّون والمحدثون إذا قالَ الصَّحَابي: كنا نُؤمَر، أو كنا نُنهى عن كذَا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن ذلك حكم المرفوع إلى النَّبي ﷺ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱) بنحوه، ومسلم (۳۳۵) (۱۳۰)، والترمذي (۱۳۰)، والنسائي ۱۹۱۶، وابن ماجه (۱۳۱)، وأحمد ۲/۳۱ من حديث معاذة عن عائشة

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): لا.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٤) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حبان ٨/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) زاد في (م، ظ): قال أبو داود.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): زادت. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (٣٣٥) (٦٩).

وإلا لم تقم الحجة به، واكتفت عَائشَة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُا فِي الاَّستدلال عن سُقوط القضَاء بكونه لم نؤُمَر به.

قالَ ابن دَقيق العيد: ويحمل ذلك على وجهين:

أحدُهما: أن تكون أخذت (١) إسقاط القَضَاء من إسقاط الأدَاء، ويَكون سُقوط الأدَاء دليلاً على سُقوطِ القضَاء، فيتَمسَّك به حتى يوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصَّوم.

الثاني: قال وهو الأقرب أنَّ (٢) السَّبَ في ذَلك أنَّ الحاجة دَاعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده، وحَيث لم يبين (٣) لهُنَّ ذلك؛ دَل على عَدَم الوجُوب لاسيَّما وقد ٱقترنَ بذَلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصَّوم وتخصيص الحكم به (٤)، وكلا الوجهين حَسَن جَميل.

ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك (٥)، لكن حكى ابن عَبْدِ البرِّ عن طَائفة من الخَوارج أنهم كانُوا يوجبونهُ وعن سَمرة بن جندب (٦) أنه كانَ يأمر به، فأنكرت عليه أم سَلمة، واستقر الإجماع على عدَم الوجوب كما قالهُ الزهري وغَيره (٧).

### 

<sup>(</sup>١) في (ص): أحدث.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): إلى.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): يثبت.

<sup>(</sup>٤) «إحكام الأحكام» ص١٦٦-١٦٧.

<sup>(</sup>٥) (الإجماع) (٧٢، ١٨).

<sup>(</sup>٦) في (م، ظ): حنيف.

<sup>(</sup>V) «الاستذكار» ٣/ ٢٢٠-٢٢١.

### ١٠٧- باب فِي إِثْيانِ الحائِض

٢٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّبِيِّ عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ فِي الذِي یَاْقِی اَمْرَأَتَهُ وَهِي ابْنِ عَبْدِ الرَّمْ مَن عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ فِي الذِي یَاْقِی اَمْرَأَتَهُ وَهِي حائِضٌ، قالَ: «یَتَصَدَّقُ بِدِینارٍ أَوْ نِصْفِ دِینارِ». قالَ أَبُو داودَ: هَکَذا الرِّوایَةُ الصَّحِیحَةُ، قالَ: «دِینارٌ أَوْ نِصْفُ دِینارِ». وَرُبَّما لَمْ یَرْفَعْهُ شُعْبَةُ (۱).

٢٦٥ حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابن سُلَيْمانَ - عَنْ عَلِي بْنِ الْجُنَا فِي الْجُنَا فِي الْجُنَا فِي الْجُنَا فِي الْجُنَا فِي الْجُنَا فِي الْجُنَامِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قالَ: إِذَا أَصابَها فِي الْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينارٍ.
 أَصابَها فِي أَوَّلِ الدَّم فَدِينارُ، وَإِذَا أَصابَها فِي انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينارٍ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابن جُرَيْجِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مِقْسَم (٢).

٢٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا شَرِيكُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قالَ: «إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقٌ بِنِصْفِ دِينارِ».

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُرْسَلاً، وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَٰنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينارِ». وهنذا مُعْضَلُ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۲، ۱۳۷)، والنسائي ۱/۱۰۳، ۱۸۸، وابن ماجه (۱۶۰)، وأحمد ۱/۲۳۷، وابن الجارود في «المنتقى» (۱۰۸). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الدارمي (۱۱٤۸)، وابن الجارود (۱۱۰)، والبيهقي ۱/۳۱۵، ۳۱۵. وسيأتي مكررا برقم (۲۱۲۹)، وانظر السابق.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٢٦٤). وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤١).

### باب فيمن أتى الحائض

[٢٦٤] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القَطَّان، (عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِي الحَكَمُ (١٠) ابن عُتيبة بضَم المهملة وفتح المثناة فوق مُصغر.

(عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ<sup>(۲)</sup> بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن زَيد بن الخَطاب العَدوي، (عَنْ مِقْسَم) بكسر الميم ابن بجرة (۳) مَولى عَبد الله بن الحَارث بن نَوفل الهَاشمي أُخرجَ لهُ البخاري حَديثًا واحدًا في سُورة النسَاء (٤).

(عَنِ ابن عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ الْمَن بَرْيَادة باء في قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) كذا للنسَائي لكن بزيادة باء في قوله أو بنصف دينَار (٥).

([هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) بالجرِّ فيهمَا [<sup>(7)</sup> وَشك في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد، ولم يَذكر النسَائي هذا الشك من شعبة.

[٢٦٥] (ثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ مُطَهِّرٍ) بِضَم الميم (٨) وتشديد الهَاء ابن

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): نجدة. وهو صحيح أيضًا.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٥٩٥).

<sup>(</sup>o) «سنن النسائي» ١/٣٥١.

<sup>(</sup>٦) في (د): بالجر فيهما دينار.

<sup>(</sup>۷) أخرجه النسائي ۱/۱۵۳، ۱۸۸، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد ۲۲۹، وصححه الألباني على شرط البخاري. انظر «صحيح أبي داود» (۲۵۷).

<sup>(</sup>A) في (ص، س، ل): الطاء.

حسام الأزدي، أخرج لهُ البخاري، عن عُمر بن علي المقدمي، قال: (ثَنَا جَعْفَر (١) بْنَ سُلَيْمَانَ) الضبعي نزل بني ضبعَة البصْري، أخرج له مُسْلم في مَوَاضع.

(عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ) بِضَم الموَحَّدَة البصري، أخرجَ له البخاري في الإجَارَة.

(عَنْ أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ) بفتح الجيم والزاي. ذكرهُ ابن عَبد البَرِّ فيمَن لم يُذكر له أسم سوى كنيته، وذكرهُ مُسْلم في «الكُنى» ولم يسمِّه، بل قالاَ (٢) روى عن عَمرو بن مرَّة صَاحب النَّبي ﷺ (٣).

(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) عَنْ هذا موقوف، والموقوف عندَهم ما [قصر به] (٤) بو احد من الصَّحَابة قولاً أو فعلاً، ولم يتجاوز به إلى النبي سَوَاء أَتَّصَلَ إليه إسنَاده أو لم يتصل.

(قَالَ) في المرأة الحَائض (إِذَا أَصَابَهَا) زَوجُهَا (فِي الدَّمِ فَلِينَارٌ) اُرتفع دينَارٌ على خَبَر الاَبتداء تقديره فالحكمُ أو فالوَاجب دينارٌ، ويصح أن يكون التقدير فعليه دينَار، ويقال: تقديره فعَليه تصدُّق دينارٍ فحذف المضَاف، وأقيم الدينار مقَامه.

(وَإِذَا أَصَابَهَا فِي ٱنْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَار) النصف فيه ما تقدم في الدينار، رَوَاهُ البيهقي من حَديث ابن جريج عن أبي أمية، عن مقسم،

<sup>(</sup>١) في (م، ظ): حفص. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (د، س): قال.

<sup>(</sup>٣) «الكني» (٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) في (ل): قصرته.

عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "إذا أتى أحدكم آمرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل، فليتصدق بنصف دينار" (() ورواها مِن طريق (٢) ابن جريج، عَن عَطاء، عن ابن عباس مرفوعًا ورواه الترمذي والبيهقي بلفظ: "إذا كانَ دمًا أحمر فدينار، وإذا كانَ دمًا أصفَر فنصف دينار" هذا الحَديث حُجة للقول القَديم مِن مَذهب الشافعي أنه (ه) من وطئ آمرأته عَالمًا بحيضها وتَحريمه عليه مختارًا وجبَ (() عليه الكفارة وهو دينار إن وطئ في إقبال الدم، ونصف دينار إن وطئ في إقبال الدم،

وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق (^)، والمراد بإقبال الدم زمن قُوته، وبإدباره ضعفه وقربه مِنَ الانقطاع، وحَكى الفوراني (٩) وإمَام الحرمين [وجهًا أن] (١٠) إقباله ما لم ينقطع، وإدباره ما (١١) بعد أنقطاعه وقبل أغتسالها، وبهذا قطع القاضي أبُو الطيب، والجَديد لا كفارة بل يُعذَّر ويستغفر الله تَعالى، وهو مَذهب مَالك وأبي حَنيفة وأحمد في رواية (١٢). (وكَذَلِكَ قَالَ)

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ١/٣١٦. (٢) في (د، م، ظ): حديث.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): وإن.(٤) «جامع الترمذي» (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) في (د، م، ظ): أن. (٦) في (م، ظ): وجبت.

<sup>(</sup>V) "(المجموع" ٢/ ٣٥٩. (A) "(الأوسط" ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٩) في (ص): الفزاري. (١٠) في (م، ظ): وجهان.

<sup>(</sup>١١) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: «المبسوط» ۱۰/ ۱۰۹، «النوادر والزيادات» ۱/ ۱۳۰، «المغني» ۱/ ۱۱۲، « (المجموع) للنووي ۲/ ۳۲۰، ۳۲۱.

عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ (١) بن مَالك الجَزري، (عَنْ مِقْسَم)(٢) بنَحو ما تقدم.

[٢٦٦] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ البَزَّارُ) بزاءين مُعْجَمتَين، (قال: ثَنَا شَريكٌ) بن عَبد الله النخعى.

(عَنْ خُصَيْفِ) (٣) بِضَم الخاء المُعجمة، وفتح الصَّاد المهملة ابن عَبد الرحمَن الجزري (٤) أبي عَون صَدُوق سيئ الحفظ (٥).

(عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ) أي: إذا جَامَعَ ٱمرأته في حَال الحَيض (وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَار) كذَا روَاية الترمذي (٦).

قال المنذري: قد أضطرب في هذا الحديث في إسناده ومتنه، فإسناده أنه روي مرفوعًا وموقوفًا ومُرسلاً ومعْضلاً، واضطراب متنه، فروى بدينار أو نصف دينار على الشك، وروي "يتصدق (٧) بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار»، وروي فيه التفرقة بين أن يُصيبها في الدم أو أنقطاع الدم، وروي: "إن كانَ دَمًا أحمر فدينار، وإن كان أصفَر فنصف

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤)، وعنه أحمد ١/ ٣٦٧، وعبد الكريم الذي هنا ليس هو ابن مالك الجزري، وإنما هو أبو أمية ابن أبي المخارق كما صرح ابن جريج في بعض طرق الحديث، وهذا يوهن هذه الرواية. انظر "صحيح أبي داود" (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ٤. [يقصد الأربعة].

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): الجوزي. (٥) «الكاشف» ١/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١٣٦)، وأخرجه أحمد ١/ ٢٧٢ وفي هذه الرواية اضطراب كما سيذكر المصنف.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): بنصف و.

دينَار». وروي في هذا الحديث: «يتصدَّق بنصف دينَار»، وفي الحَديث الآتي: «بِحُمْسَيْ دِينَارِ»(١).

(وَكَذَا قَالَ عَلِيُ بْنُ بَذِيمَةً) بفَتح البَاء الموَحَّدة، وكسر الذال المُعجمة، وثقوهُ (٢) على تشيعه.

(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) (٣) وهذا مُرْسَل والمشهور في حَدِّ (٤) المرسَل عند المحدثين ما رَفعهُ التابعي إلى النبي ﷺ، ومقسم هنا من مَشَاهير التابعين، ولا فرق بين أن يكون التابعي من كبارهم كعبيد الله ابن عدي وسَعيد بن المسيب، أو من صغارهم كالزهري وأبي حَازم.

(وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الرحمن (بْنِ أَبِي مَالِكِ) الهمداني قاضي دمشق، وثقه أبُو حَاتم (٥). (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) [عن مقسم، عن ابن عباس](١)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ مقسم، وهو قريب من النصف، والمراد بالدينار وهو مثقال الإسلام المعرُوف من الذهب الخالص، ويصرَف إلى الفقراء والمساكين.

قال الرافعي: ويجوز صَرفه إلى فقير واحدٍ، وهو مُقتضى إطلاق الحَديث (٧).

#### 

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) في (ص): ونفوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣). (٤) في (س): حق.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) كذا أكمل المصنف الإسناد وليس بسديد؛ فإن الحديث معضل.

<sup>(</sup>V) «الشرح الكبير» ٢/ ٤٢٣.

## ١٠٨- باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْها ما دُونَ الجِماعِ

٢٦٧ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ،
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُباشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسائِهِ وَهِيَ حائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْها إِزَارٌ إِلَى أَنْصافِ الفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ (١).

٢٦٨ حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدانا إِذا كانَتْ حائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضاجِعُها زَوْجُها. وقالَ مَرَّةً: يُباشِرُها (٢).

٢٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جابِرِ بْنِ صُبْح، سَمِعْتُ خِلاسًا الهَجَرِيَّ، قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيتُ فِي الشِّعارِ اللهِ عَلَيْ نَبِيتُ فِي الشِّعارِ اللهِ وَأَنا حائِضٌ طامِثُ، فَإِنْ أَصابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ "كَفْهُ، وَإِنْ أَصابَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ "كَفْهِ، وَإِنْ أَصابَ تَعْنِي: ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ("كَ.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابن عُمَرَ بْنِ غانِم - عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَنْ عَالَمْ لَهُ عَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابن زِيادٍ - عَنْ عُمارَةَ بْنِ غُرابٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ عَرْبُكِ بِمَا عَائِشَةَ قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا عَائِشَةَ قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ.

قَالَ أَبُو داودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/۱۰۱، ۱۸۹، وأحمد ٦/ ٣٣٥. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٠).

وأصل الحديث عند البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣/١). وانظر ما سيأتي برقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ١/ ١٥٠، ١٨٨، ٢/ ٧٣، وأحمد ٦/ ٤٤، والدارمي (١٠٥٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٢).

البَرْدُ، فَقالَ: «ادْنِي مِنِّي»، فَقُلْتُ: إِنِّي حائِضٌ. فَقالَ: «وَإِنْ، ٱكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ»، فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِي وَنامَ (١٠).

٢٧١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي: ابن كُعَمَّدِ - عَنْ
 أَبِي اليَمانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: كُنْتُ إِذا حِضْتُ، نَزَلْتُ عَنِ المِثالِ عَلَى اليَمانِ، فَلْمُ نَقْرُبْ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيٍّ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ (٢).

٢٧٢ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
 بَعْضِ أَزْواجِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَيْهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِها
 ثَوْبًا (٣).

٢٧٣ حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنا فِي فَوْحِ حَيْضِنا أَنْ نَتْوَرْ، ثُمَّ يُباشِرُنا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ (٤).

#### \* \* \*

## باب [في الرجل](٥) يصيب منها دون الجماع

[٢٦٧] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ) بفتح الميم

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۰) مطولا، ورواه البيهقي ۳۱۳/۱، وابن
 عبد البر في «التمهيد» ۳/ ۱۷۵ من طريق أبي داود.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤).

<sup>(</sup>٢) وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه البيهقي ١/٣١٤، ورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٣٨ (١٧٠٨٥) عن أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣/ ٢). وانظر ما سلف برقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) من (د، م، ظ).

والهَاء (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقَة (١).

(قال: حَدَّثَنَي اللَّيْثُ عن) محمد (بْنِ شِهَابِ) الزهري، (عَنْ حَبِيبٍ) الأعور مولى عروة أخرجَ له مُسْلم في الإيمان (٢) (عن) مَوْلاهُ (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ نَدْبَةً) بفتح النون وإسكان الدال وفَتح البّاء الموَحَّدَة، وقيل: بُدَية (٣) بضم الموَحَّدَة، وفتح الدَّال.

(مَوْلاَقِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ) زوج النَّبي ﷺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ المَوْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ) يُقَالُ: بَاشر الرجل ٱمرأته إذا تمتع ببشرَتها وما يتبعُهَا مِنَ الشعر وغَيره.

(وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) يبلغ (إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ).

لفظ روَاية النسَائي: إذا كانَ عليها إِزَارٌ يبلغ أَنْصَاف الفَخِذَيْنِ (١) (أَو) قال (٥): إلى أنصَاف (الرُّكْبَتَيْن) شَك من الراوي (فتَحْتَجِزُ بِهِ)(١).

قالَ النسَائي في حَديث الليث: «تحتجز به» ٱنتهى. يُقال: ٱحتجزَت المرأة بالزاي إذا شدت الإزار في وسَطها، كأنه صَار حاجزًا فيما بَينها وبين زَوجها مِن مَسّ بَشرتها، والرواية إلى أنصَاف الفخذين تدُل على أنه يجوز للرجُل الاستمتاع بالركبة والسُّرَّة في مَعناهَا؛ إذ لا فارق،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۳/۲۷۲.

<sup>(</sup>Y) (Y).

<sup>(</sup>٣) في (د): بدية. وقيل: بذنه. وفي (م): ندية. وقيل: بدنة.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ١/١٥١.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م، ظ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي ١/١٥١، وأحمد ٦/٣٣٥، وصححه ابن حبان (١٣٦٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٠).

وكذًا ما حَاذاهما.

وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لمَ أَرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله ﷺ: «اصنَعُوا كل شَيء إلاَّ النكاح»(١).

قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا<sup>(٢)</sup> عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحًا قطعًا كما ورَاءهما ٱنتهَى<sup>(٣)</sup>.

وهانِه الروَاية حجة لما ٱختارهُ النووي واللهُ أعلم.

[٢٦٨] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخاري.

(قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ)(٤) ابن المُعتْمر الكوفي أحد الأعلام.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زُوجَاته.

(إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزرَ) كذَا ٱشتهر بتشديد التاء الثانية (٥).

قال المطرزي: وهو عامي، والصواب أن تأتزر، والهمزة الثانية فاء آفتعل (٦)، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال: «اتزر يتَّزر»

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): كانت. والمقصود: السرة والركبة.

<sup>(</sup>T) «المجموع» 1/077.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٦) «المغرب في ترتيب المعرب»: أزر.

بالإدغام (۱)، وأمّا ابن مَالك فحاول تخريجه على وجه يَصح. وقال: إنه موقوف على السَّماع كاتَّكل (۲)، ومنه قراءة ابن محَيصن (فليُؤد الذي اتُّمِنَ) (۳) بألف وصل وتاء مشددة، وهذه القراءة مع صِحَّةِ الروَاية ترُدُّ عليهما، وكلام العَرب تابع لكتاب الله وسُنة رسُوله.

والمراد بالاتزار أن تشد إزارها على وسطِها، وحدَّ الفقهاء ذلك بما بَينَ السُّرة والركبة بالعُرف الغالب، وفيه تعليم الرجل زَوجته أحكام الحَيض، وغَيره مِنَ الأمُور الشرعية التي تحتاجه، وأمرها بستر ما يجبُ سَتره منهُ، فبالأولى أن يأمرها بالستر مِنَ المحَارم عما لا يجوز لهُم النظر إليه، وقد يُؤخذ منه أن الزوج كما يحرُم عليه الاستمتاع بما بيْنَ السرة والركبة بالمباشرة، يحرُم عليه الاستمتاع بالنظر إلى مَا بَيْنَ السرة والركبة أيضًا.

(ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا) فيه جَوَاز مُضَاجَعَة الحَائض، وتقبيلهَا، والنَّوم معَهَا في الفراش.

(وَقَالَ مَرَّةً) أخرى (يُبَاشِرُهَا)(٤) مكان: يُضَاجِعَها، واقتصر النسَائي على روَاية يُبَاشِرها.

وفي روَاية لهُ: كانَ يَأْمُرنَا إذا حَاضَت إحْدَانا أن تَتَّزِرَ بإزار واسِع، ثم

<sup>(</sup>۱) - «الفائق» ۱/ ۲۲.

<sup>(</sup>۲) «التسهيل» (ص ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٣، وانظر القراءة في «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه ص٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٣) (١)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/١٥١، وابن ماجه (٢٣٦)، وعنده: تأتزر، وأحمد ٦/١٣٤ جميعًا من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها.

يلتزم صَدرهَا وثديَهَا (١).

[٢٦٩] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحِ) (٢) بضَم الصاد المهملة وإسْكان البّاء الموَحدة.

(قالَ: سَمِعْتُ خِلاًس) بكسر الخَاء المعجمة، وتخفيف اللام، وآخِره مُهملة ابن عَمرو<sup>(٣)</sup>.

(الْهَجَرِيَّ) بفتح الهَاء والجيم قيل: لم يَسْمع مِن علي، وروى لهُ البخَاري مقرونًا (٤) بآخر.

(قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ) بكسْر الشين المعجمة وهو ما ولي الجسد مِنَ الثياب، و[شَاعَرْتُها: بت] (٥) معَهَا في شعَارٍ واحدٍ.

(الْوَاحِدِ) قد يُؤخذ جَوَاز نَوم المرأة وزَوْجها عَرايا (٢) في غطاء واحِد إذا كانت مُؤتزرة في الحَيض، وإن كانت غَير حَائض ولا نُفَساء فعُريانان ليسَ عليهما غير الغطّاء، فَلو كَانَ عليهما شيء يَلي جَسَدهما (٧) لقالت: كنا نَبيت في دثار واحِد فإن الدِّثار هو مَا يلقيه الإنسان عليه من كسَاء أو

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۱/۱۸۹، وهذه الزيادة يلتزم صدرها وثدييها زيادة منكرة. انظر «الضعيفة» (۵۷۰۵).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ت، س.

<sup>(</sup>٣) في (م، ظ): عمر.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): موريًا. وفي (س): مررنا.

<sup>(</sup>٥) في (ص): شاعر بها بات. وفي (س، ل، م): شاعرتها.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): عريا.

<sup>(</sup>٧) في (م، ظ): جسدها.

غَيره فَوق الشعَار الذي شعر جلده (١).

(وَأَنَا حَائِضٌ) أي: (طَامِثُ) بالثاء المثلثة، والطامث الحائض، وفَرَّقَ بَعضهمُ بأن الطمث أول ما تحيض، والطمث أصْله الدم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْ يَطْمِثُهُنَ ﴾ (٢) أي: لم يُزل بكارتهنَّ وسُمي الأفتضاض (٣) طمثًا لما فيه من إسالة الدم.

ولفظ رواية النسائي: وأنا طَامث حَائض<sup>(١)</sup> (فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) بفتح المثناة تحت، وسُكون العَين المهملة وضَم الدال أي: لم<sup>(٥)</sup> يجاوز في الغسل مَوضع الدم ويؤخذ منهُ أنه إذا غسل مَوضع النجاسَة مِنَ الدَّمِ مثلاً لا يجب عليه غسل ما يجَاورها؛ لأن النجاسَة تَسري.

قالَ أصحَابنا: ولو غسَل نصف ثوب نَجِس<sup>(٦)</sup> ثم غسَل باقيه، فالأصح أنه إن غُسِلَ مَعَ [باقيه مجاورة] (٧) من النصف (٨) الأول طَهر كله، وإن غسَل البَاقي مِن غير أن يغسل معَهُ من النصف الأول ما يجَاوره طَهُر الطرفان، وبقي المحَل المنتصف نجسًا على حاله (٩).

<sup>(</sup>١) تكرر في (ص).

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٥٦، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): الانفضاض.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ص): تنجس.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): ما فيه مجاورة. وفي (م، ظ): باقيه يجاوره.

<sup>(</sup>٨) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٩) «الشرح الكبير» للرافعي ٢/٧.

وقال ابن القاص: لا يطَهُر حتى يغسله كله دفعة واحِدَة؛ لأنهُ إذا غسَل نصفه فالجزء الرَّطب الذي يُلاَصق الجزء اليَابس النجس يَنجسُ بملاصقة الجُزء الأول(١).

(ثُمَّ صَلَّى فِيهِ) أي: في الغطاء الذي كانَ شعَارًا لهما، وفيه دليل على جَوَاز [الصَّلاة في] (٢) الثوب الذي نامَت فيه الحَائض ومسَّ جلدهَا إذا لم يَظهر فيه نجاسَة، وترك الصَّلاَة في هذا وأمثاله وسوَسَة مِنَ الشيطان، وتحيل فاسد، وسَيأتي عَن عَائشة أيضًا: كنتُ معَ رسُول الله عَلَيْ وعلينًا شعَارنا وقد ألقينا فَوقه كسَاء، فلمَّا أصبحَ أخذ الكسَاء فلبسَه، ثم خرجَ فصَلى الغدَاة (٣).

(وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي: ثَوْبَهُ مِني شَيْءٌ) مِنَ الدم (غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) أي: لم يُجَاوِزه كما تقدم.

(صَلَّى فِيهِ) كذَا في روَاية اللؤلؤي، وفي نُسخَة من روَاية ابن العَبْد: لم يعده ثم صَلى فيه. ورواية النسَائي: لم يعده وصَلى فيه (٤).

[۲۷۰] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ (٥) بْنَ عُمَرَ ابْنِ غَانِم) الرعيني أبُو عَبد الرحمن قاضي إفريقية.

<sup>(1) &</sup>quot;lلمجموع" 1/017.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م، ظ).

<sup>(</sup>٣) سيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ١/١٥٠، ١٨٨، ٢/٧٣، وأحمد ٦/٤٤، والدارمي (١٠١٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د، م): د.

قال ابن يونس: أحد الثقات الأثبات<sup>(۱)</sup>، وقال أبُو دَاود: أحَاديثه مستقيمة<sup>(۲)</sup> (عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ]<sup>(۳)</sup> بْنَ زِيَادٍ) ابن أنعم الأفريقي قاضِي أفريقية لمروان بن محمد كانَ أسيرًا في الروم أول مَولود ولد بإفريقية بعد أن فتحها المسلمون<sup>(1)</sup> أخرجَ لهُ البخاري في كتاب «الأدب».

(عَنْ عُمَارَةً) (٥) بِضَم العَين المُهملة وتخفيف الميم (بْنِ غُرَابِ) منقُول مِن ٱسْم الطائر المعروف اليحصبي تابعي لا صحابي.

(أَنَّ (٢) عَمَّةً لَهُ جَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً عَلَيْ قَالَتْ: إِحْدَانَا) أي: إحدى النساء (تَجِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاجِدٌ) ؟ فيه فضيلة (٧) الصَّحَابة، ومَا كانوا عليه من التقلل مِن الدنيا، وسؤال نسائهن عما يحدث لهنَّ مِنَ الأحكام الشرعية.

(قَالَتْ) عائشة: (أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَخَلَ) عليَّ في بيتي (فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ – قَالَ أَبُو دَاودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ) فيهِ أنه يُستحب للرَّجُل أن يتخذ له في بيته مُصَلَّى يُصلي فيه ويقرأ ويتعبد كما تقدم وسَيأتي. (فَلَمْ يَنْصَرِفْ) منهُ (حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي (٨)) كنَاية عن شدة النعَاس

<sup>(</sup>۱) «تاریخ ابن یونس» ۲/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» (١٥) «٢٤٤)

<sup>(</sup>٣) في (ص): أبي عبد الرحمن. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): المأمون. وهو خطأ فإن إفريقية فتحت مرتين: مرة في عصر عثمان ﷺ، وأخرى في عهد معاوية ﷺ.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٦) في (م، ظ): عن.

<sup>(</sup>٧) في (ص): فضلة.

<sup>(</sup>A) في (م): علني. وبياض في (ل).

(وَأَوْجَعَهُ) (١) البَرْدُ) الشديد يُشبه أن يكونَ ذلك الوقت في آخِر الليل.

(فَقَالَ: أَدْنِي) بِهَمزة وصل، وسُكون الدَال وكسْر النون أمر منَ الدُنُو، وهو القرب، وأصْله أدنوي، والوَاو لامُ الكلمة، فحذفت الوَاو و[كسرت النون](٢) لمجانسة الياء.

(مِنِّي فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ) يَدُل على أَنَّ هَذَا كَانَ بعد نزول قوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضُ ﴿ "".

(قَالَ: وَإِنْ) يُشبهُ أَن يَكُونَ شَاهدًا على حَذف شرط إِنْ (٤) الشرطية إذا علم تقديره وإن كنت حائضًا.

(اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ) وفي روَاية: «عَن فخذك» بالإفراد (فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ).

استدل به ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» على أن الحائض يجتنب منها مَوضع الدم لا غَير فقال: قالَ به سُفيان الثوري، ومحمد بن الحَسَن، وبَعض أصحاب الشافعي، وحجتهم حَديث ثابت عن أنس عن النَّبي «افعَلوا كل شيء مَا خَلا النكاح»(٥). وفي رواية بَعض رواته: «مَا خَلا الجماع» وحَديث: «إن حَيْضتك ليسَت في يَدك» قالَ: وفيهَا دليل على أن كل عضو منهَا ليسَت به الحَيضة [في الطهارة بمعنى ما كان

<sup>(</sup>١) في (م): أرجعه. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (م): كسر الواو. وفي (ل): كسرت الواو.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م، ظ).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

ذلك العضو عليه قبل الحيضة](١) ودَل على أن الحَيض لا حُكمَ لهُ في غَير مَوضعه الذي أمرنا بالاجتناب له مِن أجله، وعن مسرُوق، سَألت عَائشة ما يحَل لي من أمرأتي وهي حَائض قالت: كل شيء إلا الفرج(٢)، وعن حَكيم بن عقال سَألت عَائشة ما يحرُم عليَّ من أمرأتي إذا حَاضَت قالت(٣): فَرجهَا(٤). ثم قالَ: وإذا ثبتَت هانِه الآثار وكان بعضهَا يَعْضدُ بَعضًا، وقد ذكر أبو داود في «السُنَن» حَديثًا مُسْندًا [عن عائشة](٥) فذكر الحَديث وقالَ: هاذا يُبيَن لك ما قلنَا وبالله توفيقنا(٢).

(وَحَنَيْتُ) بفتح الحَاء المهملة والنون مِن قولهم حَنَيتُ ظَهري (٢)، وحنيت العود إذا عطفته، وَحَنَوْت لغة ومنه الحَديث في الصحيح لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره (٨) أي: يثنيه للركوع قيل: وروي جَنَيْتُ بالجيم.

ُ (عَلَيْهِ) إذا (٩) أكبَبْت عَلَيه، وَجَاءت الروَايتَان في اليَهُودي الذي زنى بالمرأة: فَرأيتُ الرجُل يجْنَأ عليهَا. أي: يكبُّ عليهَا يقيهَا الحجَارة (١٠).

(حَتَّى دَفِئ) بكسر الفاء وهَمز آخره أي: حمى بانعطَافهَا وانكبَابهَا

<sup>(</sup>١) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل، م): قال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ص).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ٣/ ١٨٤-١٨٦.

<sup>(</sup>٧) في (م، ظ): ظهرك.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤) (١٩٨) من حديث البراء ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٩) في (م، ظ): إذ.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، وأبو داود (٤٤٤٦) من حديث ابن عمر وسيأتي لاحقًا.

عليه وزَال عنهُ ألم البرَد.

(وَنَامَ) عندمًا أستدفأ بها، وفيه جَوَاز مَسِّ الرجُل فخذ زوجَته للحَاجَة من برد ووَجع ونحَوه من غَير لذة، وفيه جَوَاز الأستخدَام اللطيف بالنوم وغيره في حجرهًا، وإن كان فيه نَوع أستمتاع.

[۲۷۱] (ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ) بن يزيد القرَشي الكرابيسي نزيل مكة أخرجَ له مُسْلم وروى عنه.

(قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ<sup>(۱)</sup> بْنَ مُحَمَّدٍ) الدراوردي<sup>(۲)</sup> أبو محمد (عَنْ أَبِي اليَمَان) الرحال<sup>(۳)</sup> ٱسْمهُ كثير بن اليَمان ثقة<sup>(٤)</sup>.

(عَنْ أُمِّ ذَرَّةً (٥) بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء المدنية، مولاة عائشة مقبولة والذي رَأيتهُ في نسخة «الكاشف» للذهبي: أم ذروة (٢)، (عَنْ) مولاتها (عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ المِثَالِ) بكشر الميم، وتخفيف الثاء المثلثة، وهو الفراش الخلق ومنه حَديث عَلى: فاشترى لكل واحِد منهما مثالين (٧).

وقيل: هُما النمطان، والنمط ما يفترش من مفارش الصُّوف الملونة،

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): الدراودي.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): الرجل.

<sup>(</sup>٤) «ثقات ابن حبان» ٧/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) في (س): ذروة.

<sup>(</sup>٦) الذي في «الكاشف»: ٢/ ٧١٤ (٧١١٧) ترجمتها: ذرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الأزهري بسنده في «تهذيب اللغة» ١٥/ ٧١. وفي إسناده محمد بن حميد حافظ لكنه رمي بالكذب، والأولى تركه. ولم أقف على هذا الأثر في موضع آخر.

وجمعُ (١) المثال مُثُل بضَمتَين، ومنهُ حَديث عكرمة: أن رجلاً من أهل الجَنة كانَ مستلقيًا على مثله. جَمعُ مثالٍ.

(عَلَى الْحَصِيرِ) جمعهَا حصر، وتأنيثها بالهَاء عامي (فَلَمْ نَقْرَبْ) بفتح النون والراء (رَسُولَ) منصُوب على المفعُوليَّة (اللهِ) يقال في المتَعدي بنفسه: قرب بكسر الراء يقربُ بفتحها، فإن لم يتعدَّ قلتَ: قرُبت منه بِضَم الراء لا غَير.

(وَلَمْ نَدْنُ) بِحَدْف الوَاو هكذا في نسخة الخطيب<sup>(۲)</sup> وهي الصَّواب. (منه<sup>(۳)</sup> حَتَّى نَطْهُرَ)<sup>(٤)</sup> قد يستدلُّ بهاذا الحَديث لما نقلهُ الماوردي، عن عبيدة السَّلماني التابعي وهو بفتح العَين والسِّين مِنَ السلْماني، وهو تحريم الاُستمتاع بجَميع بَدَن الحَائض<sup>(٥)</sup>.

وهو موافق لما حكاهُ النووي في كتاب النكاح مِنَ الروضة تبعًا للرافعي عَن أبي عبيد بن جربويه (٦) من كبار أصحَابنا المتقدمين أنه لا يجوز على وفق هذا المذهب(٧). وحَكاهُ القُرطبي عَن ابن عَباس: أنهَا

<sup>(</sup>١) في (س، م، ل، ظ): جمعه.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): الطيب.

<sup>(</sup>٣) من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٤) تفرد به أبو داود، وهذا حديث منكر لمخالفته ما جاء في الصحيحين وتقدم أن النبي على كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها.

وكثير بن اليمان -أبو اليمان- لم يوثقه غير ابن حبان، والظاهر أنه جرى في توثيقه على قاعدته المعروفة.

<sup>(</sup>٥) «الحاوى الكبير» ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) في (ص، م): حرثومة.

<sup>(</sup>V) «روضة الطالبين» ۲۰٦/۷.

إذا حَاضت يَعتزل الرجُل فراشها، ثم قال: وهوَ قول شاذ عَن أقوال العُلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه، وقد أنكرَت على ابن عَباس خَالته ميمونة وقالت: أراغب أنت (١) عَن سُنة رسُول الله عَيْلُ (٢)(٣).

[۲۷۲] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن حَمَّاد) بن سَلمة (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني.

(عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا) لتشدَّهُ على فَرجها قطعًا للذريعة وتنبيهًا على تركهِ وترك الاستمتاع به.

[۲۷۳] (ثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن عَبد الحَميد الضبي القاضي (٤) وله مُصَنفات (عَنِ) أبي إسحاق سُليَمان بن فيروز (الشَّيْبَانِيِّ) (٥) الكوفي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد من الزيّادة النخعي من خيّار التابعين، والعُلماء العَاملين.

(عَنْ أَبِيهِ) أبي الأسود التابعي المتَعبد (عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُنَا فِي فَوْح) بفتح الفاء وبعد الوَاو السَّاكنَة حَاء مُهملة

<sup>(</sup>١) سقط من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٣/ ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٣) كتب حاشية في (د): هذا الحديث من أفراد المؤلف، ولم يذكر في ترجمة عكرمة عن بعض أزواج النبي على غيره بخط الرافعي. والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه (١٢٣٦) ولكن عن عكرمة عن أم سلمة وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ص): العاصى. والمثبت من (د، س، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

([حَيْضتنَا) بفتح الحَاء لا غَير](١) كذا في نُسخة الخَطيب بالحَاء المُهملة(٢) وهو الصَّوَاب، وفي كتاب أبي علي التستري بالجيم وهو خطأ، وإن كانَ لهُ وجْه، وفوح الحيض: مُعظمه، ومثله فوع الدم يقال: فاع الدم وفاح(٣) بمعنى ورواية البخاري: فور حَيضتها ومعناها واحِد.

قالَ القرطبي: فور الحَيضة: مُعظم صَبهَا من فورَان القِدر وغليَانها (٤٠).

(أَنْ نَتَزِرَ) بتشدید المثناة فوق، وفي روَایة الکشمیهني<sup>(٥)</sup> للبخاري تأتزر بهمَزة سَاکنة<sup>(٦)</sup>. وهي أفصح في العربیة (ثُمَّ یُبَاشِرُنَا) هو بمعنی مُلاقاة البَشرة البشرة لا بمعنی الجماع (وَأَیُّکُمْ یَمْلِكُ إِرْبَهُ) بِکَسْر الهَمزة وسُکون الراء ثم بَاء مُوَحَّدة، قیلَ: المراد عضوه الذي یستمتع به وهوَ الفَرج، وروي بفتح الهمزة والراء، ومعنَاهُ حَاجَته، والحَاجَة (٢) تسمى أربًا.

وذكر الخطابي (^^) في «شرحه» (<sup>٩)</sup>: أنهُ رُوي هنا (¹¹) بالوَجهَين وأنكر في مَوضع آخر كما نقَله النوَوي (١١) وغَيرهُ عنه (١٢) رواية الكسْر، وكذا

<sup>(</sup>۱) في (م): حيضة.(۲) يعنى كلمة فوح.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): فاج.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ١/ ٥٥٥. (٥) في (ص): العاصي.

<sup>(</sup>٦) انظر: «صحيح البخاري» طوق النجاة ١/ ١٧ حاشية (٢٢).

<sup>(</sup>V) في (م، ظ): الحا. (A) «معالم السنن» ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٩) في (ص، س): شرحيه. (١٠) من (د، ل، م).

أنكرهَا النحاس، والمُرَاد أنه على كانَ أملَك الناس لأمره فلا يُخشى عَليه ما يخشى عليه ما يخشى على غيره ممَّن حَام حَوْل الحِمَى، ومع ذلك فكان يُبَاشر فَوق الإِزَار، تشريعًا لغيره ممَّن ليسَ بمعصُوم، وبِهَذا قالَ أكثر العُلماء، وهو الجَاري على قاعدة المالكية في [قاعدة سَد](1) الذرَائع.

(كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) ﷺ ذَهبَ أحمد وإسحاق إلى أن الذي يمنع مِنَ الاستمتَاع بالحَائض الفَرج فقط (٢).

وبه قالَ محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحهُ الطحاوي<sup>(۳)</sup>، واختيار أصبغ مِن المالكية<sup>(٤)</sup>، واستدل الطحاوي على الجواز بالحديث المتقدم: «ألقي على فرجها ثوبًا» وبأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حَدًّا ولا غسْلاً، فأشبهت المباشرة فوق الإزار، وفصَّل بعض الشافعيَّة فقال: إن كانَ يَضبُط نفسه عندَ المباشرة، ويَثِقُ منها باجتنابه جَاز وإلا فلا، واستحسنهُ النوَوي<sup>(٥)</sup>.

قال ابن حجر: ولا يبعد تخريج وجه آخر مُفرق بين ٱبتداء الحَيض ومَا بعده لظاهِر التقييد<sup>(١)</sup> بفور حَيضتها<sup>(٧)</sup>.

#### CARCUARCUARC

<sup>(</sup>١) في (ص): عقده شد. وفي (س): فأعقده سد.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (م٥٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح معانى الآثار» ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) «المنتقى شرح الموطأ» ١١٧/١.

<sup>(</sup>٥) «المجموع» ٣/ ٢٠٥. (٦) في (س): النفس.

<sup>(</sup>V) «فتح الباري» ١/٤٠٤.

# ١٠٩- باب فِي المَرْأَةِ تُسْتَحاضُ، وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ فِي عِدَّةِ الأَيّامِ التِي كانَتْ تَحِيضُ

٢٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسادٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ، أَنَّ ٱمْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدِّماءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فاسْتَفْتَتْ لَها أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيالِي والأَيّامِ التِي كانَتْ تَجيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَها الذِي أَصابَها، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْرُ بِثَوْبِ، ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ» (١).

حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ قَالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ اللاً حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمَاتُ الْمَلاةُ، اللهَ عَانَتُ تُهَراقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْناهُ، قالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْتَغْتَسِلْ»، بِمَعْناهُ (٢).

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ - يَعْنِي: ابن عِياض - عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نافِع، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصارِ، أَنَّ ٱمْرَأَةً كانَتْ تُهْراقُ الدِّماءَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَعْتَسِلْ»، وَساقَ الحَدِيثَ بِمَعْناهُ (٣).

٢٧٧ حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنا صَخْرُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/۱۱۹، ۱۸۲، وابن ماجه (۲۲۳)، وأحمد ۲/۲۹۳، ۳۲۰، ۳۲۲. وسيأتي برقم (۲۷۲)، (۲۷۸).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٢٧٤).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٧).

ابْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نافِع، بِإِسْنادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْناهُ، قالَ: «فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتِسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْب، ثُمَّ تُصَلِّي»(١).

٢٧٨ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمانَ ابْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بهذِه القِصَّةِ، قالَ فِيهِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيما سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْب وَتُصَلِّي».

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: سَمَّى المُرْأَةَ التِي كَانَتِ ٱسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ (٢).

٢٧٩ حَدَّ قَنا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّقَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِراكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْ عَنْ عَنْ عائِشَةُ: فَرَأَيْتُ مِرْكَنَها مَلآنَ دَمًا. فَقالَ لَها رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ قُتَيْبَةُ بَيَّنَ أَضْعافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِها، وَرَواهُ عَلِي بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنِ اللَّيْثِ، فَقالا: جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ (٣).

٢٨٠ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الله عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتُهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ: «إِنَّمَا حَدَّثَتُهُ، أَنَّهَا سَألَتْ رَسُولَ الله ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْوُكِ فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْوُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، فانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْوُكِ فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْوُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود في «المنتقى» (۱۱۳)، والدارقطني ۱/۲۱۷، والبيهقي ۱/۳۳۳. وانظر ما سلف برقم (۲۷٤).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٦/ ٣٢٢-٣٢٣. وانظر ما سلف برقم (٢٧٤). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TTE).

صَلِّي ما بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ»<sup>(١)</sup>.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي: ابن أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنْنِي فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّها أَمَرَتُها فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ - أَنْ تَسْأَلَ أَسُولَ الله عَلَيْقٍ، فَأَمَرَها أَنْ تَقْعُدَ الأَيّامَ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَواهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ٱسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ عَيَّيِ أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا. وَزَادَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَها أَنْ تَدْعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِها.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وهنذا وَهَمْ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ؛ لَيْسَ هنذا فِي حَدِيثِ الْحَفَّاظِ عَنِ النُّهْرِيِّ، إلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَمَيْدِيُّ هنذا الْحَدِيثَ، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها».

وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرِو زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ: المُسْتَحاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقُرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَها أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرائِها.

وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَظَيُّهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش ٱسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَرَوَى شَرِيكُ، عَنْ أَبِي اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/ ۱۲۱ ۱۸۳، ٦/ ۲۱۱، وابن ماجه (۲۲۰)، وأحمد ٦/ ٤٦٣. ١٦٣. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۷۲).

النَّبِيِّ ﷺ: «المُسْتَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي». وَرَوَى العَلاءُ بْنُ الْسَيَّبِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ سَوْدَةَ ٱسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ العَلاءُ بْنُ الْسَيَّبِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ سَوْدَةَ ٱسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ إِذَا مَضَتْ أَيّامُها آغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ: «المُسْتَحاضَةُ تَجْلِسُ أَيّامَ قُرْئها».

وَكَذَلِكَ رَواهُ عَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِم، وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَواهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ هِمْ، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ آمْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْمُهُمْ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، وَعَطَاءِ، وَمَكْحُولِ، وَإِبْراهِيمَ، وَسَالَم، والقاسِم، أَنَّ الْمُسْتَحاضَةَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِها.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَشَمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا (١).

#### \* \* \*

## باب المَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ

## وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

[٢٧٤] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ سُلَمَةً) القعنبي (عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ سُلَمَةً) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) هند (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ ٱمْرَأَةً كَانَتْ) وهلذِه المرأة هي: فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي.

(تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم.

(الدِّمَاءَ) أي: يجري دمها كما تهراق الماء يعَني: إنهَا تستحاض

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ۱/ ٣٣١ من طريق أبي داود. وانظر ما سلف برقم (٢٧٩). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٣).

و[ليست تحيض]<sup>(۱)</sup>.

(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ) قال ابن عبد البر: مَعناهُ عندَ أهل العِلم أنها كانت ٱمرَأة لا ينقطع دمها ولا ينفَصل ولا ترى منهُ طُهرًا ولا نقاء، وقَد زادهَا ذلك على أيام كانت لهَا معرُوفة وتمادى بهَا (٢).

(فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله ﷺ) لتعلم هَل حكم ذَلك الدَّم كحكم دَم الحَيض؛ إذ كانت عندَها وعند (٣) غَيرها عَادَة دَم الحَيض أنه ينقطع (قَالَ: تَنْظُر) مَرفوع على أنه خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَالْوَلِاتَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ ﴾ (٤) ورواية الخَطيب: «لِتنظر » بكُسْر لام الأمر الجَازمَة للمُضَارع، وكذَا روَاية «الموَطأ» (٥)، وفي روَاية له: «فلتنظري» بسُكون لام الأمر بعد الفاء وزيادة ياء المخاطبة في آخره، والأكثر باللام.

(عِدَّة) أَصْلها مِنَ العَدَد، وقيل: العِدة بمعنى المعدود كالطِّحن بمعنى المطحون (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ) على عَادَتها (قَبْلَ المطحون (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ) على عَادَتها (قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا) مِنَ الدَّم الذي يَجري في غَير أوانه، وهو دَم الاستخاضة الجاري من عرق يُقالُ له: العَاذل بالعَين المهملة وكسر الذال المُعجمة، وفمه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دونَ قَعره.

وفي الحَديث إشارَة إلى أن الأستحاضة علة تعتري المرأة فيجَري

<sup>(</sup>١) في (ص): وليس بحيض. والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۲۱/ ۲۷.

<sup>(</sup>٣) في (م، ظ): أو عند.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) «الموطأ» ١/ ٦٢.

دَمها في غير عَادَته (١).

(فَلْتَتُرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ) بكَسْر الكاف، أي: ذلك الزمَان الذي كانت تعتاد أن (٢) تحيضه مِنَ الشهر فإنها كانت مُعتادة غَير مُميِّزة، وهي التي سَبَق لها حَيض وطُهر معرُوفان، فأمَرهَا الشارع أن تجري على عَادَتها، وتترك الصَّلاة قدر (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ) وفي الوقت.

(مِنَ الشَّهْرِ) إِن كَانَ مِن أُولُه فمن أُولُه، وإِن كَانَ مِن وسطه فمن وسَطه، وإِن كَانَ مِن آخره فمن آخره، وكذَلك تجري على عادَتها في كل سَنة كما في الشهر، وقيل: لا يزيدُ الدور على تسعين يَومًا وكما أنها تترك الصَلاة تترك الصَوْم أيضًا، ويترك زَوْجها الاستمتاع بها فيما بين السُّرة والركبة، وتترُك الدُّخُول في المسَاجد التي هي مَواضِع الصَّلاة، وتترك قراءة القُرآن والطوَاف ومسّ المُصحَف وحَمله، ويحرُم على الزَوج طلاقها في هاذِه الأيّام؛ فإنّ طَلاقه فيها طلاق بدْعَة.

(فَإِذَا خَلَّفَتْ) بِفَتح الخاء واللام المشددة [والفاء وسكون التاء]<sup>(٣)</sup> أي: تركت.

(ذَلِكَ) القَدْر وجَاوزته، يعَني قدر أيام حَيضهَا ودَخلت في أيام الاُستحاضة والتخلف: [أن يترك الشيء خلف ظهره](٤).

في (س): عادتها.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): كان. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، م): وسكون الفاء و. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): ترك الشيء خَلف ظَهْرك.

ومنهُ حَديث الأعشى الحرمَازي: فخلفتني بنزاع وحَرَبْ<sup>(۱)</sup>. أي: تركتني خَلفها.

(فَلْتَغْتَسِلْ) قالَ أصحَابنا إذَا مَضَى زَمَن حَيضها وجَبَ عَليهَا أن تغتسل في [الحال لأول صلاة تدركها<sup>(۲)</sup> ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا ولا تمنع<sup>(۳)</sup> زوجها من]<sup>(3)</sup> وطئها ولا تمتنع من شَيء يفعلهُ الطَّاهِر.

وعَن مَالك رواية: أنها تستطهر بالإمساك عَن هاذِه الأشياء ثلاثة أيام بعد عَادتها (٥)، وهاذا الحَديث بخلافه فإنه بصيغة الأمر، وهو يقتضي الفور، وفي هاذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة، وأنَّ الدم نجس، وأنَّ الصَّلاة تَجِب بمجرَّد ٱنقطاع الدَّم.

(ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ) (٦) بِسُكُون الثاء المثلثة بين المثناة فوق والفاء المكسُورَة بَعدها، أي: تشدّ ثوبًا على فَرْجِهَا مَأْخوذ مِنْ ثفر الدابة بفَتح الفاء وهو الذي يكونُ تحتَ ذَنَبها.

ويحتمل أن يكونَ مَأخوذًا من الثَفْر بإسْكان الفاء وهو الفَرج فاستعير

<sup>(</sup>۱) في (ص): وجذب. وفي (س): وجرب. والمثبت من (د، م، ظ)، والحديث أخرجه أحمد، وقيل هو من زيادات عبد الله بن أحمد على «المسند» ٢٠١/، وإسناده ضعيف. انظر «السلسلة الضعيفة» (٧١١).

<sup>(</sup>٢) في (س، ل): تذكرها.

<sup>(</sup>٣) في (م، ظ): يمتنع.

<sup>(</sup>٤) من (د، س، ل، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الاستذكار» ٣/٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): تستثفر. والمثبت من بقية النسخ.

لما يوضَع عليه، والاستثفار: أن تشد المرأة ثوبًا عَريضًا بين رجليهَا بِحَيث يَكُون مشدودًا على فَرْجِهَا ودُبرها، ويَكُونُ أَحَد طَرفيها الذي من ورائهَا مَغْرُوزًا في حجزة سَرَاويلهَا، والذي مِن قدامهَا كذلك أو يكون الطرف الذي مِن خَلفها مُتفرقًا مَشدُودًا(۱) على وسطها من خَلف ظهرها، والطَّرف الذي من قُبُلها مُتفرقًا مشدودًا على وسطها ليمنع (۲) سَيلان الدَّم أيضًا، وهذا الاستثفار مَعَ حَشو فَرجِهَا بِقُطنَة ونَحْوها يمنع ٱندِفَاع الدَّم.

قال ابن الرفعة: وهذا يَدُل على أنها تفطرُ بذَلك، ولقائل أن يقول: قد تعارضت<sup>(۳)</sup> مَصْلحة الصَّلاة ومَصْلحة الصوم فأيُّهمَا يُقَدَّم؟ وينبغي تخريجه على من ابتلع طَرف خَيط قبَل الفَجر [ثم طلع الفَجر]<sup>(3)</sup> وطرفه خَارج وهو صَائم، فَإن تَركه لم تَصح صَلاته؛ لأنهُ حَامِل مَا يتصل بنجاسة، وإن نَزَعَهُ بَطل صَوْمه. وفي نُسخة: أظنها لأبي عَلي التستري "ثم لتَسْتذفر" بالذال المُعجمة بَدَل الثاء وهو (٥) إن صَحت (٢) روايته محمول على إبدال الثاء ذالا؛ لأنهما مِنْ مَخرْج واحِد.

(بِثَوْبِ) أي: عَريض يشد كما تقدم.

(ثُمَّ لْتُصَلِّ) فلا يحل لهَا بعد ذَلك أن تترك صَلاة ولا صومًا ولا شيئًا

<sup>(</sup>١) في (د، م، ظ): له طرفان يشدان.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): ليمتنع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): تعارض.

<sup>(</sup>٤) سقط من (س، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ص): صحب.

مما يفعلهُ الطاهِر كما تقدم.

[٢٧٥] (ثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب) بفتح الميم والهَاء كما تقدم قريبًا.

(قَالا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بِفَتح المثناة والسين المهملة.

(أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) هذا يُؤيد ما قالهُ البيهقي أنهُ حَديث مَشهور إلا أنَّ سُليمان لم يسمعهُ منها (١)، وقالَ النووي: إسناده على شَرطهما (٢). وللدارقطني عَن سُليمان أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضَت فأمَرت أُم سَلمة (٣)، وقد رَواهُ مُوسَى بن عقبة، عن نَافع، عن سُليمان، عن مُرجَانة، عن أم سَلمة، وسَاقهُ الدارقطني مِنْ طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن سُليمان أنهُ حَدثه رجُل عَنها (٤).

(أَنَّ ٱمْرَأَةً تُهَرَاقُ) قال شارح «المصَابيح»: هذا اللفظ ٱستُعمل على بناء المجهول إذا كانَ في بَابِ المُستحاضة كلفظ تُسْتَحاضُ، ومعنى تُهرَاق الدم أي: صُيِّرت ذَاتَ هراقة الدم، والهراقة: الإراقة. قالَ: وهي صَبِّ الدَّم، يعني: صَارَت مُسْتَحَاضَة.

(اللَّمَ) بالنَصْب مفعول ثان، والمفعُول الأول نَائب عَن الفاعِل، أي: صُيرت صَاحبةَ دَم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) «خلاصة الأحكام» ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ١/ ٢١٧.

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ) بتشديد اللام كما تقدم (ذَلِكَ القدر وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ) بالرفع فاعل (فَلْتَغْتَسِلْ. بِمَعْنَاهُ) ثم لتستثفر بثوب ثم لتُصَل كما تقدم.

قالَ في «الاستذكار»: قال مالك: الأمر عندنا أن المُستحاضة إذا صلت أن لزَوجها أن يُصيبها وكذَلك النفساء إذا بلغت أقصى ما تمسك النساء الدَم (۱). ووطْءُ المُستحاضة مُختلف فيه بالمدينة وغيرها. ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوُّب. قالَ: سئل سُليمان بن يسار: أيسب المستحاضة زوجهًا؟ فقال: أمَا سَمعت بالرخصة في الصَّلاة (۲).

وعن الثوري (٣)، عَن منصور قال: لا تصَوم، ولا يأتيها زَوْجها، ولا تمسّ المُصحَف (٤).

[۲۷٦] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (قال: ثَنَا أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله) بالتصغير، ابن عُمر (٥) بن حَفص بن عَاصم بن عمر بن الخَطاب.

(عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ ٱمْرَأَةً) هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي.

(كَانَتْ تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٣/ ٥٤٥-٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): النووي. والمثبت من (د، س، م، ظ)، و«التمهيد».

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (١١٩٣) عن منصور عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٥) في (م، ظ): عبد.

(الدِّمَاءَ، فَذَكَرَ مَعْنَاه) أي: معنى (حَدِيثِ اللَّيْثِ) عن نافع، و(قَالَ فيه: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ) بفتح الخاء واللام المشددة والفاء والضمير المؤنث في خلفتهن عَائد على اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ عَادَتها أن تَحِيضهُنَّ (وَحَضَرَتِ الصلاة) أي: دَخَل وقت إحدَى الصَّلوَات الخَمس.

(فَلْتَغْتَسِلْ) (١) قد يستدل بهذا على أنَّ الموجب للغسْل القيام إلى الصَّلاة، فإن الوقت إذا دَخَل وَجَبَ القيام للصَّلاَة بعد الاُغتسال، وهو أحد الأوجه الثلاثة، والأصَح أن الموجب (٢) خُروج دَم الحَيض وانقطاعه مع القيام للصَّلاة.

(وَسَاقَ) الحَدِيثَ (مَعْنَاهُ) أي: مَعنى الحَديث المتقدم دُونَ لفظه.

[۲۷۷] (ثَنَا يَعْقُوبُ<sup>(۳)</sup> بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير<sup>(٤)</sup> الدَّورقي البغدادي الحَافظ، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حَسان البَصري مولى الأزد<sup>(٥)</sup> اللؤلؤي، أحَد الأعلام<sup>(٦)</sup>.

قال الذهلي (٧): ما رأيته في يده كتابًا قَط (٨)، (قالَ ثَنَا صَحْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ (٩) البَصْري مَولى تميم، (عَنْ نَافِع) مَولى ابن عمَر عَن سُليمان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (۷۸۰).

<sup>(</sup>Y) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (ص): بشر. والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ظ): الأزدي.

<sup>(</sup>٦) في (د، م): أعلام الحديث.

<sup>(</sup>٧) في (ص): الذهبي. والمثبت من (د، س، ظ، ل، م) و «التهذيب».

<sup>(</sup>A) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٩) في (س): حورية.

ابن يسار، عن أُم سَلمة (بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ) عن نافِع، عَن سُليمان بن يسَار، عَن سُليمان بن يسَار، عَن أُم سَلمة (وَمَعْنَاهُ) المتقدم.

(قَالَ) فيه: (فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ) بِكَسْرِ الكاف لالتقاء السَّاكنَين، أي: وتترك الصَّوم، ولا يغشَاهَا زَوجهَا، كما تقدم.

[(قدر ذلك) أي قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها كما تقدم](١).

(ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ) أي: حَضَرَ وقتها فحذفَ المضَاف وأقيم المضَاف إليه مقامه كقوله تعالى: ﴿وَسَّئِلِ ٱلْفَرْيَةَ﴾ (٢) أي: أهل القرية.

(فَلْتَغْتِسِلْ) وجوبًا، كما تقدم بعد غسل ما عَلى جسمها مِنَ الدَّم، ولا يكفي لهُمَا غسْلة، وقد يستدل به بالاكتفاء بغسلة واحِدة كما صحَّحه النووي؛ لأن مقتضى الطهَارتين واحِد فكفاهُما غسْلة واحدة كما لوكانَ عليهَا غسْل حَيض وجنَابة (٣).

(وَتَسْتَذْفِرْ) بالجزم عَطفًا على الأمر الذي قبله، وفي نسخة: «وَلْتَسْتَذْفِرْ» بزيادة اللَّام (٤) وهو الأصل، والأكثر تَسْتذفر أَصْلهُ تستثفر كما تقدم فأبدلت الثاء ذالًا؛ لأنهما مِن مَخرج واحِد.

(بِثَوْبِ ثُمَّ تُصَلِّي) الصَّلوات المؤداة إذَا دَخَل وقتها، ولا تقضي الصَّلوات الفائتة، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۸۲.

<sup>(</sup>T) "(المجموع" 1/ 378.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): الأمر.

[۲۷۸] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وهَيْبٌ (۱) بن خالد البَاهلي، (ثَنَا وَهَيْبُ (۱) بن خالد البَاهلي، (ثَنَا يُوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ بهاذِه القِصَّةِ) المتقدمة، و(قالَ) فيه (تَدَع الصَّلاة) أي: تتركها في الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا (وَتَغْتَسِلُ) مِنَ الحَيض، أي: وتصلي الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا (وَتَغْتَسِلُ) مِنَ الحَيض، أي: وتصلي (فِيمَا سِوَى ذَلِكَ) أي: تصلى فيما سِوَى الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تحيضها وتستذفر (وَتَسْتَشْفُرُ (۲) بِنُوبِ) وهو أن تشد فرجهَا بخرقة عَريضة بعد أن تُحشى قطنًا وتُوثق طرفيها (۳) في شيء تَشُده على وسُطهَا يمنع سَيلان الدَّم (٤٠). (وَتُصَلِّي) فيه و(سَمَّى المَرْأَةَ التِي كَانَتِ ٱسْتُحِيضَتْ، صَيلان الدَّم (٤٠). (وَتُصَلِّي) فيه و(سَمَّى المَرْأَةَ التِي كَانَتِ ٱسْتُحِيضَتْ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُوبَ) في (هذا الحديث قال:) هي (فَاطِمَة بِنْتَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ) في (هذا الحديث قال:) هي (فَاطِمَة بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ) (٥) بِضَم الحاء المهملة وفتح البَاء الموحدة وبعد ياء أبي حُبَيْشِ شين مُعجمة، واسم أبي حُبيش: قيس بن المطلب بن أسَد بن أسَد بن عَبد العُزى، القُرشية الأسَديَّة.

[۲۷۹] (ثَنَا قُتَيْبَةُ<sup>(٦)</sup> بْنُ سَعِيدِ، قال: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ<sup>(٧)</sup>، عَنْ جَعْفَرٍ<sup>(٨)</sup>) بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي مِنْ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م)، وكتبها في هامش (د) ووضع عليها علامة (ح).

<sup>(</sup>٣) في (د، م، ظ): طرفها.

<sup>(</sup>٤) في (س): الماء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٢، والدارقطني ٢٠٨/١ من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>٦) تكرر في (ص).

<sup>(</sup>٧) في (س): حبيش.

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (د): ع.

أَهْلَ مَصْر، (عَنْ عِرَاكِ) بن مَالك، (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير، (عَنْ عَائِشَةَ) وَلَيْ الْزَبِير، (عَنْ عَائِشَةَ) وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيبَةً) بنت جحش أُخت زَينَب أُم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، قيل: ٱسْمهَا حَبِيبة وكنيتها أُم حَبِيب بغَير هاء.

قاله الوَاقدي (١)، وتبعهُ الحربي ورَجحهُ الدَارقطني (٢)، والصحيح في الرواية الصَّحيحة أن كنيتها أُم حَبيبة بإثبات الهَاء.

(سَأَلَت رسول الله ﷺ عَنِ الدَّمِ) أي: دَم الاُستَحَاضَة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) وَلِيَّا: (فَرَأَيْتُ<sup>(٣)</sup> مِرْكَنَهَا) بكَسْر الميم وفتح الكاف، قيل: هُو كالإجانة، وقيل: هو<sup>(٤)</sup> شبه حَوْضٍ مِنْ فخار، وقيل: هُو الإجانة التي يغسل فيها الثياب (مَلاَنَ) بفتح الميم وسكون اللام. وروي ملأى، قال النووي: كلاهُما صَحيح الأول على (٥) لفظ المركن وهو مُذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة، أنتهى (١). والأول هو الأكثر والأشهر.

(دَمًا) مَنصوبٌ باسم الفاعل الذي هو ملآن، وجاز عمل أسم الفاعل لكونه وقع في معنى الوَصْف (٧)، وهو هنا حكاية حال الرؤية؛ لأن الماضي لا يعمل.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۵/ ۱۰۸.

 <sup>(</sup>۲) نقل الدارقطني في «العلل» ۱۰۳/۱۶ هذا الكلام وعزاه لإبراهيم الحربي ولم يعقب عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): رأيت فرأيت. وفي (م): رأيت.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م، ظ).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٧) في (س): الوضوء.

(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: ٱمْكُثِي) أي: بلا صَلاة (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) عن الصَّلاة.

(ثُمَّ ٱغْتَسِلِي) (١) فيه دليل على وجُوب الغسْل على المُستحاضة إذا أنقضى زَمَن الحيض، وإن كانَ الدم جَاريًا، وهذا مجمع عليه.

قال القُرطبي: وهذا اللفظ قد يتمسك به من يقولُ أنها تعتبر عَادَتها ، قالَ: وهذا لا حجة (٢) فيه ؛ لأنه يحتمل أن النبي على أحَالها على تقدير الحيضة التي عرفت أولها بتَغير الدَّم (٣) ثم تمادى بها بحيث لم تعرف إدباره ، فردها إلى اعتبار عادتها ، وحَالها في عِدَّة أيامها المتقدمة قبل أن تُصيبها الاستحاضة ، وفارق حَال أمِّ حبيبة حَال فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإن فاطمة كانت تعرف حيضها بتَغير الدم في إقباله وإدباره ، وأم حبيبة كانت تعرف إقباله لا غير ، والله أعلم (٤).

(ورَوَاهُ قُتَيْبَةُ) ابن سَعيد (بيَّن) (٥) بفتح المُوَحَّدة وتشديد المثناة (إضْعَافِ) بِكَسْر الهمزة مَصْدَر أضعفت (٦) الحَديث إذا حكمت عَليه بالضعف، أو بيَّنْتُ (٧) تضعيفه. يقال: ضعفت وأضعَفت بمعنى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۳٤) (۲۵)، والنسائي ۱/۱۱۹، ۱۸۲، وأحمد ۲۲۲ جميعًا من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في (ص): جحد. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٣) في (س): الحيض.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ١/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>ه) في (ص، س): ثبت. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (د): أضعف.

<sup>(</sup>V) في (ص، س، ل، م): ثبت.

(حَدِيثِ جعفر<sup>(۱)</sup> بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي، عَن عراك بن مَالك (فِي آخِرِهَا) لعَل المَراد بعد ٱنتهاء الحَديث وتمامه (۲).

(وَرَوَاهُ [عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ وَيُونُسُ] (٣) بْنُ مُحَمَّدِ) المؤدب (٤) البغدَادي الحافظ (عَنِ اللَّيْثِ فَقَالا:) الليث عن (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً) بن شرحبيل بن حَسنة عَن عراك إلى آخره.

[۲۸۰] (ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ) المعروف بزغبة (٥) التجيبي المصري أخرجَ له مُسْلم في الإيمان عَن الليث، قال (أَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ (٢) ابْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله) بن الأشج.

(عَنِ المُنْذِرِ (٧) بْنِ المُغِيرَةِ) وثق، ذكرهُ ابن حبَان في «الثقات» (٨).

<sup>(</sup>١) في (ص): خضر. وبياض في (ل). والمثبت من (د، س، م). وكتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) كذا قال الشارح رحمه الله، وليس هذا ما أراد أبو داود، والمعنى: روى قتيبة هذا الحديث بين أثناء أحاديث جعفر بن ربيعة في آخرها. والحديث ليس بضعيف فقد رواه مسلم كما رأيت.

<sup>(</sup>٣) في (س): علي بن عباس ويوسف. أ هـ. وهذا خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (م، ظ): المؤذن.

<sup>(</sup>٥) في (ص): برغبه. وفي (د): بزعنة. والمثبت من (س، م).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: زيد. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): س.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ۷/ ۰۸٤.

<sup>(</sup>٩) «سنن النسائي» ١٢١/١.

عَلَيْهُ: إِنَّمَا ذَلِكِ) بِكَسْر كاف الخطاب.

(عِرْقٌ) بكسر العين وإسْكان الراء، أي: إنَّ هذا الدَّم الذي يجري منك من عرق فمه في أدْني الرحم، يُسمى: العَاذِل، بِكَسْر الذال.

(فَانْظُرِي إِذَا أَتَى) رَوَاية النسَائي: «إِذَا أَتَاك»(١).

(قُرْؤُكِ) القَرَء (٢) بفتح القَاف وضَمها لغتان حكاهُما القَاضي عيَاض (٣) وأبُو البقاء في «إعرابه» (٤) أشهَرهما الفَتح، وبه جَزم الجَوهري (٥)، والفارابي (٢)، ولا تحقيق لمن جَعَلَ القَرْءَ بالفِتح للطهر، وبالضَّم للحيض، ويجمع بالفتح على فعول كحرب وحروب، وبالضم على أفعَال كَقُفْل وأَقْفَال.

(فَلاَ تُصَلِّي) ٱستدل به القَائلون أن القرء هُو الحيض؛ لأن الصَّلاة لا تترك إلا في أيام الحَيض، وبأن عُمر قالَ بحَضرة الصَّحَابة: عدة الإمَاء قرآن (٧) حيضَتان نصف عدة الحُرة، وهو قول الكوفيِّين.

(فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ) أي: وقت حَيْضَتك.

(فَتَطَهَّري) يشمل الوضُوء والغسل والتيمم.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۱۲۱/۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، س).

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» للقاضى عياض ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» (قرأ).

<sup>(</sup>٦) «معجم ديوان العرب» ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٧) من (م).

(ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ) هَكذَا روَاية النسَائي، ثم قال: قد روى هذا الحديث هشَام بن عُروة [عن عُروة](١)، ولم يَذكر فيه مَا ذكر المنذر.

واعلم أن الهَمزة المتطرفة إذا كانَ قَبلهَا سَاكِن صَحيح لم يثبت لهَا صُورة في الخطِّ أصلا على المشهور [في المذاهب الثلاثة] (٢) سَوَاء كانَ مَا قبل السَّاكن مَفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا نَحو خَبْء ودِفْء وبُطْء.

والمذهب الثاني: أنَّ هلْذِه الهَمزة إذا كان قبل السَّاكِن الذي قبلهَا مفتوحًا فالأمر كذلك أي: لا صُورة لهَا نحو خَبْء، وإن كان مكسُورًا نحو دفْء كتب بالياء، مُطلقًا أعني: سَوَاء كانَت الهَمزة مَضمومَة أم مَفتوحَة أم مَكسُورة نَحو هلذا دِفئٌ ورأيتُ دِفئًا، ومرَرتُ بدفئ، وإن كانَ مَضمُومًا كُتبت بالوَاو مُطلقًا فيُقال: هلذا بُطؤٌ، ورأيت بطؤًا ومَررتُ ببُطؤ.

والثالث: أنَّ مَا قبل السَّاكن إن كانَ مَفتوحًا فلا صُورة لهَا كما تقدم، وإن كانَ مَضمُومًا أو مكسُورًا فيعتبر<sup>(٣)</sup> حركة الهمزة نفسها فتصور بحرف يجانس<sup>(٤)</sup> حركتها فتكتب، نحو: هذا بُطُوٌّ، ورَأيت بُطْأً بالألف ومرَرتُ ببطئ بالياء.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م، ظ).

<sup>(</sup>٢) من (م، ظ). وجاءت متأخرة في (ص، س، ل) بعد كلمة (وبطء). وسقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (م، ظ): فتغير.

<sup>(</sup>٤) في (س): بحالتين. وهو خطأ.

وقوله: «تُصَلّي ما بين القرء إلى القرء» أيْ: تُصَلّي المرأة فيمًا بين الحَيضَتَين، وهذا قد يحتج به لما يقوله أصحَابنًا وغَيرهم أن القرء هو الطهر [المحتوش بدَمَين](١).

[۲۸۱] (ثَنَا يُوسف (۲) بْنُ مُوسَى) ابن راشد الكوفي شَيخ البخَاري، (قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بن عَبد الحَميد الرازي أَصْله مِنَ الكُوفة القاضي.

(عَنْ سُهَيْل<sup>(٣)</sup> بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: حَدَّثَنْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ) بِضَم الحَاء المُهملة كما تقدم.

(أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ) شك مِنَ الرَّاوي (أَسْمَاءُ حَدَّثَنْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ أَنْ تَسْأَلَ) لهَا (٤) (رَسُولَ الله ﷺ) يَعني عَن دَم الاَّستحاضَة، فيه أَنَّ المرأة إذا ٱحتاجَت إلى معرفة حكم (٥) لا يعرفه زَوْجها ترسل زوْجهَا أو ٱمرأة تشأل لهَا.

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ) يعني: عن الصَّلاة في اللَّيَالِي وَ(الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ) فيها عن الصَّلاة، فيه إشارَة إلى ٱشتراط القيام في الصَّلاة للقادر.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) منَ الحَيض إذا مَضَت تلك الأيام وتصَلي.

(وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ) زادَ في نُسخة الخَطيب:

<sup>(</sup>۱) في (ص): المحبوس بدمين. وفي (س): المحتوِش بين دمين. والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ص): يونس. والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (م، ظ): سهل.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ص): ما. والمثبت من (د، م). وسقطت من (س، ل).

زينب (بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً) زَوْج النبي ﷺ، كانَ ٱسْمُ زينب برة فَسماها (١) رَسُول الله ﷺ زينب، ولدتها أمها بأرض الحَبَشة، وقدمَ بها، رُوي أنها دَخَلت على النبي ﷺ وهوَ يَغتَسل فَنضَحَ في وجهها.

قالوا: فلم يزَل مَاء الشبَاب في وجههَا حَتى كبرَتْ وعجزَت (٢).

(أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ ٱسْتُحِيضَتْ) أي: سَبع سنين (فَأَمَرَهَا النَّبِيُ اللَّهِ أَنْ تَدَعَ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: حَيضها (ثُمَّ تَغْتَسِلَ) غسْل الحَيض (وَتُصَلِّيَ) بعد ذلك ولا تقضي.

(زَادَ) سفيان (ابْنُ عُينِنَةَ فِي حَدِيثِ) أي: في روَايته، عَنْ محمد بن مُسْلم بن شهاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمَن بن سَعد بن زرَارَة، (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) والمُسْتحاضَات في زمَن رَسُول الله ﷺ خَمسٌ: حمنة (٣) بنت جَحش أخت (٤) زينَب بنت جَحش زَوْج النبي ﷺ.

الثانية: أمُّ حَبيبَة، ويُقالُ: أمُّ حَبيب، بِغَير هَاء كما تقدم.

الثَالثة: فَاطمةُ بنت أبي حبيش القُرشية الأسدية.

الرابعة: سَهلة -بفتح السِّين- المهملة بنت سُهيل بن عَمرو القرشية زُوجَة عَبد الرحمن بن عَوْف.

الخامسة: سَودةُ بنتُ زمعَة زوجة النبي ﷺ وقد ذكر بَعضهم أن زينب

<sup>(</sup>۱) في (ص، س، ل): فسما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ» (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ص): حمية.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: أم. وهو خطأ. وأشار إلى تصويبه في حاشية (ظ).

بنت جَحش ٱسْتحيضَت، والصَّحيح خلافه، وإنما المُستَحاضة أختها.

قال أبو عمر: والصَّحيح عند أهل الحَديث أنهما كانتًا مستحاضتان جَميعًا (١).

(فَسَأَلَت رسول الله ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)<sup>(٢)</sup> جَمْع قُرء بِضَم القاف، مثل قُفْل وأَقْفَال كما تقدم وهو جَمع قِلَّةٍ.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وهاذا وَهَمَّ مِن) سُفيان (ابْنِ عُيَيْنَةَ) و(لَيْسَ هاذا فِي حَدِيثِ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ<sup>(٣)</sup> ابن أَبِي (٤) صَالِحٍ) عن الزهري في الحَديث المتقدم.

(وَقَدْ رَوَى) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي (الْحُمَيْدِيُّ) المكي أَحَد أئمة الإسلام، جَالس سُفيان بن عُيَيْنَةَ تسع عَشرة سنة، وحمل عنه سَائر ما عنده.

(عَن) سُفيان (ابن عيينة) و(لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ) أي: في حَديثه أنها (تَدَعُ الصَّلاةَ أَيًّامَ أَقْرَائِهَا)، وكذا روَاية النسَائي [من حديث]<sup>(٥)</sup> الزهري، عن عمرة، عن عَائشة أن أُم حَبيبة كانت تستحاض فسَألت النَّبي ﷺ، فأمَرَهَا أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٤/ ١٩٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ١/ ١٢١، وهو عند مسلم غير أنه لم يسق لفظه.

<sup>(</sup>٣) في (س): سهل.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ظ، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): عن. وفي (ظ، م): عن حديث.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ١٢١/١.

ورَوَاهُ ابن حبَّان من طريق هشَام عن أبيه عَنها بنحوه (١)، ورواهُ البيهقي موقوفًا (٢).

(وَرَوَتْ) الثقة (٣) (قَمِيرُ) بفَتح القَاف وكسْر الميم بِنْتُ عَمْرٍ و أَمرَأَة مَسْرُوقٍ (عَنْ عَائِشَةً) وَ اللهُ ال

(وَقَالَ) رواية الخَطيب: روى (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم (٢)، عَنْ أَبِيهِ (٧) القاسم بن محمد بن الصديق الفقيه روى عن عمته وأبي هَريرة وفاطمة بنت قيس وغيرهم.

(أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ أَمْرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا) (٨) ثم تغتسل للصَّلاة.

(وَرَواه أَبُو بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ) إياس، صدوق ثقة (٩) توفي سنة (وَرَواه أَبُو بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ) إياس، صدوق ثقة (١٠) ٢٥ (١٠)، (عَنْ عِكْرِمَةَ) التابعي مَوْلي ابن عَباس ﷺ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» (۱۳۵٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السنن الكبرى» ۱/۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الثقات» للعجلي (٢٢١٠).

<sup>(3) «</sup>المعجم الصغير» ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «السنن الكبرى» ١/ ٣٣٣–٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

 <sup>(</sup>٩) من (م).
 (١٠) «الكاشف» للذهبي ١/ ١٨٣.

حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ) أخت (١) زَوج النبي ﷺ (اسْتُحِيضَتْ) (٢) سبعَ سنين (فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَى شَرِيكُ) ابن عَبد الله بن أبي شريك النخعي استشهد به في «الصحيح» تَعليقًا، (عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ)، عُثمان بن عُمير البجلي، وقيل: عُثمان بن قيس.

قالَ ابن عَبد البر: والأول أكثر، (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ) ثابت ابن دينَار، (عَنْ جَدِّهِ) قيل: ٱسْمُه دينَار الأنصَاري.

قال الترمذي: سَألتُ محمدًا عن هذا الحَديث فقلت: عَدي بن ثَابت، عن أبيَه، عن جَده [جد عدي] (٣) ما ٱسْمه؟ فلم يَعرفه محمد. وذكرت له قَول يحيى بن معين أن (٤) ٱسْمه دينَار فلم يعبَأ به (٥). وقيل: إنَّ جَده أَبُو أُمه عَبد الله بن يَزيد الخطمي ([عن النبي ﷺ]) (٦) أنه قال: (الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي).

ولفظ رواية الترمذي: «تدع الصَّلاة أيام أقرائهَا التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صَلاة وتصوم وتصَلي»(٧).

(ورواه) نُسخَة الخَطيب: وَرَوَى (الْعَلاَءُ بْنُ المُسَيَّبِ) بن رَافع الأسدي روى له الشيخان (عَنِ الحَكم) ابن عتيبة فقيه الكوفة (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) محمد

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ وإثباتها لازم.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) من (د، م) ، و «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): أنه.

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» ١/ ٢٢٠-٢٢١.

<sup>(</sup>٦) سقط من (د، م)، وجاء في (س) في غير موضعه.

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (١٢٦).

ابن علي بن الحسين [بن علي] (١) بن أبي طالب الهاشمي غلبَتْ عَليه كنيَته أَحَد العُلماء الجلة (١) (أَنَّ سَوْدَة) بنت زمعَة (اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُول الله عَلَمَاء الجلة أَيَّامُهَا) أي: أيام أقرائها (اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ) (٣).

قالَ أصحابنا: إذا مَضت أيام حَيْضهَا وَجَب عليها أن تغتسل في الحَال لأول صَلاة تدركها، ولا يجوز لهَا بعْدَ ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا، ولا تمنع (٤) زوجها من وطئها (وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، [عَنْ عَلِيً] (٢) وَابْنِ عَبَاسٍ) أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ) عن الصَّلاة (أَيَّامَ قُرْئهَا) بِفَتح القَاف وضَمها لُغَتانِ مشهورتان كما تقدم.

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ) بن أبي عمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِم) عدَاده في المكين أخرجَ له مُسْلم في سن (۱) النبي على عَن ابن عَباس (وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ) رواه (مَعْقِلٌ) (۱) بِفَتح الميم وكشر القَاف ويُقالُ: زهير بن معقل. قالَ أَبُو حَاتم (۱۹): الأصح معقل.

<sup>(</sup>١) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٢) من (د، م، ل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩١٨٤). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨١: فيه جعفر عن سودة ولم أعرفه. أهـ.

قلت: الصواب أبو جعفر. وهو الباقر كما ذكره أبو داود.

<sup>(</sup>٤) في (م، ل): تمتنع.

<sup>(</sup>o) «المجموع» 7/ 820.

<sup>(</sup>٦) في (س): وعليّ.

<sup>(</sup>٧) في (ص): سنن.

<sup>(</sup>A) من (د). كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (١٣١١).

ذكرهُ ابن حبَّان في «الثقات»(١).

(وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ) بفتح القاف وكسُر الميم، كما تقدم، لا ينصَرف للعَلميَّة والتَأنيث (امْرَأَةِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ الحسن (٢) ابن أبي الحَسَنِ البصري.

(وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَطَاءِ وَمَكْحُولِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِم) بن عَبد الله (وَالْقَاسِم) بن محَمد (أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: تترك الصَّلاة بقَدر أيَّام عَادَتها مِنَ الحيض، فإذا مضى ذلك القَدْر تغتسل مَرة واحِدَة ثم تتوضأ لكُل صَلاة فَريضَة وتُصلي وتصوم ويَغْشاهَا إذَا شاء (قَالَ أَبُو دَاودَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَة) بن الزبير (شَيْئًا)(٣).

[٢٨٤] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بِفَتح العَين وكسر القاف أَسْمه يَحيى بن المتوكل المدّني الحذاء (٢).

(عَنْ بُهَيَّةَ) بِضَمِ البَاء الموَحدة -مُصغر- مولاة أبي بَكر الصِّديق تابعيَّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ ٱمْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ ٱمْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا) أي: تغيرَت عَادتها فيه (وَأُهَرِيقَتْ) بِضَم الهَمزة وفتح الهَاء (٥) (دَمًا) قال في «النهاية» عَادتها فيه (وَأُهَرِيقَتْ) بِضَم الهَمزة واللهاء يُهَرِيقُه (١) بِفَتح الهَاء هراقة (٧). يقالُ: أرقت الماء أريقه، وهَرَاق الماء يُهَرِيقُه (١) بِفَتح الهَاء هراقة (٧).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٤) في (س): الحاء. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) من (د، م، ظ)، و «النهاية».

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): أهراق يهريقه. والمثبت من «النهاية».

<sup>(</sup>٧) «النهاية» (هرق).

ويقالُ فيه: أهرقت الماء أهرقه، يَعني: بِسُكُون الهَاء إهْرَاقًا، فيجمع بين البدَل والمُبدل.

(فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ) بِسُكُونَ لام الأمر (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا) الوَاو واو الحَال أي: قدر مَا كانت تحيض في حَال كون حَيضها (مُسْتَقِيمٌ) على عَادَته (فَلْتَعْتَدَّ) بفتح التَاءين المثناتين قبل العين الساكنة وبعَدها دال مُشدَّدة أي: تعد فهوَ مما اُستعمل فيه [فَعَلَ بمعنى](١) اُفتعل.

وفي بَعض النسخ فلتعُد بِضَم العَيْن وحَذف (٢) التاء الثانية وتشديد الدال مِنَ العَدد وهو موضح للرواية الأولى المشهورة والمرادُ أنَّها (٣) تعد أيامًا (بِقَدْرِ ذَلِكَ) العَدَد (مِنَ الأَيَّامِ) التي كانت تعتاد الحيض فيها (ثُمَّ لِتَدَعْ (٤) بكسر لام الأمر والعين مجزومة بلام الأمر وتكسر لالتقاء السَّاكنين (الصَّلاة فِيهِنَ) أي: في نظيرهنَّ (بِقَدْرِهِنَّ) وهذا فيما إذا السَّاكنين (الصَّلاة فِيهِنَّ) أي: في نظيرهنَّ (بِقَدْرِهِنَّ) وهذا فيما إذا كانت معتادة ذاكرة للوقت غير ناسيةٍ له، وقد استدل بَعض أصحاب مالك بهذا الحديث ونظائره على صحة قول مالك بالاستطهار (٥) يومًا ويومين وثلاثة إذا علمت أن قدر حَيضهَا قد ذَهَب (٢).

<sup>(</sup>١) في (م، ظ): يعني.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): وحدث.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): بها. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): لتعتد. وبياض في (ل)، والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): بالاستظهار.

<sup>(</sup>٦) «المدونة الكبرى» ١/١٥١-١٥٢.

ووجه الدليل أن الحائض يجب أن لا تصلي حتى تستيقن زواله، والأصل في الدم الظاهر من الرحم الحَيض، ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبتدأة تؤمر بترك الصَّلاة في أول ما ترى الدَّم، وقد قال في هذا الحديث تدع الصَّلاة بقدر أيام الحيضة، وقدر الحَيض قد يَزيدُ مَرة وينقص أُخرى، فلهذا رأى مَالك الاستطهار.

(ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لتستذفر) الاستثفار قَد [ذُكِر والاستذفار](١) مثله قلبَت المثلثة ذالًا معجمة؛ لأنها من مخرجها.

قالَ ابن الأثير: وأصل الثفَر والذفر للدَّابة (٢) يُوضَع تحت ذنبها ليَشُد البَرذَعة المتصلة به وشبَّه (٣) المرأة بذلك لتشد مَا حُشي في الفَرج مِن قطن ونحوه (٤) (بِثَوْب) عريض (ثُمَّ لْتُصَلِّي) بِسُكون ياء (٥) المخَاطبَة.

وفي نُسخَة أبي بَكر الخَطيب: ثم تُصَلي.



<sup>(</sup>١) في (د): لتستثفر. وكتب فوقها تستذفر. وفي (م): لتستثفر.

<sup>(</sup>٢) في (م، ظ): ذكروا الاستثفار.

<sup>(</sup>٣) في (د): وشبهت. وفي (م): سميت.

<sup>(</sup>٤) «النهاية»: ثفر.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

## ١١٠- باب مَنْ رَوَى أَنَّ الحَيْضَةَ إِذَا أَذْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ

- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ قالا: حَدَّثَنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقالَتْ: إِنِّي ٱمْرَأَةُ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: «إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» (١).

٢٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ هِشام، بِإِسْنادِ زُهَيْرٍ وَمَعْناهُ، وقالَ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدُّرُها فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي» (٢).
 الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي» (٢).

### \* \* \*

# باب مَنْ رَوَى أَنَّ الحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ<sup>(٣)</sup>

هَكذَا وجد: إذا أدبَرَت. والصَّوَابُ: إذا أقبلَت، كما سَيَأْتي وهذا البَاب ليسَ في نُسخة الخَطيب.

[۲۸۲] (نَنَا أَحْمَدُ بْنُ) عبد الله بن (يُونُسَ) اليربُوعي الحَافظ شَيخ الشيخين (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ قَالاً: ثَنَا زُهَيْرٌ، قال: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۸، ۳۲۰، ۳۲۵)، ومسلم (۳۳۳). وانظر ما سلف برقم (۲۷۹)، وما سيأتي بعده وبرقم (۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٦). وانظر السابق.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الباب وشرحه في (د، م) قبل الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ) بضم المهملة كما تقدم.

(جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ): يا رسُول الله (إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ)
تقدم مَعنى الاستحاضة. وأصْل أستحاض: أستحيض (۱) بضم الهمزة والتاء وسُكون الحَاء، فنقلت فتحة اليّاء إلى الحَاء السَّاكنة قَبلها، فتحركت الحَاء وانفتح ما قَبلها، فقلبت الياء ألفًا كما في: يُقال ويباع (۲) ونحو ذلك (فلا أَطْهُرُ) نفي (۳) الطهارة على طريق المبالغة؛ لأن لا للنفى المُستديم (٤) بخلاف «لنْ» فإنها تنفى ما قرب.

قالَ ابن خطيب زملكا: وسر ذلك أن الألفاظ مُشاكلة (٥) للمعَاني، ولفظة: «لا» آخرها ألف، والألفُ يمتد الصَّوتُ به بخلاف النون فإنها وإن طَال اللفظ بهَا لا يبَاح طُوله مع «لا» فطابق كل لفظ معناهُ ولا يلتفت للزمَخشَري في «مفصله» (٦) أنَّ لنْ لتَأكيد (٧) مَا تعطيه «لا» من نفي المستقبل، وقال ابن يعيش (٨) في «شرحه»: [لن هي] (٩) أبلغ في نفي من «لا»؛ لأن «لا» تنفي يفعل إذا أريد به المُستقبل. و«لن» تنفي

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): أستحيط. والمثبت من (د، م، ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): شاع. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (م): يعني.

<sup>(</sup>٤) في (س): المستدير. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (م، ظ): متشاكلة.

<sup>(</sup>٦) «المفصل» للزمخشري ٢/١٠٤، ٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) في (د): للتأكيد.

<sup>(</sup>A) في (ص، س): نفيس.

<sup>(</sup>٩) في (س): أن نفي.

فعلا مُستَقبلا قد دَخلت (١) عليه «السِّين» أو «سوف» وهما يفيدان التنفيس في الزمّان فلذَلك يقَع نفيه على التأكيد وطول المدة، ٱنتهَى. وكلام الزمخشري مبنيٌ على مذهبه (٢) في الأعتزال (٣) ٱستدراجًا إلى قوله تعالى: ﴿ لَن تَرَانِنِ ﴾ (٤) ونحو ذلك.

قال ابن يعيش (٥): ولا يلزَمُ منهُ عَدَم الرؤية في الآخِرة؛ لأنَّ المراد به (٢) في الدنيا؛ لأنَّ السؤال وقَع في الدنيا، والنفي على [حسب الإثبات] (٧) وهانِه المسألة في كتبِ عِلم البَيَان، وإنما قصدنا التنبيه على القاعدة من حيث (٨) الجُملة وإذا [ثبت هاذا] (٩) فالمراد بالطهارة هُنا -واللهُ أعلم - اللغوية أو هي النظافة وكنيت بها عن (١٠) عَدم النظافة من الدم؛ لأنَّ الطهارة، وإن كانَ يرادُ بها استعمال المطهر فيقالُ للوضوء طَهَارة، ويرادُ بها الحكم الشرعي وهي غير عَالمة به فجاءت تسأل عنهُ فتعيَّن حمله على الوضع اللغوي.

(أَفَأَدُعُ الصَّلاةَ) قالَ الفاكهي: هُو كَلامُ مَن تقرر عِنْدَهُ مَانِع الحَيض

<sup>(</sup>١) في (د، م): دخل.

<sup>(</sup>٢) في (د): مذهب.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الاعتدال.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): نفيس.

<sup>(</sup>٦) في (د، م): أنه.

<sup>(</sup>٧) في (ص): الإتيان. وفي (س): الإثبات. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٨) في (ص، س): حين. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (ص): شهرا.

<sup>(</sup>١٠) في (ص، س): عند. والمثبت من (د، ل، م).

للصَّلاة كما أجمع عليه السَّلف والخَلَف، ولم يُخالف في ذلك إلاَّ الخَوارِج، وقد حُكى عن بعض السَّلَف.

وحَكاه القُرطبي عن عقبة بن عَامِر ومَكحُول أنهُ ٱستحبَّ للحَائض إذا دَخَل وقت الصَّلاة أن (١) تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (٢).

وأنكره بَعضهم لكونه لم يرد به الشرع، وإلا فكانَ ذَلك إشارة إلى بَذل الوسع في نهاية ما يقدر عليه، حَتى زاد القُرطبي أنهَا تغتَسل أيضًا وهذا شبيه (٣) بما نقل عن أبي عمرو ابن الحاجب لما سُجِنَ كانَ إذا جَاء وقت صَلاة الجُمعَة تهيأ لهَا بالغسْل والطيب وغير ذلك مِنْ سُننها، ثم يمشي إلى بَاب السجن فإذَا رُدَّ قال: اللهُم إن هذا نهاية مَا أقدر عليه. ولكن المعول عليه الوقوف مع السنة ومَا كان عليه سَلف الأمة.

(قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ) بِكَسْرِ الكاف من «ذلك»؛ لأنهُ يخاطب آمَرأة وفيه دليل على جوَاز الصَّلاة بالجرْح أو القرح السَّائل دَمه وقيحه (٤) كما يقولهُ الشافعية (٥) والمالكية (٦) وغيرهم ما لم يَكثُر، ويُستحب غسله، وقد صلَّى عُمَر وجرحه يثعب (٧) دَمًا (٨).

<sup>(</sup>۱) في (ص، س): هل. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ١/ ٥٩٥. (٣) في (د): تشبيه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): وصححه. وفي (س): وصحه.

<sup>(</sup>٥) «الحاوى الكبير» ١/ ٢٧٥-٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ١/٦٦/١. (٧) في (ص): يبعث.

<sup>(</sup>A) رواه مالك في «الموطأ» ١/ ٣٩، وعبد الرزاق في «مصنفه» ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٤٧٤)، الدارقطني ١/ ٤٠٦، والبيهقي ١/ ٣٥٧ من طرق عن المسوربن مخرمة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٩).

(وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بِفَتح الحَاء كما نقلهُ الخطابي (١) عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كانَ قد ٱختَارَ الكشر على إرَادَة الحَالة لكن الفَتح هنا أظهرَ. قال النووي: وهو مُتَعَين أو قريب مِنَ المتعَين؛ لأنه النَات الاستحاضة ونفى الحيض.

(فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ) يَجُوزُ فيهِ الوَجْهَانُ معًا جَوازًا حَسنًا (٢) ٱنتهى كلامه (٣). قال ابن حجر: والذي في روايتنَا فَتَح الحَاء في المؤضعَين (٤).

(فَدَعِي الصَّلاة) وإقبال الحَيض أول دفعة تراها مِنَ الدم، فإذا رَأتها المرأة أمْسَكت عَن الصَلاة، وهذا إجماع مِنَ العُلماء كما حَكَاهُ ابن بطال (٥).

(فإذَا أَدْبَرَتْ) يعني: القطع الحَيض، قال النوَوي: وممَّا ينبغي أن يعتنى به مَعرفة عَلامة القطاع الحَيض، وقلَّ مَن (٢) أوضحه، وقد اعتنَى به جَمَاعَةٌ مِنَ أصحابِنَا، وحَاصِلُه أنَّ عَلامة القطاع الحَيض والحُصول في الطهر أن ينقطع خرُوج الدم والصُّفرَة والكدرَة، وسواء خَرَجَت رُطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلاً.

قال البَيهقي وابن الصبَّاغ وغَيرهما من أصحَابنا: التريَّة رطُوبة خفية لا صُفرَة فيهَا ولا كدرة تكون على القُطنة أثر لا لَون، قالوا: وهذا يكون بعد

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» للخطابي ۱/ ۸۳.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۲۱/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في (ص، س، ل): ذلك.

أَنقطاع الحَيض، ثم قالَ: والتَريَّة بفتح التاء (١) المثَناة فوق وكسر الراء وبعدَهَا يَاء (٢) مُثناة من تحت مُشَددَة (٣).

وفي «صحيح البخاري» عن عَائشة: لا تَعْجَلْنَ (٤) حَتى ترَيْن القصَّة البيضاء (٥) تعني: الجص فشبهت الرُطوبَة النقية الصَافية بالجصّ.

(فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُم (٢) صَلِّي) وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبار مشعر بأنها مُميزة ولها عَلامة تعرف بِهَا إقبال الحيضة وإدبارها فإقبالها بدء الدَّم الأسوَد مثلاً وإدبارها إدبار صفة الحَيْض.

قال الفاكهي: ويحتمل أن تكون معتَادة، ويكون علامة الإقبال وجود الدَّم في أول أيام العَادة، وإدبَارهَا أنقضاء أيام العَادة، واستشكل ظاهِر قوله السَّخِينَ: «فاغسلي عَنك الدم وصَلي» إذ لم يأمرهَا بالغسل حتى حمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل المراد أنقضاء أيام الحيض والاغتسال وجعل قوله: «واغسلي عنك الدَّم» محَمُولاً على دَم يأتي بعد الغسل.

قال ابن دقيق العيد: والجَوَابُ الصَّحيح أن هانِه الروَاية، وإن لم يذكر فيها الغسُل دليل على نَجاسَة دَم الحيض (٧). وعلى تَحريم صَلاة

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» للنووي ٢/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): تعجلين. والمثبت من (د، م)، و«شرح النووي».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلقًا في باب إقبال المحيض وإدباره. قبل حديث (٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) في (ص): و. والمثبت من (د، م). وموضعها في (ل): بياض.

<sup>(</sup>V) «إحكام الأحكام» ١/ ٨٨.

الحَائض، وعَدَم قضائهَا إذ لم يأمرُهَا به وذلك مجمع عليه ٱنتهى (١). وقوله في هذا الحديث «وصَلى» أي: بعد الاُغتسال كما سَيأتي

التصريح به في البَاب بعده عَن عروة وعمرة.

وقال فيه: «فاغتسلي وصَلي» ولم يَذكر غشل الدَم، فمنهم من ذكر غشل الدَم، ولم يذكر غشل الدَم، ولم يذكر الأغتسال، ولم يذكر غشل الدَم، ولم يذكر الأغتسال، والروايات في الصَّحيحين فيحَمل على غسل الدَّم، وكل روَاتهما ثقات والروايات في الصَّحيحين فيحَمل على أنَّ كل فَريق ٱختصر(٢) أحَد الأمرين لوضوحه عنده.

(ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ) وفي روَاية الخَطيب: (عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاة وإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) أي: قَدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفيه دليل بقول من يقول مِنَ المالكية (٣) أنَّ المُسْتَحَاضَة تقتصر على عَادَتها من غير استطهار. (فَاغْسِلِي) وللمالكيَّة (٤) في هانِه المسألة ثلاثة أقوال العادة خاصة (٥) كما تقدم الثَاني: العادة والاستطهار بثلاثة أيام، الثالث: خمسة عَشَر يَومًا فإنه عَلَيْ ردها إلى قدر العادة ولم يأمرها.

(عَنْكِ الدَّمَ) روايَة الخَطيب: فاغسلي الدم عَنك (وَصَلِّي) الصَّلواتَ المُسْتَأْنفة مِنْ غير قضاء.

### CAPE CAPE CAPE

<sup>(1) &</sup>quot;الإجماع" لابن المنذر (٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>۲) من (د، م). (۳) «المدونة» 1/101.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ١/١٥١. (٥) في (ص): حاصل.

# ١١١- باب مَنْ قالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الْمُرْأَةَ تَسْأَلُ عَائِشَةَ، عَنِ اَمْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُها وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَفِي رَسُولُ اللهِ عَيْهِ أَنْ اَمْرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُها مُسْتَقِيمٌ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ اَمْرَها فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُها مُسْتَقِيمٌ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيّام، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ مِنَ الْأَيّام، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتَعْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي (١).

حَدَّثنا ابن أبي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الطَّرِيَّانِ قالا: حَدَّثنا ابن وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - السَّحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ: «إِنَّ هاذِه السَّحيضَةِ، والكن هاذا عِرْقٌ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي».
 لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، ولكن هاذا عِرْقٌ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قالَ أَبُو داودَ: زادَ الأَوْزاعِيُّ فِي هنذا الجديثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: السُّحيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ- وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ ﷺ، قالَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

قالَ أَبُو داودَ: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الكَلامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ الأَوْزاعِيِّ، وَرَواهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، واللَّيْثُ، وَيُونُسُ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرُ، وَإِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، وابْنُ إِسْحاقَ، وَسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (٤٦٢٥)، والبيهقي ١/ ٣٣٢، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ١/ ٣٤٣. وانظر ما سلف برقم (٢٧٩)، (٢٨٢).

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧).

وقد تقدم شرح هذا الحديث قريبا قبل بابين.

هنذا الكلام .

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَزَادَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا، أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، وَهُوَ وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءً يَقْرُبُ مِنَ الذِي وَهَمٌ مِنَ ابن عُييْنَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءً يَقْرُبُ مِنَ الذِي زَادَ الأَوْزاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ (۱).

٢٨٦ حَدَّ ثَنَا كُمَّدُ بْنُ اللَّثَنَّى، حَدَّ ثَنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ كُمَّدِ يَعْنِي: ابن عَمْرٍو قَالَ: حَدَّ ثَنِي ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنْهَا كَانَتْ تُسْتَحاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّما هُوَ عِرْقٌ».

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: قَالَ ابِن الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا بِهِ ابِن أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ ابِن أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ ابِن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِهِ بَعْدُ حَفْظًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ ساعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

وقالَ مَكْحُولُ: إِنَّ النِّساءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الَحْيْضَةُ، إِنَّ دَمَها أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّها مُسْتَحاضَةً، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّى.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحاضَةِ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ: بَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرائِها. وَكَذَلِكَ رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳٤). وانظر ما سیأتی برقم (۲۹۱).

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهِيَ مُسْتَحاضَةً. وقالَ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّي. قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: وَيُضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّي. قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِها. وَسُئِلَ ابن سِيرِينَ عَنْهُ، فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (١).

٢٨٧- حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنا زُهَيْرُ ابْنُ نُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرانَ بْن طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ، قالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي آمْرَأَةً أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَما تَرَى فِيها قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ والصَّوْمَ؟ فَقالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: «فاتَّخِذِي ثَوْبًا» فَقالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّما أَثُجُّ ثَجّا. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُما فَعَلْتِ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ الآخر، وَإِنْ قَويتِ عَلَيْهِما فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فَقالَ لَها: «إِنَّما هلْذِه رَكْضَةٌ من رَكَضاتِ الشَّيْطانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام فِي عِلْم اللهِ، ثُمَّ ٱغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي تُلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَها وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرِ كَما تَحيضُ النِّساءُ وَكَما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهنَّ وَطُهْرهِنَّ، وَإِنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّري الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الظَّهْرِ والعَصْرِ، وَتُؤخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وهندا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ».

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/۱۲۳، ۱۸۵. وسيأتي مكررا برقم (۳۰٤). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۸۵).

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ عَمْرُو بْنُ ثابِتٍ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، قالَ: فَقالَتْ حَمْنَةُ: فَقُلْتُ: هنذا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ. لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، جَعَلَهُ كَلامَ حَمْنَةَ .

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ، وَثَابِتُ بْنُ اللقْدَام رَجُلُ ثِقَةً، وَذَكَرَهُ عَنْ يَعْيَى بْنِ مَعِينِ.

قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدِيثُ ابن عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءً(١).

#### \* \* \*

### باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

[۲۸۰] (ثَنَا) عبد الغني بن رفاعة (ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ) بفتح العين اللخمي أبو جَعفر توفي سنة (۲۵۵) روى عنه الطحاوي وغَيره.

(وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ قَالاً: ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبِ) أبو محمد المصري أحد الأعلام.

[(عَنْ عَمْرِو<sup>(۲)</sup> بْنِ الحَارِثِ) بن يَعقوب بن أميَّة الأنصاري مولاهُم المصري أحد الأعلام]<sup>(۳)</sup>.

(عَن) محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَعَمْرَةَ) بنت عبد الرحمنَ بن سَعد بن زرارة من فقهاء التابعين.

(عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (٤) بِنْتَ جَحْشِ) تقدم ٱسمها (خَتَنَةَ) بفتح

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۸)، وابن ماجه (۲۲۲، ۲۲۷)، وأحمد ٦/ ٣٤٩، ٣٨١، ٣٣٩. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): حبيب.

الخاء المعجمة والتاء المثناة فوق (رَسُولِ اللهِ ﷺ) ومعناه: قريبَة زوج النبي ﷺ.

قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن وهُمْ أقارب زَوْجة الرجُل، والأحْمَاء أقارب زَوْجة الرجُل، والأحْمَاء أقارب زَوْج المرأة، والأصْهَار تَعُمُّ الجَميع (۱). قال الجوهري: الختن عند العَرب كل من كانَ من قبل المرأة كأبيها وأخيها (وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) ومعناهُ أنها زوجَته فعَرفها بشيئين: أحدُهما: كونها أخت أم المؤمنين زَينب بنت جحش زوج النَّبي عَيْفٍ، والثاني: كونها زَوجَة عَبد الرحمن.

قال في «الاستيعاب» وفي «الموطأ»(٣): إن زينب بنت جحش استحيضت، وأنها كانت عند عبد الرحمن بن عوف، وهذا وهم، إنما كانت زينب تحت زَيد بن حَارثة، والغلط لا يسلم منه أحَد (٤).

(اسْتُحيضَتْ سبع (٥) سِنِينَ) قيل: فيه حجة لابن (٦) القَاسم (٧) في إسْقاطه عن المُستحاضَة قضاء الصَّلاة إذا تركتها ظانَّةً أن ذلك حَيضٌ؛ لأنه عَلَيْ لم يَأمرها بالإعادة مع طُول المدة، ويحتمل أن يكون المراد

<sup>(</sup>١) «لسان العرب»: ختن.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة»: ختن.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): وهي.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: لأبي. والمثبت هو الصواب. انظر «الفتح» ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) بعدها بياض في (د، ل، م) بقدر كلمة.

بقولها: سبع سِنِينَ بيان مُدَّة ٱسْتحاضَتها (١) مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السُؤال أم لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هاذِه لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بكسر الحَاء وفتح الحاء أيضًا كما تقدم.

(ولكن هذا عِرْقٌ) بكسر العين ٱستدل به المهلب على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دَم العِرق لا(٢) يوجب غسلاً.

(فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) كَذا ذكر الأمر بالاغتسال والصَّلاة الإسماعيلي، ولمُسلم نَحوه (٣) وهذا الأمر بالاغتسال مُطلق فلا يَدل على التكرار، ولأن (١٤) الصحيح عند الأصوليين أن الأمر المجرد من التقييد بالكثرة لا يدل على التكرار، وقيل: يدل على التكرار بشرط إمكانه دُون أزمنة قضاء الحاجة وضروريات الإنسان.

وقيل: إن عُلِّقَ بشرط أو صفة كما علق هنا على إدبار الحيض كما في الرواية الآتية القتضى التكرار كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا ﴾ فَأَطَّهَرُوا ﴾ فَأَطَّهَرُوا ﴾ فَأَطَّهَرُوا ﴾ فَأَطَّهَرُوا ﴾ في المنازق والسّارق والسّارق ألسّارة الأمدي (٧) وابن الحَاجِب أنه لا مطلقًا لم يقتضيه، وهذا القول أختاره الآمدي (٧) وابن الحَاجِب أنه لا

<sup>(</sup>١) في (م): الاستحاضة.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): لم. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣٣٤) (٦٤).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): وفي.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٨.

<sup>(</sup>V) «الإحكام» ٢/ ١٦١.

يقتضى التكرار في المعلق أيضًا (١).

(زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةً) بن الزبير (وَعَمْرَةً) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: ٱسْتُحيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) أي: كانَت زَوْج عَبد الرحمن ابن عَوف كما ثبت عند مُسلم من رواية عَمرو بن الحارث (٢)، تعسَّف بعضُ المالكية فزعَم أن ٱسم كلِّ مِن بَنات جحش زينب قالَ: فأمَّا أُمَّ المؤمنين فاشتهرت بِاسْمهَا وأما أُم حَبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يَأْت بِدَليل على دعواه أن حمنة لقب (٣).

(سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَيْكُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ) برُؤية الدم.

(فَلَاقِي الصَّلاة) والصَّوم واستمتاع الزوج بها (عَلاقها (فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) لم يذكر فيه غَسْلَ الدم بخلاف الحديث المتقدم «فاغسلي عنك الدم وصلي» وتقدم سبب الأختلاف فيه، وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا مَيزت دم الحَيض من دَم الاُستحاضة تعتبر دَم الحَيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا مَضَى قدره أغتسلت عنه ثمَّ صَارَ حكم دَم الاُستحاضة حكم الحَدَث (٥) فتتوضأ لكُل صَلاة لكنها لا تُصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤودة.

<sup>(</sup>١) انظر: «نهاية السول شرح منهاج الأصول» الإسنوي ١/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك القاضي يونس بن مغيث في «الموعب في شرح الموطأ». انظر: «شرح مسلم» للنووي ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): الحديث. والمثبت من (د، م).

(وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلاَمَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ) عَبد الرحمن بن عَمرو (الأَوْزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بن يَعقوب الأَنصَاري (وَاللَّيْثُ) بن سَعْد (وَيُونُسُ) بن يزيد الأيلي (و) محمَّد بن عَبد الرحَمن (بْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي عَبد الرحَمن (بْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي (وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَ) محمد (بْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) وَ(لَمْ يَذْكُرُوا هذا الكَلاَمَ) ولا معناه.

(وَإِنَّمَا هَاذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ. وَزَادَ) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا) أنهُ (أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ) في (أَيَّام أَقْرَائِهَا) أي: حَيضها.

وهاذا (وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) ابن عَلقَمة بن وقاص.

(عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ) يحتَملُ أن يراد بال(شَيْء) اللفظ (يَقْرُبُ مِنَ) اللفظ (الله الله الله الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله الله عَنهُ عَنْهُ الله عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ الله عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَ

[۲۸٦] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ) إبراهيم بن (أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو) بن عَلقمة بن وقاص.

(قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْش) ابن المُطلب القُرشية الأسَدية.

قال ابن عبد البر: روى عنها عروة بن الزبير وسمع منها حَديثها في الاَّستحاضة (أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فسألت النبي ﷺ (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ

<sup>(1) «</sup>الاستيعاب» ٢/ ١١٢.

عَيْلِيَّةِ: إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَةِ) بفتح الحاء كان هنا تامَّةٌ بمعنى حدث أو وجد (فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أي: يعرفه النساء.

قال شارح «المصابيح»: هذا دليل التمييز والمستحاضة إذا كانت مميزة بأن ترى في بعض الأيام دَمًا أسود وفي بعضها دَمًا أحمر أو أصفر فالدم الأسود حَيض بشرط أن لا ينقُص عن يَوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يؤمًا، والدم الأحمر والأصْفَر ٱستحاضة بشرط أن لا ينقص الدَّمُ الأحمر أو الأصفر الوَاقع بين الأسودين عن خمسة عشر يومًا، فإن فُقِدَ (۱) شرطٌ منْ هاذِه الشروط فليسَت مميزة وإذا لم تكن يومًا، فإن فُقِدَ (۱) شرطٌ منْ هاذِه الشروط فليسَت مميزة وإذا لم تكن مُميزة أو فقدَت شرط تمييزها وليس لها عادة أو كانت لها عادة أو فنسيتها يُجْعَلُ حَيضُها] (۲) في أوَّلِ كل شهر يوم وليلة في قولٍ وستة أو سَبْع في قولٍ آخر، ثم تؤمر بالوضُوء والصَّلاة إلى آخر الشهر (۳).

(فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ) بِكَسْرِ الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمْزة القطع، أي: أتركي (عَنِ الصَّلاةِ) أيام دَم الحَيضة (فَإِذَا كَانَ الآخَرُ) بِفَتح الخاء، أي: دَم الاستحاضة.

(فَتَوَضَّئِي) أي لكل صَلاة فرض، ولهَا مع الفريضة نَوافل على الأصح في الوقت، وكذا بعده في الأصح كالمتيمم.

لكن صحح النووي في «شرح المهذب» و«شرح مسلم» أنها لا

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ص)، ل): فبسببها تحصل حيضتها. وفي (س): فنسيتها يحصل حيضها. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح هذه المسألة في «المجموع» للنووي ٢/ ٤٣٣.

تستبيح (١) النفل بعد الوقت بذَلك الوضوء، وفرق بينها [وبينَ التيمُّم] (٢) تستباح بعد الوقت بأنَّ حدثها يتَجدَّدُ [والنذر كالفرض] (٣) على المذهَب (٤).

(وصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) يُسمَّى العَاذِل كما تقدم، واستدل على أنهُ لا يوجب عليهَا الغسْل لكل صَلاة؛ لأن دَم العِرْق لا يوجبُ غسْلاً، ووقع في «الوسيط» تبعًا لـ«لنهَاية» زيادَة بعد قوله: «فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» ٱنقطع (٥).

وأنكر قوله: أنقطع ابن الصَّلاح والنووي<sup>(۱)</sup> وابن الرفعة<sup>(۷)</sup> وهي مَوْجُودَة في «سُنَن الدَارقطني» والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة: جاءت خالتي يَعني<sup>(۸)</sup>: فاطمة بنت أبي حُبيش إلى عَائشة فذكر الحديث وفيه: فإنما [داءٌ عرض] (۹) أو ركضة (۱۱) مِنَ الشيطان أوْ عرق أنقطع (۱۱).

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): تستفتح. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): المتيمم حين.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): كالنذر كفرض. وفي بقية النسخ: كنذر كفرض. والمثبت هو الأقرب للصواب.

<sup>(</sup>٤) «المجموع» للنووي ٢/ ٥٣٨، «شرح مسلم» ١٨/٤-١٩.

<sup>(</sup>٥) «نهاية المطلب» ١/ ٣٣١، «الوسيط» ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): والثوري. والمثبت من (د، ل، م).

<sup>(</sup>V) انظر: «المجموع» ۲/۳۰۶. (۸) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل): ذا عرق. وفي (م): ذا عرض. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ص، س): ركيضة.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارقطني ٢/٧١١، والحاكم ١/١٧٥، والبيهقي ١/٣٥٤، وهي عند أحمد ٦/٤٦٤.

(وقَالَ) محمد (ابْنُ المُثَنَّى، ثَنَا بِهِ) محمد (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ) يعني: لا من حفظه (هَكذَا) (١) وفي بعض النسخ: هذا (ثُمَّ، حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ) بِضم الدال، أي: بعد ذلك.

(حَفْظًا) أي: من حفظه (قَالَ) محمد بن أبي عَدي (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الحَديث.

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) المذكور.

ورواه (أَنسُ بْنُ سِيرِينَ) أخو محمد ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين أبوه من سبي عين التمر.

(عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رَبِي حَديثه (فِي المُسْتَحَاضَةِ وَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ البَحْرَانِيَّ) في نسخة أبي على التستري: بفتح الباء، وفي نسخة: عن أبي عمرو الهَاشمي بِضَم الباء، والدَّم البحراني هو: الخالص الشديد الحمرة، يقال له: باحر وبحْرَاني.

قالَ في «النهاية»: دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفًا ونونًا للمبالغة يريد الدم الغَليظ الوَاسِع، وقيل: نسبَ إلى البَحر لكثرته وسَعته (٢)، والبحراني من الألفاظ المغيَّرة (٣) للنسب؛ لأنه لو قيل بَحري لاشتبه بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: هذا. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) «النهاية»: بحر.

<sup>(</sup>٣) في (ص): المعتدة.

البحر (فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) وهوَ النقاء كما سَيَأْتي (فَلْتَغْتَسِلْ)(١) بعد غسْل الدم والوضوء (وَتُصَلِّي) فَرضًا ونَفلاً.

(وَقَالَ مَكْحُولٌ) ابن أبي مُسْلم واسْم أبي مُسْلم [سهرَان بن سادل وسادل] (٢) من أهل هراة تَزَوَّج ٱمرأة مَلك (٣) مِن مُلوك كابل.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مكحول بن عَبد الله كانَ هنديًا من سبي كابل لسَعيد بن العَاص فوَهبَه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصر ثم تحول إلى دمشق وصَار فقيه دمشق<sup>(3)</sup>.

(النّسَاء لاَ يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ) من غَيرها لكثرة ورُود الحيض عليهن، وقد جاء بإسْنَاد ضَعيف مرفوع من طريق مكحول عن أبي أمامة، حكاهُ الذهبي.

قال الدَارقطني (٥): ومكحول لم يسمع من أبي أمَامة (٦).

(إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ) الْحَيْضة (صُفْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وتُصَلِّي) وفي نسخة أبي بكر الخَطيب: «ولتصلي» وفيه دليل على التفرقة بينَ دَم الحيض والاستحاضة.

وفي «تاريخ العقيلي» عن عَائشة قالت: دم الحَيْض أحمرَ بحَراني،

<sup>(</sup>١) في (س): فلا تغتسل.

<sup>(</sup>٢) في (ص): شهران بن شادل وشادل.

<sup>(</sup>٣) في (د): ملكة. وسقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) في (س): القرطبي.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» ١/ ٢١٨.

ودَم الأستحاضة كغسَالة اللحمْ» وضعفه (١)، ووقع في كلام الشافعي في «الأم» أنهُ أَسُود محتدم (٢) بحراني ذو دفعَات، والمحتَدم هو (٣) بالحَاء والدال المهملتَين بينهما تاء هوَ الشديد الحمُرة حتى يقرب من السَّواد.

(وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) الكناني أخرج له مسلم.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فِي المُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ ٱغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ) فرق بين الإقبال في الحيضة والإدبار.

(وَرَوَاه سُمَىً) بالتصغير، المخزومي القرشي المدّني مَوْلى أبي بَكر ابن عبد الرحمن (وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) في المُستَحاضة إذا أدبرت الحَيضة (تَجْلِسُ) في (أَيًامَ أَقْرَائِهَا) أي: حيضها.

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فَي وَرُوَى يُونُسُ)(٥) ابن عبيد أحَد الأئمة.

(عَنِ الحَسَنِ) أنه قالَ: (الْحَائِضُ إِذَا مَدًّ) بفتح الميم والدال المشدَّدة، أي: ٱستمر.

(بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ) بِضَمِّ أوله (بَعْدَ حَيْضَتِهَا(٢) يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ) يحتمل أن

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» له ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» ١٣/٩.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، م): حيضها. والمثبت من (د، م).

يستدل بهذا لما ذهب إليه مالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمها منفصلاً، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها قبل أن تستحاض فإنها لا تعتبر عادتها، بل تستطهر بعد<sup>(۱)</sup> زَمَان عَادَتها بيوم أو يومين أو ثلاث ليستبين فيها دَم الحَيض من دَم الاستحاضة استدلالاً بِحَديث المصراة، إذ قدَّر فيه رَسُول الله على ثلاثة أيام في انفصال اللَّبنَيْنِ (۲)، واستدل بحديث رَوَاهُ في «الاستذكار» عن جَابر: أن أسماء بنت مُرْشدة (۳) الحَارثية كانت تستحاض فسألت النَّبي عَن ذلك فقال لها: «اقعدي أيامك التي تستحاض فسألت النَّبي عَن ذلك فقال لها: «اقعدي أيامك التي كنت [تقعدين، واستطهري] (٤) بثلاث ثم اعتسلي وصَلِّي (٥).

(فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ)(٦) بعد الاستطهار بيومين أو ثلاثة.

(وَقَالَ:) سُليمَان بن طرخَان التيمي، ولم يَكن من بني تيم إنما نزل فيهم (التَّيْمِيُ (٧) عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ (٨) الدم (عَلَى) قدر (أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّام فَلْتُصَلِّ) الصَّلوَات ويطؤها زَوْجهَا بعد الاَّغتسال إذا شاء.

(قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ (٩) بِضَم القَاف، يعنى: لهُ من الخمس.

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): يقدر. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): اللبس. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٣) في «الاستذكار»: مرشد.

<sup>(</sup>٤) في (س): تعتدين واستظهري.

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في «سننه» (٨٣٨)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) سقط من (د).

<sup>(</sup>٨) في (ص، س، ل): رأت. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (م): انتقص.

(حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ قَالَ): رواية الخَطيب: فقال (إِذَا كَانَ) الدم الزائد عَنْهُ عَلى حَيْضِها (يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِها (١) . وَسُئِلَ) أنس (٢) (ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ) (٣) يعني: أن ما لا يَطلع عليه الرجَال، ولا يُعرَفُ إلا مِنَ النسَاء فيرجعُ فيه (٤) إليهن، وأولَى النسَاء بذَلك نسَاء عَشيرتها وأقاربها.

[۲۸۷] (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاً: ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ<sup>(٥)</sup> بْنُ عَمْرٍو) ابن قيس أبو عَامرٍ العقَديِّ، قال: (ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) التميمي المروزي<sup>(٦)</sup> أبو المنذر نزل الشام.

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بن أبي طالب الهاشمي المدني، قال الترمذي: صدُوق تكلم فيه من قبل حفظه سَمعتُ (٧) محمد بن إسماعيل يقولُ كان أحَمد بن حَنبَل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٩٥٦)، وإنما نقص سليمان التيمي في الأيام ليعلم هل قال ذلك قتادة بأثر أم عن رأيه. قال سليمان في آخره: فرأيته قال برأيه.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ. وإنما المسؤول عن ذلك محمد بن سيرين.

 <sup>(</sup>۳) ذكره البخاري معلقًا قبل حديث (۳۲۵)، وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۹۵٦)،
 والدارمي (۷۹۵) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): المروي. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل): سمع. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۸) «جامع الترمذي» (۸)

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ) ابن عبيد الله القرشي التيمي أخرجَ له له مسلم في الفضائل (١) (عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله أخرجَ له البخاري.

قال الترمذي: كانَ ابن جريج يقول: عمر بن طَلحة، قال: والصحيح عمران بن طَلحة (٢٠).

وقال الذهبي: عمران<sup>(٣)</sup> بن طَلحة بن عُبيد الله التيمي، روى عن أم حبيبة بنت جَحش وَروى عنهُ إبراهيم بن محمَّد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۵۱۱) (۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) «جامع الترمذي» ۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) في (س): عمر.

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) وهو قول ضعفه الشارح وقال: لا دليل عليه ووصفه بأنه تعسف. فوجب التنبيه.

<sup>(</sup>٦) في (س): رابان. وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) في (س): عن.

<sup>(</sup>٨) في (م): قال.

<sup>(</sup>٩) «الاستيعاب» ١/ ٥٨٥.

(قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ) فيه إتيان المرأة إلى بيت العَالم لتستفتِيهُ بنَفسها.

(وَأُخْبِرُهُ) بحالي (فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً) بفتح الحاء، يعني يجري دمي أشَدَّ جَريَانًا من دَم الحَيض.

(كَثِيرَةً شَدِيدَةً) وفيه دليل على أن الحيض ينقسم إلى قوي وضَعيف، واختلفوا فيما به الأعتبار في القوة والضعف، فمنهم من يقول: هو اللون فقط، فالأسود قوي بالإضافة إلى الأحمر، والأحمر قوي بالإضافة إلى الأشقر، والأشقر، والأشقر](۱) أقوى مِنَ الأصفر، وادَّعى الإمام أن هذا مُتفق عليه(۲)، والعراقيون وغيرهم يقول: إنَّ القوة بثَلاثة أمُور باللون والثَّخانة والرائحة الكريهة فعلى هذا الثخين قوي بالنسبة(۳) إلى الرقيق، ومَا لهُ رائحة كريهة قوي بالنسبة(٤) إلى مَا دونه والحَديث مُحتمل. (فَمَا تَرَى) رواية الترمذي: فما(٥) تأمُرنى(٢)؟.

(فِيهَا) فإنها (قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ) وَوَطْء الزوج فيه أَنَّ الحَائض مَمنوعة مِنَ الصَّلاة والصَوْم، وأَنَّ ذلك كانَ معلومًا مَشهورًا عندَهُنَّ. (قَالَ: أَنْعَتُ) بفتح هَمزة المتكلم، أي: أصِفُ.

<sup>(</sup>١) في (م): الأسود والأقوى.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (ص): بالتشبه. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): بالتشبه. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): بما. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (١٢٨).

(لَكِ الكُرْسُف) بِضَم الكاف والسِّين المهملة، وهو القطن؛ لكونه مُذهبًا للدم فاستعمليه بعد دَمك لينقطع عنك، وإنما أمرها رسول الله مُذهبًا للدم فاستعمليه بعد دَمك لينقطع عنك، وإنما أمرها رسول الله على الكرسف؛ لأنه ظن أن دمها ليس بشديد الجَريَان فَأَمَرَهَا بالتحرز من خروج الدم بما أمكنها فتغسل المستحاضة مَوضع خروج الدم والمحل الملوث (۱) به ثم تحشوه بقطن أو خرقة ونحوها لترد الدم وتحبسه (۲) عن الجريان والخروج وكذلك المُبتَلى بسَلسَ البَول أو المذي أو من به جرح لا يرقأ دَمه وأشبَاههم ممَّن يَسْتمر (۳) منه الدم ولا يمكنه حفظ طَهَارته.

(فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ) إذا أُحكِمَ الحَشْو (قالت(٤): هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ).

(قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا) لما قَالت لهُ أنه أكثر مَنْ أن (٥) يُمسكهُ الحَشو بقطنة أو خرقة ونحوهَا أمرَهَا رسُول الله ﷺ بالتلجُّم وهو شَدُّ الفَرج، وهو مثل الاستثفار، ويكون الثوب مشقوقًا تشدُّ طرفيهِ على جنبيهَا ووسطه على الفَرج.

(قَالَتْ) وفي نسخة (٢) الخَطيب فقالت (إِنَّمَا أَثُجُّ) بِضَمِّ الثاء المثَلثة وتشديد الجيم (ثُجَّا) والثَّجُّ: سيلان الدم بقوةٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿مَآءَ

<sup>(</sup>١) في (م): الملون.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): تحشيه. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): يستمد. وفي (س): يسيل. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، م): قلت. وبياض في (ل). والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): نسخ. والمثبت من (د، س، م).

ثَمَّاجًا ﴿ (١) ومنه: ﴿ أَفْضَل الحجِّ الْعَجُّ والثَّجُ ﴾ (٢) والمرادُ به سَيَلان دَم الهَدي والأَضاحي (قَالَ) لها (رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا) أيُّ: شرطية منصُوبة بما بعدها (فَعَلْتِ) بكسر التاء (أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخرِ) وهو قريب من قوله تعالى: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ ﴾ (٣) (وَإِنْ قَوِيتِ مَن قوله تعالى: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ ﴾ (٣) (وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ ) بنفسك. ثم (قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هاذِه) يَعْني: الحَيضة.

(رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ) بفتح الكاف (الشَّيْطَانِ) يعني: الشيَاطين فيجوز بالمفرد عن الجمع.

قال الهروي: أيْ: دفعة وحركة (٤) من حركاته، والركضة: ضرب الأرض بالرجْل في حَال العَدْوِ وفي الإصابة كما تركض الدَابة وتصيب برجلها، ومعناه: والله أعلم أنَّ الشيطَان قد وجد (٥) بهاذِه العلَّة طَريقًا إلى التلبيس (٦) عَليها في أمرِ دينهَا وقت (٧) طهرهَا حتى أنسَاهَا ذَلكَ فصَار كأنه ركضهَا بآلة من آلاته، وأضيف إلى الشيطان كهو (٨) في قَوله

<sup>(</sup>١) النبأ: ١٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۸۲۷)، وابن ماجه (۲۹۲٤)، والحاكم في «المستدرك» ۱/ ٤٥١، والبيهقي في «الكبرى» ٥/ ٤٢-٤٣ من حديث أبي بكر الصديق، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) القصص: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) «الغريبين» لأبي عبيد الهروي: ركض.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص، س، ل، م): بدنك. والمثبت ما في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): التلبس. والمثبت من (د، ل، م).

<sup>(</sup>٧) في (ص): وقد. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>A) في (ص، ل): لهو. وفي (م): هو. والمثبت من (د، س).

تعالى: ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ (١) ، وقيل: هو حقيقة (٢) ، وأن الشَيْطَان ضرَبها حتى فَتَقَ عِرْقها ومرَاده (٣) بأن يُحيركِ في أمر دينك مِنَ الصَّلاةِ والصَّومِ في هاذِه الحالة ويأمُرك بترك الصَّلاة وغَيرها مِنَ العبَادَات، فلا تطيعيه (٤).

(فَتَحَيَّضِي) بفتح التاء والحَاء واليَاء (٥) المشَدَّدة، أي: ٱجعلي نفسك حَائضًا في أيام الحَيض، واتركي الصَّلاة والصَّوم، والتزمي ما يجبُ على الحَائض كما سَيَأتي. قال الجوهَري: تحيَّضَت: أي: قعدَت أيام حَيضهَا عَن الصَّلاة (٢).

(سِتَّةَ أَيًّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيًّامٍ) تحيَّضِتِ المرأة إذَا قعدت أيَّام حَيضها تنتظر أنقطاعه قال: وإنما خَصَّ السِّتَ أو السَّبعَ؛ لأنها الغالب أنتهى (٧). على أيام الحَيض و «أو» في قوله: «ستة أو سبعة» مَعناه: ٱجعَلي حَيضكِ كحيض أقاربك إن كانت عَادَة أقاربك ستة فاجعلي حيضتك ستة، وإن كانت عَادتهن سَبعة فاجعلي حيضتك سَبعة.

واختلف في هانيه المرأة كانت مُبتدائة في الحيض أو مُعتادة ناسية لعَادَتها وصَحح الخطابي أنها كانت مبتدأة وعلى هاذا فإذا كانتِ

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): حقيه. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (س): تطيقه.

<sup>(</sup>o) سقطت من (c).

<sup>(</sup>٦) «الصحاح في اللغة»: حيض.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تاج العروس» للزبيدي ١٨/٣١٣.

المُسْتحاضة مُبتدأة ردَدناها إلى الغالب، وإن كانت مُعَتادَة رددنا المبتَدأة إلى الأقل أخذا باليقين، ومن قال بهذا قالَ لعله عَلَيْ عرف مِن عَادَتها أنها أَحَد العددين الغالبين(١).

(فِي عِلْمِ اللهِ) أي: فيما عَلم الله من أمرك من الست أو السَّبع أي هذا شيء بينك وبين الله تعالى والله يعَلم ما تفعَلينَ من الإتيَان بما أمرتك أو تركه، وقيل: في علم الله أي حكم الله تعالى أي: مَا أمرتك فهو حكم الله، وقيل: في علم الله أي: أعلمك الله مْن عَادة النساء مِنَ السِّت أو السَّبع. قالَ في «النهاية»: تحيضي في علم الله (٢).

(ثُمَّ آغْتَسِلِي) أي: مرةً واحدةً بعد مُضي السِّت أو السَّبع.

(حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ) بفتح الطاء والهَاء.

(وَاسْتَنْقَأْتِ) بالهَمزة سَاكنة أي: وجَدتي النقاء.

(فَصَلِّي) يعَني معَ الوضُوء لكلِّ صَلاة فَريضة (ثَلاَثَا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) إن [كانَ حَيض] (٣) أقاربك سَبعة أيام.

(أَوْ) صَلِّي (أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا) أي: مع أيام الليّالي المذكورة إن كانَ مُدة حَيض أقاربك ستة أيام [فَإن قيل] (٤): لفظ هذا الحديث يدُل عَلى أن دمهَا أكثر من مُدة الحَيض فإنها ما (٥) قالت: إن مُدة دَمي أكثر من

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر سنن أبي داود» ١/١٨١-١٨٥.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (حيض).

<sup>(</sup>٣) في (ظ، م): كانت تحيض.

<sup>(</sup>٤) في (س): كان قبل.

<sup>(</sup>ه) من (د).

مُدة الحَيض، بَل قالت هُوَ أكثر مِن ذَلك قُلنَا<sup>(۱)</sup> فَهم النَّبي ﷺ كونها مُسْتَحاضة من قَولهَا أَسْتحاض أو مِن قولهَا في روَاية أخرى: قد منعتني الصَّلاة يَعني: الحَيضَة المجَاوزة قدر الحَيض.

(وَصُومِي) مَعَ الصَلاة (فَإِنَّ ذَلِكِ) بكُسْر الكَاف.

(يُجْزِئُكِ) بضم أوله والهَمز قبل الكاف.

(وَكَذَلِكِ) بِكَسْرِ الكَافِ (فَافْعَلِي) فِي (كُلِّ شَهْرٍ) يَأْتِي عَلَيك في زَمَن الاَستحاضة (٢).

(كَمَا تَحيضُ) بفتح المثناة فوق أوله وسُكون المثناة تحت بعد الحاء، ورواية الخَطيب: يحضنَ بفتح المثناة تحت وحَذف الياء التي بعد الحاء وزيادة نون الإناث بعد الضاد وهذا على لغَة: أكلُوني البَراغيث المشهورة.

(النَّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ) يعني: ٱجعَلي حَيضك (٣) بِقَدر مَا يكون عَادَة النسَاء مِنْ ست أو سَبع وكذَلك ٱجعلي طُهرك بقدر مَا يكون عَادَة النسَاء من ثلاثة وعشرين أو أربعَة وعشرين.

(في مِيقَاتَ) يجوز نَصب ميقات [ويجوز الرفع](٤)؛ لأن تقديره في ميقات وروَاية الترمذي لميقات(٥) باللام أوله.

(حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ) أي: ٱجعَلي عدد حيضك وطُهرك بِقَدر حَيض

<sup>(</sup>١) في (د، س): فلما.

<sup>(</sup>٢) في (س): الحيضة.

<sup>(</sup>٣) في (س): حيضتك.

<sup>(</sup>٤) جاءت في (د) بعد: (في ميقات). وفي (م): بعد (رواية الترمذي).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٢٨).

النساء وطهرهن فإن كانَ حَيض النساء في أول الشَهر كانَ حَيْضك في ذلك الوقت، وإن كانَ طُهر النسَاء في أول الشهر كانَ طُهرك كذَلك.

(وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي) صَلاة (الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ) وروَاية الخَطيب: «فتغتسلين»، وروَاية الترمذي: «ثم تغتسلين» (١١ حينَ تطهرين، وفي بَعض نُسخه: «ثم تغتسلي».

(وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) بالجر فيهما على البَدَل، ورواية الترمذي: «وتصلين الظُهر والعَصْر جَميعًا»(٢). وإن قدرت.

(وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الْصَّلاتين الصَّلاتين الصَّلاتين الصَّلاتين الصَّلاتين فافعلي (٣) أستُدِلَّ به على أنَّ المُستحاضة تجمع بين الصَّلاتين بغسْل واحد، وكذا بَوبَ عليه الترمذي (٤)، وكما يُجوز لها الجَمع بينَ الصَّلاتين بِغسْل وَاحد يَجوز لها الجَمع بين الصَّلاتين بوضُوء واحد.

قال ابن قدَامة: وغَير المُستحَاضَة من أهل الأعذَار مَقيس عليهَا، ومُلحق بهَا (٥)، وأهل الأعذار من بهِ سَلسَ البَول، وسَلس المذي، ومن به جرح لا يرقأ دَمه ومَا في مَعناهُم ممَّن يستَمر به العُذر ولا يمكنه (٢) حفظ طَهَارته.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذي» (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) «جامع الترمذي» (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) من (د، س، م).

<sup>(</sup>٤) «جامع الترمذي» ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>ه) «المغنى» ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص): بمظنة. والمثبت من (د، س، م).

قال ابن التيمية (١): والاستحاضة نَوع من المرض أي: فيستَدل به على الجمع للمريض والجمَع بالمرض والوحل (٢).

قاله القاضي حُسَين والخطابي واستحسَنَهُ الرويَاني (٣).

قالَ النوَوي في «الروضة»: القَول بجوَاز الجمع بالمرض ظاهِر مُختار (٤).

وحَكى الخطابي عن أبي إسحاق المروزي جَوَاز الجمع في الحَضَر للحاجة من غَير ٱشتراط مرض<sup>(٥)</sup>، وبه قال ابن المنذر<sup>(٢)</sup>، وحكى ابن حجر أن ابن عباس جمع للشغل<sup>(٧)</sup>.

(وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْر) زاد الترمذي وتصلين فكذلك(٨).

(فَافْعَلِي) فيه دلالة على أن الفجر لا تجمع مع غيرها.

(وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، أي: حَيث جَازت لك الصَلاة. روَاية الترمذي: «وصومى (٩) إن قويت على ذلك» (١٠٠).

(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وهذا) يَعني الترخصُّ بالجمع بَين الصَّلاتين وغَير ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (١١) فإن الله تعالى يُحبُّ أن ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (١١) فإن الله تعالى يُحبُّ أن تؤتى مُعصيته (١٢) أخرجه ابن خزيمة وابن تؤتى مُعصيته (١٢)

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» ۲۱/ ۲۲۳. (۲) في (ص): الوصل.

<sup>(</sup>٣) نقله عنهم الرافعي في «الشرح الكبير» ٤٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» ١/ ٤٠١. (٥) «شرح النووي» ٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» ٣/ ١٣٦، ١٣٧. (٧) «فتح الباري» ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٨) من (د، م). (٩) في (ص): ضوضي.

<sup>(</sup>۱۰) «جامع الترمذي» (۱۲۸). (۱۱) من (د، م).

<sup>(</sup>۱۲) في (ص): معصية.

حبان في «صَحيحيهما» عَن ابن عُمر مرفوعًا (١١).

(وَرَوَاهُ) أَبُو ثَابِت (عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ) المعروف بابن أبي المقدَام كوفي. قال أبو داود: كانَ رافضيًّا (٢) وذكرهُ عن يحيى بن معين.

(عَنِ) عَبد الله بن محمد (بْنِ عَقِيلِ فقَالَ: فَقَالَتْ حَمْنَةُ) بنت (٣) جَحشٍ (فقلت (٤): هاذا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىًّ).

و(لَمْ يَجْعَلْهُ) مِنْ (قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ) وذكرهُ الترمذي من قول النبي ﷺ وقاَل: هذا حَديث حَسَن صحيح.

قال: وَرَوَاهُ عبيد الله بن عمرو الرقي وابنُ جريج، وشَريك قالَ: وسَألتُ محمدًا عن هذا الحَديث فقال: حَديث حَسَن وهَكذا قالَ أحمد بن حنبَل حَديث حَسَن صَحيح (٥)، وأخرجهُ ابن مَاجَه والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل (١).

(قَالَ أَبُو دَاودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ) في الحَيض حَديث ثالث (حَدِيثُ ابن عَقِيل فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) «سؤالات الآجرى» لأبى داود (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): ابن.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» للترمذي ١/ ٢٢٥-٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ١/ ٢١٤ وقد تقدم تخريجه.

### ١١٢- باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

حَدَّقَنا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْفٍ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اَسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْفٍ فِي ذَلِكَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اَسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْفٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: «إِنَّ هاذِه لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، ولكن هاذا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِها زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَكَنَ عُنْتَ جَحْشٍ، وَلَكَنْ عَلْوَ حُمْرَةُ الدَّمَ المَاءَ (۱).

٢٨٩ حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الْحديثِ، قالَتْ عائِشَةُ؛ فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (٢).

٢٩٠ حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الَحدِيثِ، قالَ فِيهِ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.
 لِكُلِّ صَلاةٍ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُبَّما قَالَ مَعْمَرُ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِمَعْناهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وقالَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٨٥)، انظر تخريجه هناك، وهوصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم (٢٨٥).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٩٥)، قال: الحديث صحيح، لكن الصواب فيه أنه من (مسند عائشة) كما في الرواية التي قبلها وكما يأتي بعدها.

يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ الأَوْزاعِيُّ أَيْضًا، قالَ فِيهِ: قالَتْ عائِشَةُ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (١).

٢٩١ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ الْسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ٱسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَها رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (٢٠).

٢٩٢ حَدَّثَنَا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَها بِالغُسْل لِكُلِّ صَلاةٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَواهُ أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اَسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَيْدٍ: «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ»، وَساقَ الحَدِيثَ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، قالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاة».

قَالَ أَبُو داودَ: وهنذا وَهَمْ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، والقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الوَلِيدِ (٣).

٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحِجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، عَنِ الْحِسَيْنِ، عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ٱمْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ - وَكَانَتْ تَعْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطَّهْرِ: «إِنَّمَا هِيَ - أَوْ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۲۸۵)، انظر تخریجه هناك.

وهوصحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٧). وانظر ما سلف برقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

إنَّما هُوَ- عِرْقٌ- أَوْ قالَ-: عُرُوقٌ».

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَفِي حَدِيثِ ابن عَقِيلِ الأَمْرانِ جَمِيعًا، وقَالَ: «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإِلاَّ فَاجْمَعِي»، كَما قَالَ القاسِمُ فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ وابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهم (١).

#### \* \* \*

## باب مَنْ روَى (٢) أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

[٢٨٨] (ثَنَا) عَبد الغَني بن رفاعَة (ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ) الجمحي المصري ثقة فقيه (٣).

(وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (٤) بن عَبد الله بن أبي فاطمة (الْمُرَادِيُّ) رَوى عنهُ مُسْلم في الإيمان (٥) قَالاً: ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، مُسْلم في الإيمان (١ قَنَا) عَبد الله عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ (٦) بِنْتِ عَبْدِ عن) محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ (٦) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن) بن سَعد بن زرارة مِنْ فقهاء التابعين.

(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) تقدم تفسير الختن وَضبطه وكانت (تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ) أنها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود في «المنتقى» (۱۱٥)، والبيهقي ۱/ ٣٥١. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٠٣)، قال: حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): رأى.

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (٤١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (س، ل): مسلمة.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٧٢) (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) في (س): وغيرة.

(اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ) فيه مَا تقدم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ) فيه مَا تقدم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هاذِه (الكن هاذا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي) واغسلي عَنك الدم.

(وَصَلِّي) كما تقَدم.

(قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ) (٢) بِكُسْر الميم وفتح الكاف، وهي: القصرية التي تغسل فيها الثياب كانت تقعد فيها فَتَصُبُّ عَليها الماء من غَيرها. قاله القرطبي (٣) (فِي حُجْرَةِ) وهي البَيت والجمع: حجر وحجرات، مثل غرفة وغرف وغرفات. (أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ المَاءَ) (٤) يَعني: أنها كانَت تَعْتسَل في القصرية التي تغسل فيها الثياب، كانت تقعد فيها ويصبُّ عليها الماء (٥) من غيرها فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عنها بالماء فتعلوه حُمرةُ الدَّمِ السَّائل مِنْها (٧) فيحمرُ الماء ثمَّ إنَّه لا بد أن تتنظف بعد ذَلك من تلك الغسَالة المتغيرة، فتغسل خَارجها مَا أَصَابَ رجليها من ذلك الماء المتغيّر بالدَّم.

[٢٨٩] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) المصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ص): هذا، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ص): مركب. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١/ ٩٣٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (م): الدائم.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل، م): عنها.

عَنْبَسَةُ، قال: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابِ، قال: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَ اللَّهِ الْكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (١) قيل: إنها كانت تفعَل ذَلك ٱحتيَاطًا وليس بواجب عليهَا.

وقال الطحاوي: قيل إن حَديث أُم حَبيبة مَنسُوخ بحديث (٢) فاطمة بنت أبي حبيش، وقيل: كانَ عند أمِّ حبيبة أنَّها حَائض في السَّبعة الأعوَام فأمرَهَا بالغسْل من ذلك الحَيض (٣).

[ ٢٩٠] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهَاء (الْهَمْدَانِيُ) بإسْكان الميم الرملي الزاهِد الثقة (٤) قالَ: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ) محمد (بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ بهاذا الحَدِيثِ) و(قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (٥).

قالَ ابن بطال: يريد تغتسل منَ الدَّمِ الذي يُصيبُ الفَرج؛ لأن المشهور من قَول عَائشة أنها لا ترى الغسُل لكل صَلاة للمُستحاضَة، وقيل: إنَّ هذا مَنسُوخٌ بحديث (٢) فاطمة؛ لأنَّ عَائشة أفتت بحديث فاطمة بعد النبي عَلَيْهُ وخَالفتْ حَديث أُم حَبيبة ولا يجُوز على عَائشة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۹۸/۱ من حديث عائشة عن أم حبيبة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): لحديث.

<sup>(</sup>٣) «شرح معانى الآثار»: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٣) ، والترمذي (١٢٩) من طريق الليث، وكذا النسائي ١/١٩، وقد أخرجه البخاري (٣٢٧) من غير طريق الليث.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): لحديث.

أن تدَع الناسخ وتفتي بالمنسُوخ (١).

(و(٢) قَالَ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ) بِفَتح الميم وإسْكان البَاء الموَحَّدة الأيلي (٣) (عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابِ، عَنْ عَمْرَة) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) الحَديث (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ)

(وَقَالَ ابن عُيَيْنَةً فِي حَدِيثِهِ) عن الزهري (وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) وكذَا قالَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ في روَايتِه في "صحيح مسلم" لم يذكر ابن شهاب أن النبي على أمرها أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (٦) وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتَحيِّرة لكن يجبُ عليهَا الوضوء، ويدُل عليه الروَاية المتقدمة أنَّ أم حبيبة ٱستُحيضت فأمرَهَا رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت أيام أقرائها ثم تغتسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال»: ۱/ 80۸-80۹.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) في (م): الأبلي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٣٣٤) (٦٣).

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ) عَبد الرحمن (الأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا) عن الزهري<sup>(١)</sup> و(قَالَ فِيهِ: قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صَلاة)<sup>(٢)</sup>.

قال الشافعي: وإنما كَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ تطوعًا (٣)، وكذا قال الليث في روايته (٤) لمسلم لم يَأمرها النبي ﷺ أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (٥)، وكذا قال الجمهور: لا يجبُ عليها عند كل صَلاة إلاَّ الوضُوء.

[۲۹۱] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن محمد المخزُومي (الْمُسَيَّبِيُّ) بضَم الميم وفتح السِّين المهملة واليَاء المثَناة تحت المشدَّدة وكسْر الموَحَّدة، أخرج لهُ مُسْلم.

(قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) أَبِي (٧) إسحَاق بن محمد المخزُومي القاري تفرَّدَ به المصَنِّف (عن) محمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) عن محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ السُّحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رسول الله ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ) هذا الأمر مُطلق فلا يَدُل على التكرار فلعَلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) من (د). وأخرجه النسائي ۱۱۸/۱، ابن ماجه (۲۲٦)، وأحمد ۸۳/۱ من حديث الأوزاعي عن الزهري فذكره.

<sup>(</sup>٣) «الأم»: ١/٥٣١.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ر، ل): رواية.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٣٣٤) (٦٣).

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): ابن.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): د.

(فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) ولم يَأْمرها بالغسْل لكل صَلاة، ولكنهُ شيء فعلته هي من نفسها، أو لما فهمته على غير أصْله، ولهاذا (١) قال الجمهُور: لا يجبُ الغسْل لكل صَلاة إلا المتحيرة.

[۲۹۲] (ثَنَا هَنَادُ) بفتح الهَاء وتشديد النون (عَنْ عَبْدَة) (۲۹۲] الموَحَدة، ابن سُليمان أبو محمد الكلابي (۳) المقرئ (عَنِ) محمد (ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ (٤) حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ السُحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ (٤) حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ السُتُحيضَتُ فِي عَهْدِ النبي ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ) وقد طَعَن الحفاظ في هاذِه الزيادة في كونه أمرها بالغسل لكل صَلاة؛ لأن الحفاظ في هاذِه الزيادة في كونه أمرها بالغسل لكل صَلاة؛ لأن الأَثْباتُ من أصحاب الزهري لم يذكروها وقد صَرَّحَ الليثُ كما تقدمَ عند مُسْلم بأن الزهري لم يذكرها.

(وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَبُو الوَلِيدِ) (٢) هشَام بن عبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ) العَبدي البَصْري، أخو محمد بن كثير، وكان أكبر من أخيه محمد بخمسين سنة، أخرج له الشيخان عن أخيه محمد بن كثير.

و (عَنِ الزُّهْرِيِّ) عِندَ مُسْلم وهاذا يَرُدُّ مَا قاله النَّسَائي أنه ليسَ به بَأْس

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): بهذا.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (س): الكلبي.

<sup>(</sup>٤) من (د، س).

<sup>(</sup>٥) في (ص): الإتيان. والمثبت من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

إلا في الزهري فإنه يخطئ (١) عليه (٢).

(عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ قَالَتِ (اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ ﴿ إِنَّهُ الْمَدِيثَ الْمَدْكُور. فَقَالَ لَهَا (٣) النَّبِيُ ﷺ: ٱغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ) المذكور.

(وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ) (١) ابن عَبد الوَارث التنوري، حَافظ حجة (٥) (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ [عن عروة] (٢) عن عَائشة و(قَالَ) فيه: (تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ) وهلذا الأمر مَحمُول على الندب جمعًا بينَ الروَايتَين، وقد حَمله الخَطابي (٧) على أنها كانت متحيرة (٨).

قال ابن حجر: وفيه نظر لما تقدم أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ولمسْلِم من طريق عكرمة في هلِّه القصة فقالَ لها: «آمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»(٩)، وذكر بَعض من زَعَم أنها كانت مُميزة بأنَّ قوله: «توَضَّئي لكلِّ صَلاةٍ»، أي: من الدم الذي أصابها؛ لأنَّه مِنْ إِزَالة النجاسة، وهو شَرط في صحة الصَّلاة، وكذا قوله: «آختسلي لكل صَلاة» يعني: من الدم الذي أصابها لإزَالة النجاسة أيضًا.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَ(هاذا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ) التنوري وَ(الْقَوْلُ) الصحيح

<sup>(</sup>١) في (ص): مخطئ.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي الكبرى» ۲٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ص): أن.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>V) «معالم السنن» المطبوع مع «مختصر سنن أبي داود» ١/ ١٨٢ - ١٨٤.

<sup>(</sup>A) في (ص): متميزة.

<sup>(</sup>۹) «فتح الباري»: ۱/۰۹۸.

(قَوْلُ أَبِي الوَلِيدِ) الطيالسي، عن سُليمان بن كثير.

[٢٩٣] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ (١) بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ) مَيْسَرة المنقري (٢) مولاهم البَصْري المقعد (أَبُو مَعْمَرٍ) أحد الحفاظ شيخ البخاري، قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ) بن ذكوان المعَلم العوذي من أهل البَصرة أخرج لهُ الشيخان.

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) وعطَاء وغيرهما (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله على الأصحَ عند أهل النسَب ابن عَبد الرحمن بن عَوف الزهري.

(قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً) عَبد الله بن عَبد الأسَد المحزومية رَبيبة النبي ﷺ (أَنَّ ٱمْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ) بضَمِّ التاء وفَتح الهَاء المبدلة مِن الهَمزة كما تقدم.

(الدَّمَ) وهي أم حَبيبة بنت جَحش (وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي) فالمتحيرة (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي) فالمتحيرة (٣) المُستحَاضَة تغتَسل لُكلِّ فَرضٍ إن لم تعلم النقطاع الدَّمَ في وقتٍ مُعَيَّنِ لاحتمال النقطاع الدم فإن علمته وجَبَ الغُسْل كُل يَوم فيه فقط، نَبَّه على ذلك النووي في «شرح المهَذب» (٤) وجَزمَ به في «التحقيق» (٥).

(وَأَخْبَرَنِي) أبو سَلمة بن عَبد الرحمن (أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ) ويقال: أم أبي بكر،

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۲) في (س): المفقري.

<sup>(</sup>٣) في (س): كالمتحيرة.

<sup>(3) &</sup>quot;llaجموع": (٢/ · · 3).

<sup>(</sup>٥) «التحقيق» للنووي ص١٢٨.

قَالَ شَيخنا: لا يُعرَفُ حَالُهَا (١) (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَيه المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بفَتح الياء أي: تَشكُّ فيه هَل هَو حَيْض أم لا، يقالُ: رَابني الشيء(٢) يريبني إذَا شككتُ فيه.

(بَعْدَ الطُّهْرِ) والنقاء (فقال: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) ورواية الخَطيب "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ» – أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ (عُرُوقٌ) (٣) فَمُهَا في أدنَى الرحم يَجري منها الدم في غَير أوقاته يحدث (٤) ذَلك عن مَرض وفسَاد.

(وَفِي حَدِيثِ) عَبد الله بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) أَعجَب (الأمرين) وروَاية الخَطيب الأمران (جَمِيعًا وَقَالَ) فيه: (إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ) فهوَ الخَطيب الأمران (جَمِيعًا وَقَالَ) فيه: (إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ) فهوَ أَفضَل (وَإِلاً) أي: فإن لم تقوي (فَاجْمَعِي) بينَ الصَّلاتين.

(كَمَا قَالَ القَاسِمُ) ابن مبرُور الأيلي (فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَنْ عَلِيٍّ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما).

<sup>(</sup>۱) «تقریب التهذیب» (۸۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) في (م): أثره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٦٤٦) ، وأحمد ٦/ ٧١ كلاهما بشطره الثاني وأما شطره الأول فأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١١٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) في (ص): تجدن.

## ١١٣- باب مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُما غُسْلاً

79٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: ٱسْتُحيضَتِ ٱمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلُ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: ٱسْتُحيضَتِ ٱمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْ تُوَجِّلَ العَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُما غُسْلاً، وَأَنْ تُوَجِّلَ العَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُما غُسْلاً، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَعَنِ العِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُما غُسْلاً، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاةِ الصَّبْحِ غُسْلاً، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَعَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ بِشَيْءٍ (١).

٢٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَسْتُحيضَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيَيْقٍ، فَأَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمّا جَهَدَها ذَلِكَ أَمْرَها أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمّا جَهَدَها ذَلِكَ أَمْرَها أَنْ تَغْتَسِلَ لِلصَّبْح.
أَمْرَها أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ بِغُسْلٍ، والمَعْربِ والعِشاءِ بِغُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصَّبْح.

قَالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ آمْرَأَةً أَسْتُحيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَها، بِمَعْناهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/ ۱۲۲، ۱۸٤، وأحمد ٦/ ۱۷۲، والدارمي (۷۷۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٠٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱۱۹/، ۱۳۹، والدارمي (۸۱۲).
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١).

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: لَّمَا ٱشْتَدَّ عَلَيْهَا الغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ إِبْراهِيمُ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْن شَدّادِ (١).

#### \* \* \*

### باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

[٢٩٤] (ثَنَا) عبيد الله (٢) (بْنُ مُعَاذِ، قال: ثَنَا أَبِي) وهوَ معَاذ بن معَاذ العنبري أَحَد الأعلام، قال (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) بن محمد.

(عَنْ أَبِيهِ) القَاسِم بن محمد بن الصديق (عَنْ عَائِشَةَ عَلَى قَالَتِ: اسْتُحيضَتِ أَمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ عَلَى عهد النَّبي عَهْد حمس، والظاهر أن المراد هنا حمنة بنت جحش كما تقدم في حَديثها.

(فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ) يحتمل أن يرادَ به في أول وَقتهَا (وَتُؤَخِّرَ الظَّهْرَ) إلى آخِر وَقتها وهوَ مصيرُ (٣) الظَّهْرَ) إلى آخِر وَقتها وهوَ مصيرُ (٣) الظل

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱/۱۰۱، والطبراني ۲۶/۱۳۹(۳۷۰)، والدارقطني ۱/۲۱، والحاكم ۱/۱۷۶. وانظر ما سلف برقم (۲۸۱). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) في (ص، د، س، ل) عبد الله.

<sup>(</sup>٣) في (ص): يصير.

<sup>(</sup>٤) في (ص، م): لها.

واحدًا، كذًا للنسَائي.

(و) أمرَت (أَنْ تُؤَخِّرَ المَغْرِبَ) أي: إلى (١) آخر وقتها، وهذا يدُل على أن المغرب لهَا وقتان وهو القول القديم للشافعي الذي قالهُ النوَوي أنهُ أظهر القولين للأحاديث الصَّحيحة في مُسْلم وغَيره، وهذِه المسألة مما يفتى فيهَا على القديم (٢).

(وَتُعَجِّلُ<sup>(٣)</sup> العِشَاءَ) في أول وقتها وهوَ مَغيب الشفق الأحمر وهذا صريح فيما بوبَ عليه المصنف أن المُستحاضة تجمَع بَيْنَ الصَّلاتين بغسل واحد وكذَا بوضُوءِ واحد كما تقدم في البَاب قبله مَبسُوطًا.

(وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً) واحدًا وكذَا تجمَع بينَ الصَّلاتين بوضوء واحد قياسًا على الغسْل.

(وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصَّبْعِ عُسْلاً) واحدًا؛ لأن الصبح لا تجمع إلى مَا قبلهَا ولا إلى مَا بعدهَا قال شعبة: (فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن القاسم أترويه وتسنده (٤) (عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: لاَ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِشَيءٍ) هَكذا رَوَاهُ النسَائي إلا أنه زَاد بعد قوله على عهد النبي عَلَيْ قيل لها: إنهُ عرق عاند، وَلَم يذكر فيه سُؤال شعبة لعَبْد الرحمن وجوابه (٥) بأني لا أحدثك عن النَّبي عَلَيْ بِشيء، وعَاند بالنون قبَل الدال يُقَال: عندَ لا أحدثك عن النَّبي عَلَيْ بِشيء، وعَاند بالنون قبَل الدال يُقَال: عندَ

<sup>(</sup>١) من (د، س، م).

<sup>(</sup>Y) "(المجموع" ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (س): وتؤخر.

<sup>(</sup>٤) في (ص): وبسنده. وفي (م): بسنده.

<sup>(</sup>٥) في (ص): وتجويزه. وفي (م): لجوابه، وفي (س): بجوابه، والمثبت من (د).

العرق فهوَ عَانِد إذًا سَال دمه ولم ينقَطع.

[ ۲۹۰] (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى) أبو الأصبَغ الحَراني ثقَة (١) (قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة (٢) بن عبد الله البَاهِلي عَالم لهُ فضل وروَاية وفتوى أخرَجَ لهُ مُسْلم والأربعَة.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) ابن يسار المطلبي مَولاً هُم المدّني صَاحب «المغازي» أخرجَ له مسلمَ في مَوَاضع.

(عَنْ عبد الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسِم بن محَمد بن الصّديق. (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ) بفتح السِّين المهمَلة وإسْكان الهَاء (بِنْتَ سُهَيْلِ)

(عَنْ عَائِشَة أَنْ سَهْلَة) بفتح السِّين المهمَلة وإسْكَان الهَاء (بِنْتَ سُهَيْلٍ) بضَمِّ السِّين المهملة مُصَغر ابن عمرو القرشية العَامرية، وهي آمرأة أبي حُذيفة بن عتيبة بفتح المثناة فوق مُصَغر (٣) بن رَبيعَة، رَوَت عن النَّبي الرخصة (٤) في رضاع الكبير (٥)، وأمهَا فاطمة بنت عَبد العزي. ولدت لأبي حذيفة: محمدًا، ولعبْد الله بن الأسود: سليطًا، وللمماخ (٢): بكيرًا، وولدت لعَبْد الرحمَن بن عَوف: سَالَم بن عَبد الرحمَن بن عَوف شَالته (فَأَمَرَهَا عَبَد الرحمَن بن عَوف شَالته (فَأَمَرَهَا عَبَد الرحمَن بن عَوف (اسْتُحيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيْلًا) فسَأَلته (فَأَمَرَهَا

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۲۰۳/۲.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): مسلمة.

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، أنما الصواب: عتبة. مكبر، كما في ترجمته.
 انظر: «معرفة الصحابة» لأبى نعيم ٥/ ٢٨٥٩، «الاستيعاب» ٤/ ١٦٣١.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): سماع.

<sup>(</sup>٧) من (د، س، م).

أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) هذا الأمر يحمَل على النَّدْب جمعًا بينَ الروَايتَين: هلْإِه الروَاية وروَاية عكرمة المتقدمَة: أَن أُم حَبيبة استحيُضت فأمَرهَا رَسُول الله عَلَيْ أَن تنتظر أيام أقرائِهَا، ثم تَغتَسل وتصَلي، فإن رَأَت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت (۱)، وقد حَمله الخطابي على أنها كانت مُتحيرة، وَفيه نظر كما تقدم (۲).

(فَلَمَّا جَهَدَهَا) يُقالُ جَهِدَ الرجُل إذا وَجَد مَشقة، وكذلك المرأة، ومنهُ الحديث: «أعوذُ بِكَ مِن جَهد البَلاء»(٣) أي الحالة الشاقة.

(ذَلِكَ) أي أمرُ ذلك الدم الذي كثر عليها (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) جَمع تأخير، وفيه أن الجمع لا يجوز إلاَّ عِندَ وجود المشقة كما في عُذر المطر والمرض ونحو ذلك كما تقدم (بِغُسْلٍ) واحد وكذا تجمع بوضوء وَاحد قياسًا عليه كما تقدم (و) تجمَع بَين (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أي: تجمع بينَ الصَّلاتين (بِغُسْلِ) واحد.

(وَتَغْتَسِلَ لِلصَّبْح) أي لصَلاة الفجر؛ لأنها لا تجمع (وَرَوَاهُ) سُفيَان (ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد، عَن عَائشة (أَنَّ ٱمْرَأَةَ ٱسْتُحيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا) أن تغتسل الحَدِيث (بمَعْنَاهُ) (٤٠).

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» المطبوع مع «سنن أبي داود» للخطابي ١/١٨٢ - ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧) وغيرهما من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١١٩/٦، والنسائي ١١٢/١، ١٨٤، والدارمي (٧٧٦) والحديث صحيح دون تسمية المستحاضة. انظر «ضعيف سنن أبي داود» اهـ.

[ ٢٩٦] (ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَةً) بفتح الموحدة أوله، الوَاسطى شَيخ مُسْلم. (قَالَ: أَنَا خَالِدٌ) بن عبَد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ سُهَيْلٍ) بالتصغير (ابْنَ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ) ابن معد بإسْكان العَين كما ذكرهُ ابن حبيب وهاذا الذي قدمَهُ في «الاستيعاب» قال: وقيل هي أسماء بنت عميس ابن مَالك بن النعمان وأُمهَا هند بنت عَوف بن زهير، وهي أُخت ميمونة زَوْج النَّبي ﷺ، وأخت لبابة أم الفضل زَوْجَة العباس، وقيلَ: هن عَشر أَخوَات، وكانت أسماء بنت عميس منَ المهَاجِرَات إلى مُرض الحبَشَة معَ زوْجهَا جَعْفَر بن أبي طَالب فوَلدَت لهُ هُنَاك مُحمدًا أُرض الحبَشَة معَ زوْجهَا جَعْفَر بن أبي طَالب فوَلدَت لهُ هُنَاك مُحمدًا

(قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ ٱسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ) فيه أنه (٣) كانَ مَشهورًا بينهَن مَعْلُومًا أن المُستحاضة تترك الصَّلاة.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سبحان اللهِ) ٱستحْيَا (٤) وَأَعرض، فيه دلالة على التسبيح عند التعَجب، ومعنَاهُ هُنَا كيف يخفَى نحو (٥) هذا الظاهِر الذي لا يحتَاج في فهمه إلى فكر؟ وفَيه حُسْن خُلقه ﷺ وعِظَم حَيَائِه، إِنَّ (هذا)

وعبد الله وعونًا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۲) في (ص): عوقًا.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): أن.

<sup>(</sup>٤) في (س): استحباب.

<sup>(</sup>٥) من (س).

ركضة (مِنَ) ركضَات (الشَّيْطَانِ) وتحريكه (لِتَجْلِسُ) مَجْزوم بلام الأمر يَعنى: المُستحاضة.

(فِي مِرْكَنِ (۱) بكَسْر الميم كما تقدَّمَ، وهوَ الإِناء الذي تُعسل فيه الثياب (فَإِذَا رَأْتُ صُفارَةً) بضَم الصَّاد وتخفيف الفاء لغة في الصفرة، وفي بَعض النسَخ: «فإذا رَأْت صُفرة» (فَوْقَ المَاء) وهو كنَايَة عَن الأُسْتحاضَة، يعني (۲): إذا رَأْت صُفرة على الماء الذي في المركن كدَم العُصْفر وهي فيه (فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحدًا) وتصليهما (۳) جَمعًا (وَتَغْتَسِلْ) بالجَزم (لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحدًا) وظاهِر إطلاق الحَدِيث يقتضي أنَّ دَم الاستحاضَة لو انقطع قبلَ دُخُول وقت الثانيَة، أو فيما بَيْنَ الصَّلاتين، أنه تجوز الصَّلاة الثَانيَة بالغسْل الأول، وهوَ قول العراقيين في الجمع تقديمًا للمطر.

وقالَ في «التهذيب»: إذا أنقطع قبل دُخول وقت الثانية لَم يَجُز الجمع، وتصَلي الأولى في آخِر وَقتها (٤). وهوَ ظَاهِر؛ لأنه مَا جَازَ الجمع إلا لِضرورة الأستحاضة، فإذَا زالَت الضَّرُورَة، وهي السَّبب أنتفى المسبب، كالمسافِر إذا أُخَّر بنية الجمع ثم أقامَ، وعلَّة (٥) قول العراقيين أنهُ إذا أخر بنية الجمع فقد لزمه الجمع بالضرورة، فلا

<sup>(</sup>۱) في (ص): مركب. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): حتى.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): تصليها.

<sup>(3) «</sup>المجموع» ٤/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) في (س): وعليه.

تتغير (١٦ كاله (وَتَغْتَسِلُ) بالجزم.

(لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحدًا وَتَوضَّأُ<sup>(۲)</sup> فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ)<sup>(۳)</sup> أي فيما بَينَ الصَّلاتين؛ لأنها تتوضأ لِكل صَلاة فرض، وكذَا للنذر على المذهب.

(ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) أنه (لَمَّا ٱشْتَدَّ عَلَيْهَا الغُسْلُ) وحَصَلت المشقة بتكرر الأُغتسَال (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ)(٤) المفرُوضَتين بغسل واحد.

(وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) بن عَبد الله، أخرَجَ له مُسْلم (٥) (عَنِ ابن عَبَاسٍ) (٢) وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد؛ لأنه كانَ يُوقد نارهُ لَيْلاً للأضيَاف.

#### 

<sup>(</sup>١) في (س): يتعيَّن.

<sup>(</sup>٢) يعنى: وتتوضَّأ. حذف التاء الأولى تخفيفًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم، والدارقطني في «سننه» ١/ ٢١٥ وصححه الألباني كذلك على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في «سننه» (٩٠٣) ، والطحاوي في «معاني الآثار» ١٠١/١ من حديث مجاهد بنحوه.

وأخرجاه أيضًا الدارمي (٩٠٢)، والطحاوي ١/ ٩٩ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) كذا قال الشارح -رحمه الله-، وهذا خطأ إنما المراد إبراهيم بن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١١٥).

## ١١٤- باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرِ إِلَى طُهْرِ

٢٩٧- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، قالَ: أَنْبَأَنا (ح)

وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، والوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ».

قَالَ أَبُو داود: زادَ عُثْمانُ: «وَتَصُومُ وَتُصَلِّي»(١).

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: جَاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَنَكَرَ خَبَرَهَا، وقالَ: «ثُمَّ ٱغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصَلِّي» (٢).

٢٩٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنانِ القَطَّانُ الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الحَجّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عائِشَةَ فِي المُسْتَحاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً واحدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيّام أَقْرائِها (٣).

-٣٠٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنانِ القَطَّانُ الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، كُلُّها ضَعِيفَةٌ لا وَحَدِيثُ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ والأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، كُلُّها ضَعِيفَةٌ لا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۱، ۱۲۷)، وابن ماجه (۱۲۵). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۱۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٦٢٤)، وأحمد ٢/٦٤.
 وأصل الحديث عند البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، انظر ما سلف برقم
 (٢٨٢).

<sup>(</sup>۳) رواه عبد الرزاق ۲/۱°۳۰(۱۱۷۰)، ورواه البيهقي ۲/۱ ۳٤٦ من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١٤)، قال: حديث صحيح موقوف.

تَصِحُّ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هنذا الحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِياثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا، وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْباطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، مَوْقُوفٌ عَنْ عائِشَةَ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ ابن داودَ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هِذَا أَنَّ رِوايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ. فِي حَدِيثِ المُسْتَحاضَةِ، وَرَوَى عُرُوقَ، عَنْ عَلِي هُمْ، وَعَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِم، عَنِ أَبُو اليَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي هُمْ، وَعَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِم، عَنِ السَّعْبِيِّ، وَرَوَى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَبَيانٌ، والمُغِيرَةُ، وَفِراسٌ، وَجُعالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ»، وَرَوايَةُ داودَ وَعاصِم، الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ»، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ: «تَغْتَسِلُ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً»، وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ: المُسْتَحاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

وهنده الأحاديث كُلُها ضَعِيفَةً، إلَّا حَدِيثَ قَمِيرَ، وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ، وَحَدِيثَ هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، والمَعْرُوفُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ الغُسْلُ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

### باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر

[۲۹۷] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) أبو عمْران الوركاني (۲) شيخ مُسْلم (قَالَ: أَنَا [ح] وثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عبد الله بْن أبي شريك النخعي (۳) الكوفي القاضي أدرَك زمّن (٤) عمر

<sup>(</sup>١) انظر السابق.

<sup>(</sup>٢) في (ص): الوركامي، وفي (س): الوركافي، وفي (د) الوزباكي.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الضبعي.

<sup>(</sup>٤) في (م): آخر.

ابن عَبد العَزيز، ٱستشهد به البخاري في «الجَامع» ورَوَى له في «رَفع اليدَين في الصَّلاة» [وروى له مسلم](۱) في المتابعات(۲).

(عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ<sup>(٣)</sup>) بإسْكان القَاف عُثمان بن عمَير البجَلي الكوفي قيل كانَ شيعيًّا (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ) ثابت (عَنْ جَدِّهِ) قَال يحيى إبن معين: جَده ٱسْمه دينَار<sup>(3)</sup>، وقيل: إن جَده عَبد الله بن يَزيد الخطمي<sup>(6)</sup>، وقال غَير يحيى: ٱسْمه قيس بن يزيد الخطمي.

قال المنذري: قيل لا يعْلم جَده (٦) (عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قال فِي المُسْتَحَاضَةِ) فإن قلتَ: الاستحاضَة من خَصَائص النسَاء فلم لحقّهُ تاء التأنيث؟ الجوَاب للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل يعني أنها كانت في حَال الاستحاضة لا أن مِنْ شَأنها الاستحاضة، أو أن التّاء لنقل اللفظ من الوَصْفِية إلى الاسميّة.

(تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فَوكل (٧) ذَلك إلى أمانتهَا ورَدَّهُ إلى عَادَة قُرئِها، وذلكَ يختلف باختلاف الأشخَاص (٨).

والأقراء: جمّع قُرء وهوَ الحَيض، وهو قول الثوري(٩)، وقال

<sup>(</sup>١) من (د، م). (٢) في (ص، س، ل): المبايعات.

<sup>(</sup>٣) في (ص): اليقضان. وبياض في (ل) وكتب فوقها في (د): ت ق.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» روتية الدوري ٣/٧ (٢٣).

<sup>(</sup>ه) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۸٦/٤.

<sup>(</sup>٦) «مختصر المنذري» ١٩١/١.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): هو كل. وفي (س) هو، ومشتبهة في (م).

<sup>(</sup>A) في (م): الاستحاض.

<sup>(</sup>۹) «المغني» ۲۰۰/۱۱.

الشافِعي: القرء الطهر، وأقله خمسة عشر يَومًا، وأقل الحيض يَومًا وليلة (۱)، فتنقضي عنده (۲) الأقراء الثلاثة في أثنين وثلاثين يومًا ولحظتين، وهو موافق لما روى الدارمي (۳) قال: ثنا يعلى بن عبيد (۱)، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عَن عامِر -هو الشعبي - قال: جَاءت أمرأة إلى عليً (۱) تخاصِمُ زَوْجَهَا طَلقها فقالَت: حضت في شهر ثلاث حيض. فقال عَليًّ لشريح: أقضِ بَينهما. قالَ: يا أمير المؤمنين وأنتَ هَاهُنا. قالَ: أقض بَينهما. قال: إن جَاءت من بطانة أهلها مِمَّنْ يُرضى دينُه وأمانتُه تزعم (۱) أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جَاز لها وإلا فلا. قال عَلي: قالون. قال: وقالون بلسان الروم: أحسنت (۱).

وهاذا الأثر وصَلَهُ عَبْدُ الرزَّاق، وكذَا قالَ عَطَاء يُعتَبر في أقرائهَا عَادَتها قَبل الطلاَق، وكذَا عَادتها في الحَيْض، وإليه الإشارة بِقَوله: «أيام أقرائها» بالمد جمَع قرء، وقالَ إبراهيمُ النخعي بما (^) قال به عَطاء (٩).

<sup>(</sup>١) ((الأم) ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): عدة.

<sup>(</sup>٣) في (ص): إلا أرمى.

<sup>(</sup>٤) في (س): عبد.

<sup>(</sup>٥) من (د، م)، و «سنن الدارمي».

<sup>(</sup>٦) في (م): فزعم. والدارمي: تزعم.

<sup>(</sup>V) «سنن الدارمي» ۸۵۵.

<sup>(</sup>٨) في (ص، س، ل): كما.

<sup>(</sup>٩) انظر: «فتح الباري» ١/٦٠١.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) بعد غسْل فرَجهَا للطهَارة عَن النجَاسَة وتعصبه (۱) إذا كثر الدم (وَتُصَلِّي و) يجب (الوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) فَرض، ولهَا مَعَ الفريضَة نوَافل في الوقت في الأصح، ويكون الوضوء وقت الصَّلاة كالتيمم، ويكون ذلك عَقِبَ طَهَارة الفرج وتبَادر بالصَّلاة، فلوَ أخَّرت لمَصْلحَة الصلاة كستر وانتظار (۲) جَمَاعَة لم تضر على الأصح.

(زَادَ عُثْمَانُ) ابن أبي شَيبة (وَتَصُومُ) أيْ بَعد أيام أقرائها وإن لم تغتسل (٣) بخلاف الصَّلاة فإنها [لا تصلي حَتى تغتسل (٤) (وَتُصَلِّي) (٥) أي: تبادر للصَّلاة تقليلاً للحَدث.

[۲۹۸] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ<sup>(٦)</sup> بْنِ أَبِي ثَابِتِ) الأسدي كانَ ثقة مفتيًا مُجتهدًا ((عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبِيبِ<sup>(٦)</sup> بْنِ أَبِي ثَابِتِ) الأسدي كانَ ثقة مفتيًا مُجتهدًا فَالْمَثُ بَنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ خَبَرَهَا) عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ خَبَرَهَا) المذكور (وَقَالَ) فيه (ثُمَّ ٱغْتَسِلِي [ثمَّ صلَّي]((() ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصَلِّي) كَمَا تقدمَ قريبًا.

<sup>(</sup>١) في (ص): بعضه.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): انتضار.

<sup>(</sup>٣) في (ص): تغسل.

<sup>(</sup>٤) في (م): تغتسل حتى تصلى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٢٦) ، وابن ماجه (٦٢٥) ، والدارمي في «سننه» (٧٩٣) ، وقد ضعفه أبو داود كما سيأتي وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣١٢).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>V) «الكاشف» ۱/ ۲۰٪.

<sup>(</sup>A) سقط من (د).

<sup>(</sup>٩) تقدَّم.

[٢٩٩] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ (١) أبو جَعفر (الْقَطَّانُ الوَاسِطِيُ الحَافظ شيخ الشَيخين (قالَ: ثَنَا يَزِيدُ) بن هَارُون بن زاذان أبو خالد السلمي، أحَد الأعلام.

(عَنْ أَيُّوبَ<sup>(۲)</sup> بْنِ أَبِي مِسْكِينِ) وفي «الكاشف» أيوب بن مسكين<sup>(۳)</sup>، أبو العَلاء القَصَّابُ التميمي (عَنِ الحَجَّاجِ)، وفي نُسخة الخَطيب الحَجاج ابن أرطاة الكوفي.

(عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ- يَعْنِي مَرَّةً وَاحدَةً-) إذا رَأْت الطهر ثم عَاوَدَهَا الدم (ثُمَّ تَوَضَّأُ) وتصَلى الصَّلوات (إلَى أَيَّام أَقْرَائِهَا) (٥) فَتَدَع الصَّلاة، كما تقدم.

[٣٠٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ) الوَاسِطِيُّ (قال: ثَنَا يَزِيدُ) بن هَارُون (عَنْ أَيُوبَ أَبِي العَلاَءِ) القصَّاب (عَنِ) عَبد الله (بْنِ شُبرُمَةً) بِضَم الشِّين والراء، واحدة الشبرم، وهو حَبُّ شَبيه بالحمص، والشبرم أيضًا: القصير مِنَ الرجَال والبخيل. الضبيِّ قاضي الكوفة وعالمهَا تَابِعي وثقَهُ أحمد وأبو حَاتم (مَن أَوْ مَسْرُوقِ) وهي قَمير بفَتح القَاف كما تقدم (عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ مِثْلَهُ) كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في (س): سفيان.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی (د): د س.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۱/۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٥) انفرد به المصنف، وصححه الألباني موقوفًا، انظر «صحيح أبي داود» (٣١٤).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل: ٥/ ٨٢.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَحَدِيثُ [حديث مفرد. بمعنى الجمع، أي: أحاديث] (أ) (عَدِيِّ [بن) أبان بن (ثابت) فنسب إلى جده وأبان لايعرف] (٢) (هلذا) المذكور (وَالأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثابت لايعرف] (وَأَيُوبَ) ابن أبي مسْكين (أَبِي العَلاَءِ (٣) كُلُها) بالرَّفع (١) (ضَعِيفَةٌ لاَ يَصِحُ منها شيء وَ) مما (دَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ (٥) بن أبي ثابت أنَّ (٦) الحَدِيث (أَوْقَفَهُ) والموقوف عند المُحَدِّثِين مَا [قصر به] على واحد مِن الصَّحابة قولاً له أو فعلاً ولم يتجاوز به إلى النَّبي ﷺ (حَفْصُ) بْنُ غِيَاثٍ (وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ المَاسَلُ (٤) يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا) إلى النَّبي ﷺ (وَأَوْقَفَهُ (٨) أَيْضًا أَسْبَاطُ) (٩) يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا) إلى النَّبي ﷺ (وَأَوْقَفَهُ (٨) أَيْضًا أَسْبَاطُ) (٩) ابن محَمد القرشي مَوْلاَهم.

(عَنِ الْأَعْمَشِ) وهوَ (مَوْقُوفٌ، عَنْ (١٠) عَائِشَةَ) لم يتجاوز به إلى النبي وَرَوَاهُ) عبَد الله (بنَ داود) الخريبي والخريبة من البصرة أخرجَ له البخاري في مَوَاضِع.

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه العبارة في (ص، س، ل، م). قبل (عن عائشة..).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل، م): بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ص): بن، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في (س): جبير.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): هذا.

<sup>(</sup>٧) في (ل): قصرته.

<sup>(</sup>A) في (د): وافقه، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>١٠) ضرب عليها في (ص) وبياض في (ل). وكتب فوقها: (على).

(عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا) والمرفوع عندَ المحَدِّثين ما أُضيف إلى النَّبي وَ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا) والمرفوع عندَ المحَدِّثين ما أُضيف إلى النَّبي وَ وَلاَ لهُ أو فعلاً سَوَاء أَضَافَهُ إليه صَحَابِي أو تابعي أو من بَعْدهما. (أَوَّلُهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الوضُوءُ) أي الأمر بالوضوء (عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) كما تقدم.

(وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فِي حَدِيثِ المُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو المَسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو المَسْقَانِ) عُثمان بن عُمير (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٌ) المَقْظَانِ) عُثمان بن عُمير (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٌ) ابن أبي عَمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِم) أَخَرَجَ له مُسْلم والأربعَة.

(عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (وَرَوَى عَبْدُ المَلِكِ(۱) بْنُ مَيْسَرَةً) الهلالي الكوفي الزرَّاد (وَبَيَانُ) بفتح البَاء المُوحَّدة وتخفيف اليَاء المثناة تحت ابن بِشر المُؤدِّب (۱۳ ومُغِيرَةُ) ابن شبيل الأحمسي (وَفِرَاش) (٤) بكسر الفاء وبعَد الألف سين مُهملَة ابن يَحْيَى الهمْدَاني الكوفي المكتِّب صَاحب الشعبي (وَمُجَالِدٌ) بِضَم الميمَ وتخفيف الجِيْم الن سَعيد الهمدَاني كوفي وثقه النسَائي في إحدي الروايتين (٥). توفي سنة ١٤٤٤.

(عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ) حديث (تَمِيرَ) بفتح القاف ٱمرأة مَسْرُوق كما

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): الرياد وسقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في (م): المؤذن.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال»: ۲۲۳/۲۷.

<sup>(</sup>٦) في (ص): جد بن، وبياض في (ل).

تقدم (عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وَروَاية (٢) دَاود) بن أبي هند (وَعَاصِم) بن سُليمَان الأحول (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ) [أنهَا كانت] (٣) (تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً) وقد يحمل هذا على أنهَا كانت متحيرَة. قال النوَوي: قال أصْحَابنَا: إنْ عَلَمَتْ وقت ٱنقطاع الحَيْض بأن قالت: أعلَم أن حيضتي [كانت تنقطع] مَعَ غروب الشمس لَزمَهَا الغسْل كل يوم مَرة عقب غروب الشمس وليْس عليْهَا في اليَوْم والليْلة غسْل سَواه، وتصلى بذَلك الغسْل المغرب، وتتوضأ لما سِوَاهَا مِنَ الصَّلوَات؛ لأن الانقطاع عِندَ كُل مَغرْب مُحتَمل، ولا يحتَمل فيمَا سوَاهَا أَهُا.

(وَرَوَى هِشَامُ بِن (٢) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بِن الزبَيرِ عَن عَائشَة (الْمُسْتَحَاضَةُ تتوضأ (٧) لِكُلِّ صَلاَةٍ) كما تقدم (وهاذِه الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ) امرأة مَسْرُوق (وَحَدِيثَ عَمَّارٍ) بِن أَبِي عَمَارِ (مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عَن عَائشة عَنْ اللهُ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ أَبِن عَبَّاسِ الغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) كما تقدم.

### 

<sup>(</sup>١) في (ص): توضًّأ، وفي (د): أنها كانت تتوضأ. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>۲) بياض في (ل).

<sup>(</sup>٣) سقط من (د). وكتب في (م): تغتسل كل يوم مرة، أي: أنها كانت.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): كان ينقطع. وفي (م): كانت.

<sup>(</sup>o) «المجموع»: ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) في (ص): عن.

<sup>(</sup>٧) في (ص، م): توضأ.

## ١١٥- باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ ظُهْرِ إِلَى ظُهْرِ

٣٠١ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ سُمَىًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ القَعْقاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ أَرْسَلاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحاضَةُ؟ فَقالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّا لُكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ غَلَبَها الدَّمُ ٱسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مالِكِ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى داودُ وَعاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ آمْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ، إِلَّا أَنَّ داودَ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. وَفِي حَدِيثِ عاصِمٍ: عِنْدَ الظَّهْرِ. وَهُوَ قَوْلُ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ والحسنِ وَعَطاءِ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ مَالِكُ: إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثَ ابن الْسَيَّبِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ، وَرَواهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الْبَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.

#### \* \* \*

# باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مَنْ ظُهْرِ إِلَى ظُهْرِ

[٣٠١] (ثَنَا) عَبْد الله بن مسْلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بْن عَبْد الرحمَن بن الحَارِث (أَنَّ القَعْقَاعَ) ابن حكيم (٢) الكناني (وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) تلميذه (أَرْسَلاهُ) يعَني أرسَلا سميًا (إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ

<sup>(</sup>۱) رواه مالك ۱/۲۳، وابن أبي شيبة ۲/ ۱۰۰ (۱۳٦٦، ۱۳۲۷)، والدارمي (۸۳٦، ۸۳۷).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): حليم.

ش يَسْأَلُهُ: كيف (١) تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرِ إِلَى ظُهْرٍ) بِضَم الظاءِ المعْجَمةِ فيهما أي: مِن وقت صلاة الظهر إلى مثلها، وسَيَأتي قَول مَالك فيه.

قَال الخطابي: لا أعلمه قولاً لأحَد مِنَ العلماء، وقَد يجِيء ما روي مِنَ الاُغتسال أن من علمتْ أنهُ كانَ حَيضها ينقطع مع (٢) غروب الشمس أنهُ يلزَمهَا الاُغتسال عقب (٣) غروب الشمس كُل يَوْم وكَذَا مَنْ عَلمَت أنهُ كانَ ينقطع حَيْضها وقت صَلاة الظهر ونَسيَت الأيام التي كانت عَادة لهَا، ونسيَت الوَقت أيضًا، فهانِه يَلزَمهَا أنْ تغتسَل عند وقت كل صَلاة ظُهر.

(وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) مَا بينها وَبَيْن الظهر مِنَ اليوم الثاني فقد يحتمل أن سعيدًا إنما سُئل عن أمرأة هذا حَالهَا فنقل الراوي الجَوَاب ولم ينقل السؤال على التفصيل، واللهُ أعلم (٤).

(فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ ٱسْتَذْفَرَتْ) بذال معجمة مُبدلة من ثاء مُثَلثة كما تقدم عَن ابن الأثير (بِثَوْب) عريض.

(وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ) أَنهَا (تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بِضَم الطاء المهملَة فيهمَا كما سَيَأْتي (وكذلك رَوَاه دَاودُ) ابن أبي هند (وَعَاصِمٌ) ابن سُليمان (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ٱمْرَأَتِهِ (٥)، عَنْ قَمِيرَ) بفتح

<sup>(</sup>١) من (د، س، م) ، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): من.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): من.

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن»: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) بياض في (د، ل، م) بقدر كلمتين.

القَاف بنت عمرو<sup>(۱)</sup> (عَنْ عَائِشَةً) ﴿ مَنْ مَائِشَةً ) وَهُمَّا مثله (إِلا أَنَّ دَاوِدَ قَالَ) تغتسل (كُلَّ يَوْم) أيْ وقت الظهر [أو مَع]<sup>(۲)</sup> غرُوب الشمس كما تقدم.

وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ) بن سُليمان تغتسل (عِنْدَ الطُهْرِ) بضَم الطاء المهملة. (وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ) حكى النووي عن ابن المسيب والحَسَن أنهُمَا قَالا: تغتسل من صَلاة الظهر إلى الظهر "".

CAR CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ص، ل) عمر.

<sup>(</sup>٢) في (س): أربع.

<sup>(</sup>T) "المجموع": ٢/ ٥٣٦.

### ١١٦- باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

٣٠٢ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْماعِيلَ - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ راشِدٍ - عَنْ مَعْقِلِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: المُسْتَحاضَةُ إِذَا ٱنْقَضَى حَيْضُها، ٱغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْم واتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيها سَمْنُ أَوْ زَيْتُ (١).

#### \* \* \*

## باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً

[٣٠٢] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ (٢) بْنُ نُمَيْرٍ) بضَم النون مُصَغر، الهمدَاني (عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ أَبِي] (٣) إِسْمَاعِيلَ) رَاشِدِ السلمي الكوفي، أخرج له مسلم. قال شريك: رَأيت بني أبي إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد وعَاشوا.

قال البخاري: عَامتهم محَدِّثون منهم: عمر وإسماعيل (عَنْ مَعْقِلِ) ويُقال: زهير بن معقل (الْخَنْعَمِيِّ) ذكرَهُ ابن حبان في «الثقات» (ه) قال أبو حاتم: الأصَح: معقل (٦) (عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انَّقَضَى حَيْضُهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخلال في «السُّنَّة» (۱۳۹۳) وضعفه الألباني لجهالة معقل الخثعمي. قال: والصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه: الاغتسال لكل صلاة أو لكل صلاتين مرة. انظر «ضعيف سنن أبي داود» (٥٥).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): أبي، وفي (د، س): بن. وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢١٠).

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (١٣١١).

ٱغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ) وهاذِه الرواية ترجح: من ظُهرٍ إلى ظُهر أنه بالظاء المعجمة (وَاتَّخَذَتُ (١) صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ) فيه التحرز من خرُوج الحَدَث بما تمكنه بحشو قطنة أو خرقة ونحوها، قال أصحَابنا: حشو القطنة و(٢) نحوها والشّد والاستثفار (٣) وَاجِب.

قال الرافعي: إلاَّ في موضعين أحَدُهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها ٱجتماع الدم، فَلاَ يَلزمهَا لما فيه مِنَ الضَرَر، والثاني: أن تَكونَ صَائمة فتَترك الحَشو نَهَارًا وتقتصر على الشَّدِّ والتَّلَجُّم (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): أخذت.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): أو.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) من (د، س، ل، م). وانظر: «الشرح الكبير» ٢/ ٤٣٤.

### ١١٧- باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

٣٠٣ حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ- يَعْنِي: ابن مُحَمَّدِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحاضَةِ، فقالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ (١).

#### \* \* \*

## باب مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّام

[٣٠٣] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد بن قعنب (الْقَعْنَبِيُ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (٢) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدرَاوردي (عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عُثْمَانَ) بْن عَبْد الرحمن بن سَعيد بن يَرْبُوع المخزُومي (١) المدني (٥) وثقهُ أحمد بن حَنبل (٦) (أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ) بْنَ مُحَمَّدٍ (عَنِ المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) كما تقدَم.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي) مَعَ كل صَلاة فرض وضوء حتى (٧) مجِيء وقت

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠١ (١٣٧٢) عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: سألت سالما والقاسم عن المستحاضة، فقال أحدهما: تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت. وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلى الظهر. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٢).

وطبححه ۱۱ نباني في "طبح (۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٤) في (س): المحدث من.

<sup>(</sup>٥) في (ص): الهذلي.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): بمعني.

أقرائهَا فتدع الصَّلاة فيها (ثمَّ)<sup>(۱)</sup> إذا مَضَت أيام أقرائها (تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ) أي: للأيام التي بعد أقرائها وتُصَلي وهَكَذَا مَا دَامَ الدَّم جَارِيًا.

قَالَ أَبُو دَاودَ: (قَالَ مَالِكُ: إِنِّي لأَظُنُّ) أَنَّ (حَدِيثَ) سعيد (ابْنِ المُسَيَّبِ) في قَوله أَنهَا تغتسل (مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بالظاء المُعجمة فيهما. (إنما هوَ مِن طُهْر إلى طُهْر) بالطاء المهملة فيهما (٢).

(ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ) أي: في قوله (مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بالمهملة فيهما، المعنى (٣): فتغتسل كلما ٱنقضت أيام أقرائها وَرَأت النقاء والطهر ([وَرَوَاهُ مُسَوَّرُ) بِضَم الميم وفتح السِّين والوَاو المُشَدَّدَة.

(ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ (٤) سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن (٥) يَرْبُوعِ) نَسْبَة إلى جَدِّه اليَربُوعي] (٦) (فَقَلَبَهَا النَّاسُ [فقالوا: من ظهر إلى ظهر] (٦) أي: قلبوا معناها وصحَّفُوهَا. ورواية الخطيب: فَلَقِنهَا بالنون بدل البَاء أي: تَلَقَّنُوها: بالمُعجمة بَدَل الطاء المهمَلة.

قال الخطابي: ما أحسن ما قال مَالك! ومَا أشبهَهُ بمَا ظنَّهُ من ذَكر تَوجيه الظاء المُعجمة على تقدير صحَّتها كما تقدم.

#### 

<sup>(</sup>١) في (ص): فيما. وفي (س، م): فيها.

<sup>(</sup>٢) من (د، م). (٣)

<sup>(</sup>٤) (ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) من (د، س، م).

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ذكر في (د، م). في آخر الباب بعد قوله: كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>A) «معالم السنن»: ١/ ٩٣.

### ١١٨- باب مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

٣٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي: ابن عَمْرٍو حَدَّثَنِي ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّها كَانَتْ تُسْتَحاضُ، فَقالَ لَها النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي».

قَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ ابن الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابن أَبِي عَدِيٍّ حَفْظًا، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرُوِيَ عَنِ العَلاءِ بْنِ الْمَسَيَّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ العَلاءُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ (١٠).

# باب مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

[٣٠٤] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: ثَنَا) محمد بن إبَراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) (٢) أبو عَمرو البَصري (عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرِو) ابن حلحلة أخرج له الشيخان.

(قال: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فَسَأَلْت النَّبِيُ ﷺ (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: إِذَا كَانَ هُنَا تَامَّة بمعَنى وجِد [أو حدَثَ] (٣) (دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أَى: تعرفه النسَاء.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٨٦). وهو حسن.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ٤.

<sup>(</sup>٣) في (ص): أي وجدت.

(فَإِذَا كَانَ) أي: وجِدَ (ذَلِكِ) بِكَسْرِ الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمزة القطع.

(عَنِ الصَّلاَةِ) أي: ٱتركيهَا<sup>(١)</sup> (فَإِذَا كَانَ) الدَّمُ (الآخَرُ) بفتح الخاء، وهو: دَمُ الاُسْتحاضَة.

(فَتَوَضَّئِي) أي: بعد غشل الدم والاغتسال (وَصَلِّي) فرائض ونَوافل بوضُوء واحد كالتيمم.

(قَالَ) محمد (ابْنُ المُثَنَّى: وَثَنَا به (٢) محمد بن إبراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ حَفْظًا) من غير كتاب (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُوِيَ عَنِ العَلاَءِ بْنِ المُسَيَّب) بن رَافع الأسدي أخرجَ له الشيخان.

(وَشُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ) ابن عتيبة بفتح المثناة فوق بعد العَين مُصَغر.

(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) وَأَسْمَه محَمد بن علي بن الحُسين بن عَلي بن أبي لك.

(قَالَ العَلاءُ) بن المسَيب في روَايته (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ) وقالا في روَايتهما: (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (٣) كالمتيمِّم (٤)؛ لأنَّهُ وضوءُ ضَرُورة.

<sup>(</sup>١) في (د، م): اتركها.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): كالتيمم. والمثبت من (د، م).

### ١١٩- باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إلاَّ عِنْدَ الحَدَثِ

٣٠٥ حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ٱسْتُحيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (١).

٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، إلَّا أَنْ يُصِيبَها حَدَثٌ غَيْرُ الدَّم فَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: هنذا قَوْلُ مالِكِ، يَعْنِي: ابن أَنَسٍ (٢).

#### \* \* \*

## باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

[٣٠٥] (ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ) الطوسي أبو هَاشم شيخ البخَاري (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ، قال: ثنا أَبُو بِشْرٍ) بالشين المُعجمة جَعْفَر بن أبي وحشيَّة، واسْمُ أبي وحشية إيَاس، واسطي سَكن البصْرة (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ ٱسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَيِّلِهِ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيًّامَ أَقْرَائِهَا) فتدع الصلاة فيها (ثُمَّ) إذا ٱنقضت (تَغْتَسِلُ) بالنصْب عَطفًا على: «تنتظر».

(وَتُصَلِّي فإن (٤) رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِن دَم الْأَسْتحاضَة (تَوَضَّأَتْ) وفي نسُخَة أبي علي التستري: تَوضَّت بِحَذف الهَمزة (وَصَلَّتْ).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٧ (١٣٥٦). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): فإذا.

[٣٠٦] (ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ) بن الليث الفهمي، شيخ مسلم. (قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قال: حدثني اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةً) بن أبي عبد الرحمن فروخ مَولى (١) المنكدر، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) مَفروضة (إلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثُ) آخر كالخارج مِنْ أحَد السَّبيلين (غَيْرُ الدَّمِ) ولَمس (٢) الرجُل الأجنبية ومَسّ الفَرج عندَ مَن يَقولُ به (فَتَوَضَّأُ) مِنَ الحدَث الذي هوَ غير (٣) دَم الاَسْتحاضَة.

(وهذا قَوْلُ مَالِكِ) [يعني: ابن أنس وربيعة] (٤) قال ابن عَبد البر: وهوَ قول عكرمة وأيُّوب السّختياني قال: وكذلك المرأة التي تقعُد أيامها المعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عند غَيره، قَالَ: وكذلك التي تقعُد أيامها المعروفة تغتسل أيضًا عند انقضاء أيامها واستطهارها ولا شيء عَليها إلا أن تحدث حدثًا يُوجب الغسْل أو الوضُوء عند مالك، ومن قَالَ بقَوله، وأمَّا عند الشافعي وأبي حَنيفة والثوري ومَن ذكرنا معهم فتتوضأ لكل صَلاة (٥).

#### 

<sup>(</sup>١) سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): وكمسِّ.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): عند.

<sup>(</sup>٤) من (د، س، ل).

<sup>(</sup>o) «الاستذكار» ٣/٢٢٦.

### ١٢٠- باب فِي المَرْأَةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

٣٠٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً - وَكَانَتْ بِايَعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ - قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (١).

٣٠٨- حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: أُمُّ الهُذَيْلِ هِيَ: حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، كَانَ ابنها ٱسْمُهُ: هُذَيْلُ، واسْمُ زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢).

#### \* \* \*

## باب المَرْأَةِ تَرَى الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ [بعد الطُّهر](٣)

[٣٠٧] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثنا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمُّ الهُذَيْلِ) هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ٱسْمُ ابنهَا هُذَيلًا (٤) وَاسْمُ زوجها: عَبد الرحمن، الفقيهة (٥) تابعيَّة جَليلة، قال إياس بن معاوية: مَا أدركتُ أحَدًا أفضله عليها (٦) مَاتَت في حُدُود المائة (عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ) نُسيبة (٧) بضم النون بنت الحَارث، كانت من كبار الصحَابة عَطِيَةً)

<sup>(</sup>۱) رواه الدرمي (۸۷۱)، والحاكم ١/١٧٤-١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

**<sup>(</sup>٣)** من (م).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: هذيل. والجادة ما أثبتناه

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): الفقيه. وفي (م): الفقهية.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال»: ٢٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) في (ص): نسبته. وفي (م): نسبه.

وتغزُو كثيرًا مَعَ رسُول الله ﷺ تمرِّضُ المرضَى وتدَاوي الجرحى (وَكَانَتْ بَايَعَتِ<sup>(١)</sup> النبيَّ ﷺ وغَزَتْ مَعَهُ كثيرًا وشهدَتْ غسل ابنته، وكانت من كبار نسَاء الصَّحَابَة.

(قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ) بِضَم العَين، يَعني: في زَمَن النَّبِي ﷺ مَعَ علمه بذلك، وبهذا يعطى الحَديث حكم الرفع، وهو مصيرٌ من المصنِّف إلى أَنَّ مثل هاذِه الصيغة (٢) تُعَدُّ في المرفوع، ولو لم يصرَح الصحابي بذكر زَمَن النَّبي ﷺ، وبهذَا جَزمَ الحاكم (٣) وغيره خلاَفًا للخَطيب (٤).

(الْكُدْرَةَ) قال إمَامُ الحَرَمَين: الكدرَة شيءٌ كَدِرٌ ليسَ على ألوان الدِّمَاء (٥).

(وَالصَّفْرَةَ) أي: الماء الذي تراهُ المرأة كالصَّديد يَعلوه ٱصْفرار (بَعْدَ الطُّهْر) وليسَ في روَاية البخاري بعد الطُّهر.

ورواهُ الحاكم هكذَا<sup>(٦)</sup> وقالَ: على شَرطهَما<sup>(٧)</sup> (شَيْئًا) أي: من الحَيض وهذا في غَير أيام الحَيض؛ إذ مَا حَصَل منهما<sup>(٨)</sup> في أيامِ الحَيض فهوَ مَعْدُود منَ الحَيض ودَاخِل تحت حكمه تابعٌ له. وفي

<sup>(</sup>١) في (م): تابعت.

<sup>(</sup>٢) في (س): الصفة.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) «الكفاية» ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>o) «نهاية المطلب» ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) في (د، م): هذا.

<sup>(</sup>۷) «المستدرك» ۱/ ۱۷۶- ۱۷۰.

<sup>(</sup>٨) في (د): منها. والمقصود بقوله: منهما: الصفرة والكدرة.

الحديث المتقدم: "إذا أقبلت الحيضة فدّعى الصّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحديث البخاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء (١) دليل على أنهما عند إدْبَار الحيض (٢) من بَقَايَا الحيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا (٣). فما وجه الجمع بينهما، فالجواب: أن هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. الجمع بينهما، فالجواب: أن هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. [٣٠٨] (ثَنَا مُسَدَّدُ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذيل حَفصَة (عَنْ أُمِّ عَطِيَة بِمِثْلِهِ) وهاذِه طريق البخاري (٤).

#### 

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» معلَّقًا. باب إقبال المحيض وإدباره.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): المحيض.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، وعزاه العيني في «شرح البخاري» لابن حزم. قال ابن حزم: وسنده ضعيف لايسوى ذكره.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٢٦).

### ١٢١- باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

٣٠٩- حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحاضُ، فَكانَ زَوْجُها يَغْشاها.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وقَالَ يَعْيَى بْنُ مَعِينِ: مُعَلَّى ثِقَةً. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ لا يَرْوِي عَنْهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْي (١٠).

٣١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّاذِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عاصِم، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُها (٢).

#### \* \* \*

### باب المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

[٣٠٩] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثور الكلبي البغدَادي أحد (٣) المجتَهدين (قال: ثَنَا مُعَلِّى (٤) بْنُ مَنْصُورٍ) الرازي الفقيه الحَافظ (٥).

(عَنْ عَلِيِّ (٦) بْنِ مُسْهِرٍ) الكوفي الحَافظ (عَنْ) سُلَيمان بن أبي سُلَيمان فَيُرُوز أبي إسحاق (الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ) مَولى ابن عَباس (قَالَ: كَانَتْ أُمُّ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ١/ ٣٢٩. من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): آخر.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>o) «الكاشف» ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

حَبِيبَةً) بنت جحش (تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا) عَبد الرحمَن بن عَوف (يَغْشَاهَا) أي: يجَامعها، كما في الرواية الآتية

[٣١٠] (ثَنَا أَحْمَدُ) بن (١) الصبّاح (بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ) بضم السِّين المهملة وآخِره جيم النهشلي (الرَّازِيُّ) شيخ البخاري (قال: أخبَرني) -روَاية الخطيب: حَدثني- (عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَهْمِ) الرَّازي أبو عَبد الرَّحمَن، قال أبو زرعةَ: رَأيته وَكانَ صَدُوقًا (٢). وقصيرًا.

(قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ) الرازي (٣) الأزرق، وثق (٤) (عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا) (٥) وزَوْجها طَلحة بن عبيد الله ٱسْتدل به على أن المستحاضة يطؤها زوجها؛ لأن حمنة بنت جحش (٢) وأختها أم حَبيبة كانتا مستحاضتين وكان [زوجاهما يجامعانهما] (٧) ولو كان حرامًا لبينَهُ النبي ﷺ لهمًا ولكن لا يطؤها زَوْجُهَا إلا في الزمَن المحكوم بأنه طُهر ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جَاريًا هذا مذهبنا، ومَذهب جُمهور العُلماء، وذهبَ ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وهو رواية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخاف على نفسه رواية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخاف على نفسه

<sup>(</sup>١) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س) الداري.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ٣٤٠. وزاد فيه: وله أوهام.

<sup>(</sup>٥) حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (ص، س، ل، م): زوجهما يجامعهما.

الوقوع في محظور لما روى الخلال بإسْنَاده عن عَائشة أنها قالت المُستحاضَة لا يغشاها زَوجهَا<sup>(۱)</sup>؛ ولأن بهَا أذى فيَحرُم وطؤها كالحَائض وقد مَنع الله وطء<sup>(۲)</sup> الحَائض مُعَلِّلاً بالأذى والأذَى مُوجود في المستحاضة، فثبتَ التحريم في حَقها<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ٤٢٠، ٤٢١.

### ١٢٢- باب ما جاءَ فِي وَقْتِ النُّفَساءِ

٣١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفُساءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِها أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنا الوَرْسَ، يَعْنِي مِنَ الكَلَفِ (١).

٣١٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - يَعْنِي: حَبِّي - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ - عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ يَعْنِي: مُسَّةً - قَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاةَ المُحيضِ. فَقَالَتْ: لا يَقْضِينَ، كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةٍ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَضَاءِ مَالِيَ النَّفَاسِ. قَالَ مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابن حاتِم - واسْمُها: مُسَّةُ، تُكْنَى: أُمَّ بُسَّةَ.

قَالَ أَبُو داودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيادٍ، كُنْيَّتُهُ: أَبُو سَهْل (٢).

#### \* \* \*

## باب مَا جَاءَ في وَقْتِ النُّفَسَاءِ

[٣١١] (ثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ)] عبد الله بن (يُونُسَ) اليربوعِي الحَافظ (قال: ثنا زُهَيْرٌ، قال: ثَنَا عَلِيُّ (٤) بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن عَامِر الثعلبي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۹)، وابن ماجه (۱۶۸)، وأحمد ۲/ ۳۰۰، ۳۰۶، ۳۰۹. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۳۰)، قال: إسناده حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم ١/ ١٧٥، والبيهقي ١/ ٣٤١. وانظر ما قبله.
 وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع. وكلمة: بن سقطت منها.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): عو. [يقصد الأربعة].

الأحوَل. قال البخَاري: ثقة (١) هوَ وأبو سَهل (٢) (عَنْ أَبِي سَهْلِ) كثير (٣) بن زياد العتكي بصري، نزل بَلخ، وثقوه (٤) (عَنْ مُسَّةً) بضمِّ الميم وتشديد المهملة الأزدية كنيتها أمُّ بُسَّة بضم البَاء الموَحدة وهي تابعية.

قال البخاري: لا أعرف لها غير هذا الحَديث (أعن أُمِّ سَلَمة) هند بنت أبي أمّية زَوج النبي على (قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله على الله على المرفوع (تَقْعُدُ) رواية الترمذي (أ): تجلس (بَعْدَ يَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) شكُّ منَ الرَّاوي واقتصر الترمذي على أربعين يَومًا مِنْ غَير شك، ولابن مَاجَه زيادة ولفظه: وقَتَ للنُّفساء (٧) أربعين يومًا إلا أن ترَى الطهر قبل ذلك (٨). ولفظ الحاكم: وقت رَسُول الله عَلَي للنسَاء في نفاسهنَ أربعين يَومًا (٩).

(وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا الوَرْسَ) بِفتح الوَاو وسُكون الراء ثم سين مهملة. قال في «النهاية»: هو نبت أصفَر يصْبخ به (۱۰)، وهو يكونُ باليَمن يخرج عَلى الرمْث بَيْنَ الشتاء والصَّيف، والرمْثِ بكسر الراء المهملة وسُكون الميم بَعدَها ثاء مثلثة مَرْعَى من مَراعي الإبل، وهو

<sup>(</sup>١) في (م): يعني.

<sup>(</sup>٢) نقله الترمذي عنه في «سننه» ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>۳) في (ص، س): بشر.(۱) «الكاشف» ۳/٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه للبخاري، وهو قول الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): البخاري. والمثبت من (د، م). واللفظ عند الترمذي (١٣٩).

<sup>(</sup>V) في (س): النساء.

<sup>(</sup>A) «سنن ابن ماجه» (٦٤٩). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٩) «المستدرك» ١٧٦/١. قال الحاكم: فإن سلم هذا الإسناد فإنه مرسل صحيح. (١٠) «النهاية»: (ورس).

منَ الحمض، وأورس الرمث أي: ٱصفَرَّ وَرَقُه بَعْدَ الإدراك، وصَارَ عليه مثل الملاء الصُفر، والحمض مَا ملح أَوْ مَرَّ من النبَات.

(مِنَ الكَلَفِ) (١) وهو شي يعْلو الوَجْه كالسَّمْسم، والكلف أيضًا لون بينَ السَّواد والحُمْرة، وهَي حمرة بكدرة تعلو الوَجْه، وفي بعض ألفاظه: نطلي وجوهنا بالورس والزَعْفَران. قالَ ابن التيمية: معنى الحديث كانت النفساء (٢) تؤمر أن تقعد إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبًا إذ لا يمكن أن يتفق نسَاءُ عصر في نفاس أو حيض انتهى (٣) ويحتمل أن يكون فيه تجوز، وعبَّر بالكل عن المُعظم كما في مَوَاضِع.

[٣١٢] (ثَنَا الْحَسَنُ<sup>(3)</sup> بْنُ يَحْيَى) أبو علي البصري الرُّزِيُّ<sup>(0)</sup>. ثقة يحفظ<sup>(1)</sup>. (قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - يَعْنِي حُبِي -) بضم المهملة و بالموَحدة، والأرجح كشر المهملة مع تشديد الموَحَّدة ابن بَزِيع<sup>(۷)</sup> روى عنه البخاري في الصَّلاة ومَنَاقب عُثمان وعمرة الحديبية<sup>(۸)</sup> قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ) بن نافع<sup>(۹)</sup> أبي غانم المروزي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۳۹) ، وابن ماجه (۲٤۸) ، وأحمد ٢/ ٣٠٠، والدارمي (٩٥٥) وقال الألباني (٣٣٠): إسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل، م): النساء. (٣) «شرح منتقى الأخبار» ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): الرازي، وهو خطأ. (٦) «الكاشف» ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): يزيد. وهو خطأ. والمثبت من (د، م). غير أنه خطأ أيضًا فإن محمد ابن حاتم بن بزيع ليس هو -حبي- المقصود هنا في الإسناد، والصواب أن يقال: ابن يونس.

<sup>(</sup>A) الذي روى عنه البخاري هنا هو ابن بزيع وليس «حبي» فتنبه.

<sup>(</sup>٩) في (ص): بكرة.

القاضي. (عن) أبي سهْل (كَثِيرِ بْنِ زِيَادِ) العتكي البَصري نزيل بلخ. قال المنذري: ثقة (١).

(قَالَ: حَدَّثَنْنِي مُسَّةَ الأَزْدِيَّةُ وَ اللَّهُ اللَّذِا اللْحُوالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِا اللَّهُ الللللْمُواللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللللَّذَا اللَّهُ الللَّا اللللْمُولِمُ الللللِّ الل

(فَقَالَتْ: لا يَقْضِينَ) بفتح المثناة تحت أوله. ورواية الخطيب<sup>(3)</sup>: تقضين. بالفوقانية (أنه عُمَّ قَالَتْ (كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يَأْمُرُهَا النَّبِيُ عَلَيْ بِقَضَاءِ صَلاةِ النَّفَاسِ) (أن فاستدلَّ عَلَى عَدم وجوب قضاء أيَّام الحيض؛ بكونه لم يَأْمُر نساءه بِقَضاء صَلاة النفاس [فقاست عدم قضاء الحيض على عدم قضاء النفاس؛ صَلاة النفاس [فقاست عدم قضاء الحيض على عدم قضاء النفاس؛ لأن معناهما واحد وفيه دليل على صحة القياس] (أن وقد استَدلَّ بِحَديثي البَابِ على أنَّ أكثر النفاس أربعون يومًا، وبه قال المزني (أن)، وحُكِيَ عن الشافعي.

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن الترمذي» ١٩٦/١. (٢) في (س): الحيض.

<sup>(</sup>٣) «الإجماع» (٦٧) ، و«مراتب الإجماع» (ص٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): الخطابي.

<sup>(</sup>ه) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ١/ ١٧٥، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٣١).

<sup>(</sup>V) من (د، م). «المجموع» ٢/ ٥٢٢.

قَال الترمذي (١): فإذا رَأت الدم (٢) بعد الأربعين فإنَّ أكثر أهل العِلم قالوا لا تدع الصَّلاة بعد الأربعين قال: وهوَ قول أكثر الفُقهَاء، وبه يَقول سُفيَان الثوري وابن المبَارك والشَافعي (٣) وأحمد وإسْحَاق (٤).

قال أبو عُبيد: وعلى هذا جَمَاعَة الناس، وَروي هذا عن عمرَ وابن عَباس وعثمان بن أبي العَاص، وأنس وأُم سَلمة (٥)، وبه قَال أصحَاب الرأي (٢)، ورَوى الدارقطني، عن الحكم بن عتَيبة، عن مُسَّة، عن أم سَلمة، عن النبي عَلَيْه؛ أنهَا سَألته كم تجلس المرأة إذا وَلدت؟ قال: «أربعين يَومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (٧)؛ ولأنه قول من سمي منَ الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عَصْرهم فكانَ إجْماعًا.

(قَالَ محمد بن حاتم (٨) و) الأزدية (اسْمُهَا مُسَّةُ) بِضَم الميم وتشديد السِّين المهملة (وتُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ) بضم الباء الموَحدة وتشديد المهملة.

و (قَالَ أَبُو دَاودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنيته (٩) أَبُو سَهْل) كما تقدم.



<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» // ۲۰۸ (۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل) المرأة.

<sup>(</sup>٣) هذا وجه عن الشافعي، والمعروف عنه أن أكثر النفاس ستون يومًا وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي 7/١٥.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٨١٢).

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» ١٩٣/. (٧) «سنن الدارقطني» ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٨) في (ص، س): خالد.

<sup>(</sup>٩) في (ص): نسبة.

### ١٢٣- باب الاعتسال مِنَ المحَيْض

٣١٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرّازِيُّ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ - يَعْنِي: ابن الفَضْلِ - أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابن إِسْحاقَ - عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَنِي غِفارٍ - قَدْ سَمّاها لِي - قالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا قَالَتْ: فَواللَّهِ مَ يَوَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّبْحِ فَأَناخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا قَالَتْ: فَواللَّهِ مَ يَوَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّبْحِ فَأَناخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِها دَمُ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حَضْتُها، قالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النّاقَةِ واسْتَحْيَيْتُ، فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْقَ مَا بِي وَرَأَى الدَّم، قالَ: «مَا لَكِ، لَعَلّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ ماءِ فاطْرَحي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ غُودِي لِمَرْكَبِكِ» قالَتْ: فَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْرَ رَضَخَ لَنا مِنَ الفَيْءِ، قالَتْ: وَكَانَتْ لا تَطَّهَرُ مِنْ حَيْضَةٍ إلَّا جَعَلَتْ فِي طُهُورِها مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِها حينَ ماتَتْ (١).

٣١٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهَاجِر، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُهَاجِر، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ المَحيضِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فِقَالَتْ: يَا رَسُولَ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أَصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِها، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَنْهُ رَسُولُ اللهِ، عَنِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ، عَلَيْ فَقُلْتُ الذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ، عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُا تَارَ الدَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣١٥- حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٣٨٠.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢/ ٦٠). وانظر الحديثين الآتيين.

صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِساءَ الأَنْصارِ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وقالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا، وقالَتْ: دَخَلَتِ آمْرَأَةً مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْناهُ، إلَّا أَنَّهُ قالَ: «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً»، قالَ مُسَدَّدُ: كانَ أَبُو عَوانَةَ يَقُولُ: فِرْصَةً، وَكانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ: قَرْصَةً ، وَكانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ: قَرْصَةً ، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ: قَرْصَةً ، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ: قَرْصَةً ، وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَقُولُ:

٣١٦ حَدَّقَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ العَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَيِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ يَعْنِي: ابن مُهاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَسْماءَ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَيْفَ بِمَعْناهُ، قالَ: «فِرْصَةٌ مُمَسَّكَةً»، قالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِها؟ قالَ: «سُبْحانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِمَعْناهُ، قالَ: «تَأْخُذِينَ ماءَكِ بِها واسْتَتِرِي بِثَوْبِ»، وَزادَ: وَسَأَلَتُهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، فقالَ: «تَأْخُذِينَ ماءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الماءَ، ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ عَنْ يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الماءَ»، قالَ: وقالَتْ عائِشَةُ: نِعْمَ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ الماءَ»، قالَ: وقالَتْ عائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِساءُ الأَنْصارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَياءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهُنَ فِيهِ (٢).

#### \* \* \*

### باب الاغْتِسَالِ مِنَ المحَيْضِ

[٣١٣] (نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) ابن (٣) بكر التميمي العَدَوي أبو غَسان (الرَّازِيُّ) الطيّالسي، شَيخ مُسْلم.

قال (ثَنَا سلمة بْنَ الفَصْلِ) الأبرش الأنصاري مَولاهم الرازي، قاضي الري كانَ جَرير يقول: ليسَ من لدن بغدَاد إلى خراسان أثبت في ابن إسحاق منه.

قالَ محمَّد بن سَعْد: كانَ ثقة صَدوقًا، وهوَ صَاحب مغازى محمد بن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳۲/ ۲۱). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في (م): عن.

إِسْحَاقَ روي عنهُ المبتدأ والمغازي، وكانَ مؤذنًا (١) وكانَ يقال: إنه من أخشع الناس في صَلاته (٢). روى لهُ الترمذي وابن مَاجَه في التفسير (عن) محَمد (ابْنَ إِسْحَاقَ) بن يسار صاحب «المغازي».

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيم (٣) بضَمِّ السِّين وفتح الحاء المهملة مُصغرًا الهَاشمي مولاهم، أخرجَ له مُسلم في مَوَاضِع.

(عَنْ أُمَيَّة (٤) بِضَم الهَمزة وتشديد المثناة تحت (بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ) الغفارية، ويقال: آمِنة (٥) تابعية.

(عَنِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي) فأُنسِيتُها تقدمَ أن الجهل بالصحَابي لا يضر؛ فإنهم كُلهم عدُول.

(قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ) فيه جَوَاز إردَاف المرأة خلف الرجل في السَّفر إن كانت مَحرَمًا لهُ أو زوجة أو مِلْكًا، ويجوز أن تكون هذه المرأة أجنبية منه ﷺ لعصمته وعدم التهمة في حَقه بل هو أولى بالجَوَاز من المحرم في الإردَاف وغيره، وفيه جَوَاز الإردَاف على الدَّابة إذا كانت تطيق.

(على حَقيبة) يحتمل أن يراد به: فأردَفني عَلى مَوضع الحقيبة، والحقيبة بفتح الحَاء الوعَاء الذي يجمَع فيه الرجُل متاعه، ويشد في

<sup>(</sup>١) في (ص): مؤدبًا. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل) سحيمة، وفي (م): شحيم.

<sup>(</sup>٤) في (ص): أُبَية.

<sup>(</sup>٥) في (ص): أمية.

مُؤْخِرة الرحل، ويحتمل أن يكون<sup>(۱)</sup> على ظاهِره وهَو الأظهر؛ لقَولها بَعد ذلك: نزلت عن حَقِيبَةِ رَحْلِهِ وإذا بها دم، وأصل الحقيبة عَجيزة المرأة، ثم سمي به مَا يجمَع فيه القماش ويشد على الدابة خلف الراكب مَجَازًا؛ لأنها محمولة على عَجز الدابة (رَحْلِهِ) والرحل كل<sup>(۲)</sup> شيء يعد للارتحال<sup>(۳)</sup> من مركب للبعير<sup>(3)</sup> وحلس ووعاء للمتاع ورَسَن ونحو ذلك، ورَحَّلتُ البعَير جَعلتُ عليه رَحْلَه.

(قَالَتْ فَوَاللّهِ لنَزل رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى) صَلاة (الصَّبْحِ فَأَنَاخَ) لي البعير (وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ) فيه: نزُول الرجل عن الدابة بمفرده وهي واقفة أو سائرة ولا يحتاج إلى إناخِة البعير ولا سَوق الحمار إلى حجر (٥) أو نحوه لينزل عليه؛ لأنه نوع ترفُّه إلا للمحتاج إليه بخلاف المرأة؛ فإنه يناخ لها البعير، وإن كانت مُسْتَطيعة للنزُول وهي واقفة، فإنَّ الإِناخة أستَرُ لها وأرفق.

(وإذًا بِهَا دَمٌ منِّي (٢) قلت: فيه أنَّ الرجُلَ إذا وجَدَ على فراشه منيًّا عليه أن يغتسل منه إذا كانَ لا ينَام مَعَهُ في الفراش غَيره.

ونصَّ الشافعي على لزوم الغُسْل(٧)، ونَدبَ مَا أمكن كونها بعده،

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٢) في (م): يعد لكل.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): بعد الارتحال.

<sup>(</sup>٤) في (ص): مركز للبعير، وفي (م): مركب كالبعير.

<sup>(</sup>٥) في (م): حجره.

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>V) «الأم» ١/ ٩٧.

قالَ الماوردي: هذا إذا رَأَى المني في بَاطِن الثوب، فإن رَآهُ في ظاهِره فلا غسْل لاحَتِمال إصابتِه مِن غَيره وأمَّا إذا نامَ مَعَهُ من يمكن كونه منه فيندب لهمَا الغسْل ولا تَصِح صَلاته خَلفهِ قبل الغسْل (١).

(وَكَانَتْ) هَاذِه الحَيْضَة ورؤية دمها (أَوَّلَ حَيْضَةِ حَضْتُهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ) بفتح القَاف والبَاء المُوحَّدة المشَددة أي: اَنقبَضت وانزويت (إلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ) بفتح اليَاء الأولى فيه: أنه يُسْتحب للمرأة أن تخفي [ثياب حيضتها](٢) التي أصابها الدم من زوْجها وأقاربها كما تخفي بَوْلها وغائطها عَنهُمْ (٣)؛ لاستقذار ذَلك (فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ مَن أَي مِنَ الاستحيّاء (وَرَأَى الدَّم) على الحقيبة.

(قَالَ: مَا لَكِ لَعَلَّك نَفِسْتِ) بفتح النون، قالَ الخَطابي: أَصْل هاذِه الكلمة (عَنَ النَّفْس وهوَ الدم إلا أنهمْ فرَّقوا بيْنَ بناء الفِعْل مِنَ الحَيْض والنِّفاس، فقالوا في الحَيض: نَفست بِفتح النون يَعني وكسر الفاء، وفي الولاَدة بضَمِّهَا أنتهى (٥)، وهاذا قول كثير من أهل اللغَة لكن حكى أبو حَاتم عن الأصمعي يُقال: نُفِسَت المرأة في الحَيض والولادَة بضمِّ النون فيهما.

(قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَصْلِحي) بقطع الهَمزة (مِنْ نَفْسِكِ) أَيْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الكبير» ١/ ٢١٣ - ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) في (د): ثياب حيضتها. وفي (م): حيضها.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>a) «معالم السنن» ١/٩٦.

شأنك (١) ما تحتاجين (٢) إلى إصلاحه (ثُمَّ خُذِي إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ فَاطَّرِحي) بوَصْل الهمزة وتشديد الطاء.

(فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ ٱغْسِلِي) منه (مَا أَصَابَ الحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ) قال الخطابي: فيه من الفقه أنه ٱستعمل الملح في غسل الثياب وتنقيتها (٣) مِنَ الدَم. والملح مَطْعُوم فعَلى هذا يَجوز غسْل الثياب بالعَسَل إذا كانَ ثوبًا من إبريسم يفسدهُ الصابون، وبالخل أي وباللبَن (١) الحَامض وماء الليمُون إذا أصابها الحبر ونحوه، ويَجوز عَلى هذا التذلك بالنخالة وغسْل الأيدي بدَقيق البَاقلاء والبطيخ وغير ذَلك مِنَ الأشياء التي لها قوة الجلاء.

قال: وحدثونا عَن يُونس بن عَبد الأعلى، قالَ: دَخلتُ الحمام بمصر فوجَدت الشافعي يتَدلك بالنخالة ٱنتهى (٥).

وقد يُؤخذ منهُ أنَّ الماء المتغير بالملح المائي لا يضرُّ التغير به دُون الجَبَلي؛ لأنَّ المائي (٦) مُنعقد من عَينِ الماء كالثلج، وهو أصَحُّ الأوجُه عندَ الشافعية (٧)؛ ولهاذا أمر الشارع بِغَسل الدم بالملح وبِطَرحه في الماء، وقد يُؤخذ منهُ غسْل المتنجس الذي يَجِلس عليه الآدَمي، وإن كان جَافًا.

قال ابن قدَامَة: قال محمد بن يحيى: قلتُ لأبي عَبد الله: الإناء يؤكل

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): نصابك.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: تحتاجي، والجادَّة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): وتنفسها.

<sup>(</sup>٤) في (د، س، ل، م): واللبن.

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» للخطابي ١/٩٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، (س، ل): الماء.

٧) انظر: «المجموع» ١٠١/١.

فيه ثم يغسل فيه اليك. قال: لا بأسَ، قلتُ: فما تقول في غسْل اليك بالنخالَة. قالَ: لا بأسَ به نحنُ نفعَله (١).

(ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ) قد يُؤخذ منهُ ركُوب المرأة على البعير بمفردها إذا أطَاقت (٢) ولم تخش من نفرة البعير للقيام قبل أن تستقر.

(قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ) وَبَقى مِنَ السَنة السَّادسَة شهر وعَشرة أيَّام بَعْدَ رُجُوعه من الحديبية في ذي الحجة.

و (رَضَخَ لَنَا) الرضخ بفتح الراء وسُكون الضاد المعجمة وبَعْدَهَا خاء مُعجمة وهي (٣) العَطيَّة التي ليسَت كثيرة وتسمى (٤) بالمصدر أو هوَ فِعْلُ بمَعْنى مَفعُول مثل درهم ضَرب الأمير بمعنى: مضروبه. والذي رَضخه النَّبي عَيْ كانَ مِنَ المال الذي لم يقسم بَيْنَ المُسْلمين المعد للرضخ.

(مِنَ الفَيْءِ) وهو كل مَال أخذَ مِنَ الكُفار بلا إيجاف خيلٍ ولا قتَال وأصْله من فاء إذَا رَجَعَ والمُراد بالرجُوع رُجُوع المال إلى المُسلمين.

[(قالت) أُمَيَّة] (وَكَانَتْ) المرأة الغفارية (لاَ تَطَّهَرُ مِنْ حيضة (٢)) بفتح الحاء.

(إلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا) بفتح الطاء وهوَ: الماء الذي يتطهَّر به (مِلْحًا

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۱۸/۱۰ - ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) في (س، م): طاقت.

<sup>(</sup>٣) في (د، م): وهو.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): وسمى.

<sup>(</sup>٥) في (ص): قال أمته.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س) حيض. وبياض في (ل).

وَأَوْصَتْ بِهِ) عندَ مَوتها (أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا) بضَم الغَين وهوَ الماء الذي يغتَسل<sup>(١)</sup> به وبالفتح المَصْدَر وبالكسْر: ٱسم لما يغسَل به من خِطمِيِّ وغَيره (حينَ مَاتَتْ (٢)).

فيه: أنه يُستحب الوَصيَّة بِمَا يُتَبرك به مما يُوضَع في الماء، ومما يوضَع في الكفَن من خِرقة ونحوها، كما أوصَى بَعضهم أن يجعَل في كفَنه مِنْ شَعر النبي ﷺ.

[٣١٤] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثنا سَلاَّمُ) بتشديد اللام.

(ابْنُ سُلَيْمٍ) بالتصغير أبو الأحوص الحَافظ، له نحو (٣) أربَعة آلافِ حَديثِ.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ) البجلي الكُوفي، أخرجَ له مُسْلم والأربعة. (عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةً) بن عُثمان القرشية الحَجْبية.

(عَنْ عَائِشَةَ رَبِيًا قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ) بنت شَكَلِ كما في «صحيح مسلم» (٤) وذكر الخَطيب أن المبهمة: أسمَاءُ بنت يزيد (٥).

[(فقالت: يا رسول الله](٢) كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (د): يغسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٨٠، والبيهقي في «الكبرى» ٤٠٧/٢، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٥٦) لعنعنة ابن إسحاق، وجهالة أمية.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣٣٢).

<sup>(0) «</sup>الأسماء المبهمة» 1/ 1/ - PT.

<sup>(</sup>٦) تقدمت العبارة في (ص، س) واضطربت.

المَحيضِ، قَالَ: تَأْخُذُ) مُستقبل بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ الْمُحَدِّنِ ﴾ (١).

(سِدْرَهَا) السِّدر بِكَسْر السِّين: وَرَق شجر النبق، الوَاحدة من شجره سدرة [رواية مسلم<sup>(۲)</sup>: «سدرتها فتتطهر فتحسن الطهور»]<sup>(۳)</sup> (وَمَاءَهَا) أي: السِّدْر الذي يغتسل به والمَاء (فَتَوَضَّأُ) إطلاقه يقتضي كمال الوضوء قبل الغسل<sup>(٤)</sup> وهَو أفضَل عندَ الشافعي<sup>(٥)</sup>.

(وتَغْسِلُ) (٢) روَاية الخَطيب: «ثُمَّ تَغْسِلُ» (٧) (رَأْسَهَا) أيْ: بعد أنْ تخلل أصول الشعر منه، ومن غَيْره، وكذَلكَ الرجُل.

(وَتَدْلُكُهُ) (٨) قال القرطبي: فيه حجة لمن رَأى التدَلَّك يعني واجبًا، فإن قيل إنما أمرنا بالتدَلك في الرأس ليعُم جَميع الشعر فيكون بمعنى التخليل.

قال القُرطبي: وكذَاك (٩) يقَال: في جَميْع البَدَن، فَإِنْ قيلَ: لو كانَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۳۳۲) (۲۱).

<sup>(</sup>٣) من (د). وقد تأخرت في (ص، س، ل، م) فجاءت بعد قوله: وكذلك الرجل بلفظ: (رواية مسلم: سدرتها فتتطهر به فيحسن الطهور) في (ص). وبلفظ «فتحسن الطهور» في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل، م): الوضوء.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ١/٢٠١-٣٠٠، «المجموع» ٢/١٨١.

<sup>(</sup>٦) في (ص، س): تغتسل.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): تغتسل.

<sup>(</sup>۸) تکررت فی (ص، ل).

<sup>(</sup>٩) في (م): وكذ أن. وفي (س): وكذلك.

جَميع حكم البَدَن حكم الرأس في هذا لبينه (١) فيه كما بيَّنه في الرأس، قلنا: لا [يحتاج إلى ذَلِك] (٢) وقد بَينه في عضو واحد، وقد فهم منهُ أن الأعضاء كلها في حكم العضو الوَاحدِ في عُموم الغسْل فاكتفى بذَلك (٣).

(حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا) أي: الكثيفَة والخفيفة مِنْ شَعر الرأس والهُدب والحاجب بخلاف الوضوء (ثُمَّ تُفِيضُ<sup>(3)</sup>) الماء (عَلَى جَسَدِهَا) قالَ النوَوي: إفاضة الماء عَلى جَميع البَدَن شَعره وبشره واجِبَان بلا خلاف، والمذهب الصَّحيح أنه يُستحب إفاضة الماء عَلى جَميع البدَن أَسْعره وبَشره]<sup>(0)</sup> ثلاث مَرات<sup>(1)</sup>.

(ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا (٢) بِكَسْرِ الفاء، وحكى ابن سيدَه: تثليثها (٨) وبإسْكان الرَّاء وإهمال الصَّاد: قطعة مِن صُوف أو قُطن، أو جلدة عَليهَا صُوف، حَكاهُ أبو عُبيد (٩) وغَيره.

(فَتَطَّهَرُ) بفتح التاء والطاء وتَشْديد الهَاء أي تتطهر، ثم حُذفت إحْدى التاءين (بِهَا) أي تحتملهَا وتمسكها لتقطع الدم وتطيب مَوْضع (١٠) الدم.

<sup>(</sup>١) في (س، م): هذه البينة.

<sup>(</sup>٢) في (د): تحتاج إلى ذلك. وفي (م): يحتاج إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» للقرطبي ١/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) في (م): أفيض، وبياض في (ل).

<sup>(</sup>٥) ليست في (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على صحيح مسلم» ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، ٤/٩.

<sup>(</sup>٧) في (م): فرصها.

<sup>(</sup>A) «المحكم»: (فرص).

<sup>(</sup>٩) «غريب الحديث»: (فرص).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): من منع.

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟) فيه سُؤال المرأة العَالِم عَن حَالها الذي تحتشم مِنه ؛ ولهذا كانت عَائشة تقول في نِسَاء الأنصار: لم يَمنعهُن الحَيَاء أن يَتَفقَّهنَ. أخرجه مُسلم في بَعض طرق هذا الحَديث (١).

(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الذِي يَكْنِي) بفتح الياء وسُكون الكاف (عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ) قَالَ في «النهاية»: كنيتُ عن الأمرِ وكنَوتُ عنه إذا وَرَّيتُ عنهُ بِغَيره (٢) روَاية مُسْلم: وعرفت مَا أَرَادَ النَّبي عَلَيْهُ (فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَعي (٣) بِهَا آثَارَ الدَّم) قالَ النووي: المراد به (٥) عند العُلماء الفَرج (٦).

قال المحَاملي: يُستحبُّ لهَا أن تُطَيِّبَ (٧) كلَّ موضع أصابه الدم من بدَنها، قال: ولم أره لغيره وظاهر الحَديث حجة له (٨) وقد صَرح به في روَاية الإسماعيلي فقال: "[تتبَّعي بها] (٩) مواضع الدَم»، وفي هذا الحديث جواز تَفسير كلام العَالم بحضرته لمِنْ خفي عليه إذا عرَفَ أن ذلك يعجبه،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۳۳۲) (۲۱).

<sup>(</sup>۲) «النهاية» (كنا).

<sup>(</sup>٣) في (ص): ينبغي. وفي (م): تبتغي، وبياض في (ل). والمثبت من (د، س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٤، ٣١٥) مختصرًا، ومسلم (٣٣٢) ، والنسائي ١/ ١٣٥، ٢٠٧، وابن ماجه (٦٤٢) جميعًا من طرق عن صفية بنت شيبة عن عائشة الله

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): تصيب.

<sup>(</sup>A) من (د، ل، م). وانظر: «شرح النووي على مسلم» ١٣/٤.

<sup>(</sup>٩) في (ص): ينبغي لها، وفي (م): تبتغي بها.

وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضِل، وفيهِ الرفق بالمتَعلم وإقامَة العُذر لمن لا يفهم، وفيه أن المرءَ مَطْلُوبٌ منهُ ستر عيُوبه وإن كانت مما جبل عَليهَا مِنْ جِهَة أمر المرأة بالتطيُّبِ بإزَالة الرائحة الكريهة.

[٣١٥] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَال: ثنا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله مولى [يزيد بن] عطاء اليشكري.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ) أي: كما (٣) تقدمَ في روَاية مسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنَعهن الحَيَاء أن يتفقهن في الدين (وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا) أي: قولاً حَسَنًا.

(وَقَالَتْ: دَخَلَتِ آمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) أي: من الأنصَار، وهي: أسماء بنت شكل كما في مُسْلم. وذكر الخَطيب البغدَادي: أنَّ السَائلة: أسماء بنت يزيد خطيبة النساء (٤).

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إلاَّ أنه (٥) قَالَ: فرْصَةً) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الصَّاد المهملة.

قال ابن مَالك: الفرصَة النهزة(٢) يَعْنى لأخذ قطعة (مُمَسَّكَةً) قال

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) في (ص): ابن ثابت. والمثبت من (د، ر، ل، م).

<sup>(</sup>٣) في (د، م): بما.

<sup>(3) «</sup>الأسماء المبهمة» 1/ 14 - 29.

<sup>(</sup>ه) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) «إكمال الإعلام» ٢/ PV3.

القرطبي: روايتنا فيها بِضَم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السِّين المُهملة (١) مَعناهُ مُطيبة بالمسك مُبَالغة في نفي ما يكره مِن ريح الدم (٢).

قالَ القتيبي (٣): مَعني مُمَسّكَة أي: محتملة (٤) تحشى بها، أيْ: خذي قطعة مِن صُوف أو قطن واحْتمليها وامْسكيها؛ ليْدفع الدم قال: وأظنه إنما قالها مُمْسَكة بِضَم الميم (٥) الأولى، وتسكين الثانية وتخفيف السِّين مفتوحة، وقيلَ: فيها ممسكة بِكسْر السِّين ٱسْم فاعِل من أمسَك كما قَالَ في الحَديث المتقدم: «انعت (٢) لك الكرسف فإنه يذهب الدم» (٧).

(قَالَ مُسَدَّدٌ: كان (٨) أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ: فُرْصَةً) بضَم الفاء كما تقدم.

(وَكَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ) سَلام بن سليم (يَقُولُ: قَرْصَةً) بفتح القاف والصَّاد المهملة، ووجهه المنذري فقال<sup>(۹)</sup>: يَعْني: شيئًا يَسيرًا مثل القرصة بطَرف الإصبعين<sup>(۱۰)</sup>.

قال ابن حجر: ووهم مَن عزى هذه الروَاية للبخاري، وقال ابن قتيبة: هي بفَتح القَاف والضاد المعجمة أي: قطعَة (١١).

[٣١٦] (ثَنَا [عُبَيْدُ اللهِ] (١٢) بْنُ مُعَاذِ، قال: ثنا أبي) معَاذ بن معَاذ

<sup>(</sup>١) سقط من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۱/ PAO.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح السنة» للبغوي ٢/ ٢٠، «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س) زاد كلمة مقحمة وهي: له.

<sup>(</sup>٥) زاد في (د): في. (٦) في (ص، س، ل): سأبعث.

<sup>(</sup>V) تقدم. (A) في (ص، س، ل): قال.

<sup>(</sup>٩) في (ص، ل): يقال. (١٠) انظر: «فتح الباري» ١/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>١١) «فتح الباري» ١/ ٤٩٥. (١٢) في (ص، س، ل): عبد الله.

العَنْبَرِيُّ (قال: ثنا شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَمًا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

(سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَاهُ) و(قَالَ: فِرْصَةً) بِكَسْر الفاء كما تقدم (مُمَسَّكَةً) بضَم الميم الأولى، وفَتح الثانية، والسِّين المهملة، أي: قطعة مِن قُطن أو صُوف أو خرقة مُطيبَة بالمسك.

قال الزمخشري: الممسكة: الخلق التي أمسكت كثيرًا، كأنهُ أرَادَ أن لا تستعمل الجَديد مِنَ القطن والصوف للارتفاق (١) به للغزل وغَيره؛ ولأن الخَلِقَ أصلح (٢) لذَلكَ وأوفق (٣).

قال في «النهاية»: وهانِه الأقوال أكثرها متكلفة، والذي عليه الفقهاء أن الحَائض عندَ الاعتسال منَ الحَيْض يُسْتحب لها أن تَأْخُد شَيئًا يَسيرًا مِنَ المِسْك تتطيب به أو فرصة (٤) مُطيبة بالمسك (٥) انتهى (٦)، ويكون ذلك بعدَ الغسْل عَلَى المَدْهَب، وقيل: قبله، وهو سُنة مُؤكدة يكرَه تركها بلاً عُذر، والصَّحيح أن المقصود بالمسْك تطييبُ المحَلِّ، وَدَفع الرائحة الكريهة، لا تَعجيْل العُلوق فيستحب للِبكر والخليَّة وضدهما، وإن لم تجد مسْكًا أو لم تمسح به فنَحوه مما يُطيِّبُ المحَل، ويستثنى منَ المسك ونحوه المحدَّة والمحرِمة بَل يستعملان شيئًا يَسيرًا من قُسْطٍ أو أظفار. وكلام الرافعي والنوّوي في العِدد يشعر بتحريم المسْك.

<sup>(</sup>١) في (د، س، م): للانفاق. (٢) في (ص): أصح.

<sup>(</sup>٣) «الفائق في غريب الحديث» ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل) فرضه. (٥) في (ص، س، ل) بالسك.

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (مسك).

(قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟) فيه مُرَاجَعَة المفتي إذا لم يَتَّضح لهَا الحُكم.

(قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ) فيه التسبيح عند التعَجب، وكذَا لا إله إلا الله، وفي رِوَاية البخاري<sup>(۱)</sup> قال: «سُبحَان الله» ٱسْتحيا وأعرض<sup>(۲)</sup>. وللإسمَاعيلي: فلما رَأيتُه يَسْتحيي علَّمتُها. زاد الدَارمي: وهو يسمع فلا ينكر<sup>(۳)</sup>. وفيه حسن خلقه ﷺ وعظم حلمه وحَيَائه.

(تَطَهّري بِهَا) وفي روَاية للبُخاري: «توضئي»(٤) أي: تنظفي.

(وَاسْتَتر بِثَوْبِ) ٱستحياء منها، وفيه ٱسْتحبَاب الاُستتار عندَ الكلام بما يُستحيَا منه؛ بأن يغطى رَأسه أو يدخله في جَيبه أو يلتفت بوجهه ونَحو ذلك.

(وَزَادَ) على الروَاية المتقدمة (وَسَأَلَتْهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذِينَ) سدرتك و(مَاءَكِ فَتَطَهَرِينَ) بفتح الهَاء المُشددة بِهَا (أَحْسَنَ الطَّهُورِ) بِضَم الطاء على المختار. قاله النووي: والمرادُ به الفعْل (٥٠).

(وَأَبْلَغَهُ) أي أكملهُ وأتمه (ثُمَّ تَصُبِينَ عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ) أي: ثَلاَث مَرات (ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ) زَادَ مُسْلم: «دَلكًا شَديدًا»(٢)، ويشبهُ أن يرَادَ بالدَّلك هُنَا دَلك الشعر، وهو تَخللهُ باليَد والماء

<sup>(</sup>١) في (د، م): للبخاري.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (س): يتكرر. وهو خطأ.و انظر: «سنن الدارمي» (٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣١٥).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ١٣/٤.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٣٣٢) (٦١).

(حَتَّى يَبْلُغَ شؤون رَأْسِكِ) أي: أصول شعر الرأس وأصل الشؤون<sup>(۱)</sup>: الخطوط التي في عظم الجمجمة كما في الرواية الأخرى، وظَاهِر الحَديث أن التخلل يَكونُ بعَدَ إفاضَة الماء، والذي قاله (۲) أصْحَابنا وغَيرهم أنه يكون قبل الإفاضة؛ لأنه أقرب بوصُول الماء إلى الأصُول، ولو خَللهُ حَالَة الإفاضة كفى.

(ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ) أي: على سَائر بَدَنك (الْمَاءَ) فتبدَأ بالشق الأيمَن ثم الأيسر؛ لأنه ﷺ كان يحب التيمن في الطهَارة، وفي شأنه كله.

(قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ) وفيه فضيلة ذهاب المرأة إلى بَيت العَالم وَسُؤاله بنفسِهَا عن الأحوال التِي تحتشم منها بَعض النسَاء، وَمُراجعته فيما لا تفهمه، وهاذا يَدُل على شدة الأحتراص على الدين بخلاف زَمَاننا هاذا الذي لا يسْأَل فيه الرجَال خُصُوصًا عن النسَاء مَعَ كثرة اُجتماعهم بأهل العلم، فنَسأَل الله التوفيق.

(وَيَتَفَقَّهْنَ فِيهِ)(٤) والتفقه أخذ الفقه شَيئًا فشَيئًا، والفقه لغة (٥): الفهَم، وقيلَ فهم الأشياء(٦) الدقيقة.

#### 

<sup>(</sup>١) في (ص): الشئوب. (٢) في (م): قال به.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) تقدم التخريج من هذا الطريق، وصححه الألباني على شرط مسلم. انظر «صحيح أبى داود» (٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل): فقه. (٦) في (س): الأسانيد.

### ١٢٤- باب التَّيَمُّم

٣١٧- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنا أَبُو مُعاوِيَةَ (ح)

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةً - المَعْنَى واحدً - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وضُوءٍ، فَأَتُوا النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرُوا فَلادَةٍ أَضَلَّتُهَا عائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وضُوءٍ، فَأَتُوا النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرُوا فَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زادَ ابن نُفَيْلٍ؛ فَقَالَ لَها أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ؛ يَرْحَمُكِ الله، ما نَزَلَ بِكِ أَمْرُ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ الله لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا(١).

٣١٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلْمَةً الصَّعِيدَ، أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلصَّعِيدِ لِصَلاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ عادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسْحُوا وجُوهَهُمْ مَسْحَةً واحدَةً، ثُمَّ عادُوا فَضَرَبُوا بِأَكَفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا وَبُوهَهُمْ كُلُها إِلَى المَناكِبِ والآباطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ (٢).

٣١٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ المَهْرِيُّ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ، نَحُوَ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: قَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ المَناكِبَ والآباطَ. قالَ ابن اللَّيْثِ: إِلَى ما فَوْقَ المِرْفَقَيْنِ (٣).

٣٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسابُورِيُّ فِي آخَرِينَ وَلَيْ بَنُ يَحْيَى النَّيْسابُورِيُّ فِي آخَرِينَ وَاللَّهِ عَنْ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي آخَرِينَ وَاللَّهِ عَنْ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي عُرَّسَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابن عَبّاسٍ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَرَّسَ عُبَيْدُ اللهِ بَيْكِيْهُ عَرَّسَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳٦)، ومسلم (۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۱/ ۱٦۸، وابن ماجه (٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧١)، وأحمد ٤/ ٣٢٠، ٣٢١. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر السابق.

بِأُولاتِ الجَيْشِ وَمَعَهُ عائِشَةُ، فانْقَطَعَ عِقْدٌ لَها مِنْ جَزْعِ ظَفارِ، فَحَبَسَ النّاسَ ٱبْتِغاءُ عِقْدِها ذَلِكَ، حَتَّى أَضاءَ الفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النّاسِ ماءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْها أَبُو بَكْرٍ، وقالَ: حَبَسْتِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ رُحْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفُولَ أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفُولَ أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَلَا يَعْمِى اللهُ عَلَى مَعَ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَضَرَبُوا بِقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَصَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفُولَ أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ إِلَى النَّاكِبِ وَمَعْوا أَيْدِيهُمْ وَأَيْدِيهُمْ إِلَى الأَباطِ. زادَ ابن يَعْيَى فِي حَدِيثِهِ: قالَ ابن شِهابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يَعْتَبِرُ بِهِذَا النّاسُ.

قَالَ أَبُو دَاوَدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابن إِسْحَاقَ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابن عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ، كَما ذَكَرَ يُونُسُ.

وَرَواهُ مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: ضَرْبَتَيْنِ. وقالَ مالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّادٍ، وَكَذَلِكَ قالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَشَكَّ فِيهِ ابن عُبَيْنَةَ، قالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ - أَوْ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَمَرَّةً قالَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ، آضْطَرَبَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَماعِهِ مِنَ قالَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ. آضْطَرَبَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَماعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَ يَنْ أَبِيهِ. وَمَرَّةً قالَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ. آضْطَرَبَ ابن عُيَيْنَةً فِيهِ وَفِي سَماعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَ يَنْ أَبَدُ مُنْهُمْ فِي هنذا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ، إلَّا مَنْ سَمَّيْتُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ١/ ١٦٧، وأحمد ٤/ ٢٦٣- ٢٦٤.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٣٨).

لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا»، فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَنَفَضَها، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ عَلَى الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، فَقالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَادٍ (١).

٣٢٢- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إِنّا نَكُونُ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إِنّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ والشَّهْرَيْنِ، فَقالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الماءَ. قالَ: فَقالَ عَمَارُ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصابَتْنا جَنابَةً، فَأَمّا أَنا فَتَمَعَّكْتُ، فَأَتَيْنا النَّبِيَّ عَيِّيْ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «إِنَّما كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَدُا»، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأُرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْفُرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الشَّكَ وَلْ نَفْحُهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْفُرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْفُرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْفُرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْفُرْضِ، ثُمَّ مَنَهُ وَيَدَيْهُ إِلَى الْفُرْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذُكُرُهُ أَنْ اللّهُ عُمُرُه كَلا والله، لَنُولِينَكُ مِنْ ذَلِكَ ما تَوَلَّيْتَ (٢٠).

٣٢٣- حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابن أَبْزَى، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحديثِ، فقالَ: «يا عَمّارُ، إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبَ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ والدِّراعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغ المرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً واحدَةً.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَواهُ وَكِيعُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى، وَرَواهُ جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤٥، ۳٤٦، ۳٤٧)، ومسلم (۳٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ١٦٨/١، وأحمد ١٩١٤.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٤٥)، قال: إسناده صحيح، لكن قوله: إلى نصف الذراغ ... شاذ؛ ولذلك لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما.

ابْن أَبْزَى، يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ (١).

٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، بهذِه القِصَّةِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، بهذِه القِصَّةِ فَقَالَ: «إِنَّما كَانَ يَكْفِيكَ»، وَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، شَكَّ سَلَمَةُ، وقالَ: لا أَدْرِي فِيهِ إِلَى المرْفَقَيْنِ. يَعْنِي: أَوْ: إِلَى الكَفَيْنِ (٢). الكَفَيْنِ (٢).

٣٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ - يَعْنِي: الأَعُورَ - حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنادِهِ بهذا الَحدِيثِ، قالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى المِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى المِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى اللَّرَاعَيْنِ. قَالَ لَهُ إِلَى اللَّرَاعَيْنِ. قَالَ لَهُ مَنْصُورُ ذَاتَ يَوْم: ٱنْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّراعَيْنِ غَيْرُكَ (٣).

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ فِي هذا الْحَدِيثِ، قالَ: فَقالَ- يَعْنِي النَّبِيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ فِي هذا الْحَدِيثِ، قالَ: فَقالَ- يَعْنِي النَّبِيَّ عَبْدِ الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِما وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَنْفُخْ. وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّذِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي هَنْدَا الْحَدِيثِ، قَالَ: ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الحديثين السابقين.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٤٦)، قال: حديث صحيح دون قوله: والذراعين ... إلى قوله: ولم يبلغ

المرفقيُّن؛ فإنه شاذ، والصواب: والكفين.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم (٣٢١، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٣٢١، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف برقم (٣٢٢).

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الِمُنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنْ سَعِيدِ مْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنِي التَّيَمُّم، فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً واحدَةً لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ (١).

٣٢٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبِانُ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمّادِ بْنِ السَّفَرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمّادِ بْنِ السَّفَرِ، فَقَالَ: «إلَى المِرْفَقَيْن» (٢).

## \* \* \*

## باب التَّيَمُّم

هو في اللغة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصَّعيد بمسح الوجه واليدّين بنية أستباحة الصَّلاة ونَحوهَا. قالَ ابن السكيت ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ﴾ أي: أقصدُوا صَعيدًا، ثم كثر استعماله حتى صَار التيمم مَسْح الوَجْه واليَدَين بالتراب (٣) أنتهى ؛ فعلى هذا هو مَجاز لُغُوي، وعَلى الأول: هُو حَقيقة شَرعية.

[٣١٧] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ) بضَم النون وفتح الفاء، قال: (ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد ابن خازم الضَرير (ح<sup>(٤)</sup> وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً)،

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٤)، أحمد ٤/ ٣٦٣، وابن خزيمة (٢٦٧)، وابن حبان (١٣٠٣،
 ١٣٠٨).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه البزار(۱۳۹۱)، والدارقطني ۱/۱۸۲، والبيهقي ۱/۲۱۰.
 وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (۵۷).

<sup>(</sup>٣) «إصلاح المنطق» (ص ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) من (د).

قال (ثنا عَبْدَةُ) ابن سُليمان المقرئ ([المعنى واحد](۱) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْر (۲) وَأُنَاسًا) وَروَاية مُسْلم (۳): فبعَث ناسًا من أصحابه في طَلبَها. وطريق الجَمع بَينهما: أنَّ أُسَيْدًا كَانَ رأس من بُعث لذَلك؛ فلذلك سمي به في هلْذِه الروَاية.

(فِي طَلَبِ قِلاَدَةِ) وللبُخاري في التفسير عَن عَائشة: سَقطت قلادة لي طَلَبِ قِلاَدَة ونحنُ دَاخِلُون المَدِيْنة فأناخ رَسُول الله ﷺ ونزل(٥).

وفي رواية: أنقطع عقد (٢)، وهو كل ما يعقد ويعلق في العُنُق قلاَدة، وفيه جَوَاز أتخاذ النساء الحلي تجملاً لأزوَاجهن، واستصحاب (٢) الحُلي في السَّفر (أَضَلَّتْهَا) أي: فقدتها (عَائِشَةُ) وكانت لأسمَاء (فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ) الظاهِر أنها صَلاة الصُبح لرواية البخاري: فقام رَسُول الله عَلَيْ حَين (٨) أصْبح على غير ماء (٩).

<sup>(</sup>١) في (ص): المفتى ورجل. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س): خضر. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣٦٧) (١٠٩)، وعنده: (فأرسل) بدل (بعث).

<sup>(</sup>٤) سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤٦٠٨).

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية أخرجها مالك في «الموطأ» (١٢٠)، ومن طريقه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧) (١٠٨)، والنسائي في «المجتبى» ١/١٦٣–١٦٤، وأحمد ٦/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): استحباب. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>A) في (ص، س، ل): حتى. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۹) «صحيح البخاري» (۳۳٤).

(فَصَلَوْا بِغَيْرِ وضُوءِ) أغربَ ابن المنذر [فادعى أن عبدة] (ا) تفرد بهانِه الزيَادَة (٢)، والمراد أنهمُ صَلَّوا بغير وضوء ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يكن بعد نزَل، ولا عَرفوهُ، بَل (٣) اعتقدُوا وجوب الصَّلاة عَليهم، وفيه دَليل على وجوب الصَّلاة عَلى فاقد الطهورين؛ إذ لو كانَت الصَّلاة ممنوعة لأنكر عَليهم النَّبي عَيِ حينَ ذكرُوا لهُ ذَلك، وبهذا قالَ الشافِعي (٤)، وأحمد أن وجُمهُور المُحدِّثين، وأكثر أصحَاب مَالك (٢)، لكن اختلفوا في الإعَادة، والمنصُوص عن الشافعي وجوبها (٧)، واحتجوا بأنه عذر نادر؛ فلم تَسقُط الإعادة.

(فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) ﴿ وَإِن كُنهُم مِّ فَهَىٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُهُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (٨).

(زَادَ) عَبد الله بن محمد (ابْنُ نُفَيْلٍ) في روَايته (فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ) بن حُضَيْرِ (يَرْحَمُكِ اللهُ) وفي روَاية الصَّحيحين: جَزَاك اللهُ خَيرًا (٩)، فيه

<sup>(</sup>۱) في (ص، س، ل): فأدى عنده. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر عند ذكره لهذه الزيادة: إن كان هذا محفوظًا قد حفظه عبدة فإني لم أجده من غير حديثه. ا؟. فقد تبين لك أنه لم يدع تفرد عبدة به، بل قال: إنه لم يجده من غير حديثه. وانظر تعليق المحقق عليه. انظر: «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): ظنوا.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ١/٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغنى» ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الاستذكار» ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>V) «الأم» ١/٦١١. (A) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٩) «صحيح البخاري» (٣٣٦)، و«صحيح مسلم» (٣٦٧) (١٠٩).

الدُّعَاء لمنْ حَصَل للمَسْلمين بِسَببه خَيْر، وأيُّ خَير أعظمُ من هذا (مَا نَزَلَ بِكُ (١) أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلاَّ جَعَلَ اللهُ) تعالى (لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ (١) فِيهِ فَرَجًا) وللبخاري: إلا جَعَل اللهُ للمُسْلمين فيه خيرًا. (٣) وله في النكاح: إلا جَعَل اللهُ لك مِنهُ مَخرْجًا وَجَعَل للمسلمين فيه بَرَكة (٤). وفي «تفسير جَعَل اللهُ لك مِنهُ مَخرْجًا وَجَعَل للمسلمين فيه بَرَكة (٤). وفي «تفسير إسحاق البستي» من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النَّبي ﷺ قالَ لها: (مَا (٥) أعظم بركة قلاَدتك) (١).

[٣١٨] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ) ابن يزيد بن أبي النجاد، أخرجَ له الشيخان (عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ عبيد اللهِ) (٧) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) الفَقيه الأعمَى، وهوَ لم يدْرك عَمارًا؛ فالحَديث منقَطِع (٨)، وَرَوَاه ابن مَاجَه مِنَ حديث عبيد الله بن عبد الله (٩) بن عتبة عَن أبيه، عَنْ عَمَّارِ مَوْصُولاً (١٠) (حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ هُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ النبي عَلِيْ

<sup>(</sup>١) في (م): لك.

<sup>(</sup>٢) في (س): ذلك.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) زاد في (د، م): كان.

<sup>(</sup>٦) عزاه له في «فتح الباري» ١٨/١.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٨) لكن وصله المصنف في الرواية بعد الآتية بإدخال ابن عباس بينهما وسيأتي عندها الكلام عليه.

<sup>(</sup>٩) في (ص): عبد ربه. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>۱۰) «سنن ابن ماجه» (۵۷۱).

بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا(١) التراب(٢).

وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (٣).

(لِصَلاَةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة؛ أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (3)

(فَضَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنه يَجوز الاَّقتصَار في اليَدَين على الكفين.

قال النوَوي في «شرح المهذب»: وهذا القول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (٥).

(ثُمَّ مَسَحُوا بوجوههم) رَواية الخَطِيْب: ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ بحَذف البَاء (مَسْحَة وَاحدَة ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى (٢)

<sup>(</sup>١) في (م): هذا.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. أنَّ التيمم لا يجوز بغير التراب. وأجاز مالك التيمم بالحصى، وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. انظر في ذلك «الأم» ١/ ١١٥، و«مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٨٥)، و«المدونة الكبرى» ١/ ١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول أصحاب الرأي، وهم الأحناف، فأجازوا التيمم بكل شيء من تراب أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو أي شيء من الأرض.

قالوا: ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.

انظر: «المبسوط» للسرخسي ١/ ٢٤٢-٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) «المجتبى» ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) «المجموع «شرح المُهَذب» ٢/٠/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ص): واحدة. والمثبت من (د، س، م)

فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ) وَاحدها منكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمّع عظمي العَضُد والكتف (وَالآباطِ) وهي تحت المناكب (مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ) لفظ النسَائي: فمسَحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب (١).

وفيه دَليل على أنَّه يُستحب في التيمم إطالة الغُرة والتحجيل<sup>(۲)</sup> في اليدين<sup>(۳)</sup>، كما في الوضُوء، وله أن يَبلغ المناكب والإبط، وبه قال أصحابنا، الأكمل أن يبلغ في الوضُوء الإبط والركبة، وهو مقتضى كلام «المنهاج» وغَيره<sup>(3)</sup>.

[٣١٩] (ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوِدَ) ابن حَماد بن سَعْد (الْمَهْرِيُ) بفتح الميم أبو الربيع المَصْري. قال النسَائي: ثقة (٢). وقالَ أبو سَعيد ابن يونس: كانَ فَقيهًا على مَذهب مَالك زَاهِدًا (٧) (و(٨) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْب) ابن الليث بن سَعْد الفهمي شيخ مُسْلم.

(عَنِ) عَبد الله (ابْنِ وَهْبِ نَحْوَ هاذا الحَدِيثِ) و(قَالَ) فيه: (فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَاب) شَيْئًا قد

<sup>(</sup>۱) «المجتبى» ۱/۸۲۱.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): التحجل.

<sup>(</sup>٣) في (ص، م، س): التيمم. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) «منهاج الطالبين» (ص٧)

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): المهدي.

<sup>(</sup>٦) «مشيخة النسائي» (٩٣).

<sup>(</sup>v) «تهذيب الكمال» (۱۱/ 8۰٩).

<sup>(</sup>A) في (ص، س، ل): وقال. والمثبت من (د، م).

يُؤخذ منه أنه يَجوز التيمم، وإن لم يعَلق بكفيه تراب، وهوَ يؤيد مَذْهَب مَالك<sup>(۱)</sup> وأبي حنيفة (۲) فإنهما ذَهَبَا إلى جَوَاز التيمم بصَخرة لا يعلق على اليَد مِنها غبار، وَمَذهب الشافعي<sup>(۳)</sup> وأحمد<sup>(٤)</sup>: أن التيمم لا يجوز إلا أن يعلق بالكف غبَار و<sup>(٥)</sup> تراب؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَٱمۡسَحُوا بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيّدِيكُم مِّنَـٰ أُهُ ﴾ (٢) ومن للتبعيض فيَحتَاج أن يمسَح بجُزء منه.

(فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ) كما في الرِّواية التي قبلها. (قَالَ) عبد الملك [بن شعيب] (١) (ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَيْن).

[٣٢٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف أسمه: محمد مَولى بني سليم، أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع (٨).

(وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) شيخ البخاري وهوَ ابن (٩) عبد الله بن خَالد (النَّيْسَابُورِيُّ) الحَافظ أحَد الأعلام (فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم.

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرى» ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) في (د): للشافعي، وانظر: «الأم» ١/١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٨٥).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): أو.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي (م): مالك.

<sup>(</sup>٨) أخرج له في باب اختباء النبي ﷺ دعوة شفاعة لأمته، وفي الصلاة، وغيرها.

<sup>(</sup>٩) في (ص): أبو. والمثبت من (د، م)، وهو الإمام الذهلي رحمه الله.

(قال: ثنا أَبِي) إبرَاهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمَن بن عوف (عَنْ صَالِح)(١) بن كيسَان المدَني.

(عَنِ أَبِن شِهَابٍ قال حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ (٢) بْنُ عَبْدِ اللهِ) ابن عتبة الفقيه الأعمى.

(عَنِ) عبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ) ابن عبد المطلب عَم النَّبي عَلِيَّةً.

(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَرَّسَ) بَتَشديد الراء، أي: نزل في آخر (٣) الليل لينَامُوا ويريحوا رَوَاحلهم وَيَسْتريحوا (بِأُولاَتِ الجَيْشِ) بفتح الجِيم، ويُقال: ذَات الجَيْش، وَهي قرب المدينة مِن (٤) ذي الحليفة في طَريق مكة، وهي مِنَ المدينة عَلى بريد، وَبينها وبَين العقيق تسعَة أميال.

(وَمَعَهُ عَائِشَةُ) فيه دَليل على ٱستِصْحَابِ الزَوْجَة في السَّفَر، وإن كانَ لهُ نِسَاء غَيْرِهَا إذَا صَارَت القرعة لَهَا.

(فَانْقَطَعَ عِقْدٌ) بِكَسْرِ العَيْن: كل ما يعقد ويُعلق في العُنق، ويُسمَّى قلادة كما تقدم في الحديث السَّابق.

(لها<sup>(٥)</sup> مِنْ جَزْعِ) بِفتح الجيم وسُكون الزاي وبَعْدهَا عَيْن مُهملة، وهوَ خَرَز، يماني (٦) مُلون الوَاحدة جَزْعَة، والجِزع بالكسر جَانب الوَادي.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): أحد. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٤) في (د): بين.

<sup>(</sup>ه) من (د).

<sup>(</sup>٦) في (م): غال.

(أظفار)(۱) قال ابن الأثير(۲): يروى هذا الحَديث: جَزْع ظَفَار، وجزع أظفار، فأمَا ظَفَارِ بوَزن قَطَام فهوَ مدِينَة بِاليمَن نسبَ الجزع اليهَا وأمَا أظفار فهوَ آسم لنَوع منَ الجزع يعرفونه، وظفَار مَدينة معرُوفَة بِسَوَاحل اليَمَن يجلب إليهَا القُسط الهندي(٣).

قال ابن حجرَ: وحكي في ضَبْط «ظفار» وجهَين: كَسْر أُولُه وصَرفه، أو فتحه والبنَاء يَعْنِي: على الكَسْر مثل قَطَام (٤).

(فَحَبَسَ) بِفتح الحاء والبَاء يَعني النَّبِي ﷺ (النَّاسَ ٱبْتِغَاءُ عِقْدِهَا) أضيف إليهَا تجوزًا لكونه كانَ في يَدهَا عَارِية من أسمَاء أختها، وفيه دَليل على الاَّعتناء [بحفظ حقوق] (٥) المُسْلمين وأموَالهم وإن قَلَّت وله أذا (٦) أقام الجَيش لابتغائه، وفيه جِوَاز الإقامَة بموضع لا ماء فيه يتوضأ مِنه ويشرب.

(ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ) قال ابن حجر: أما روَاية عمرو بن الحَارث فلفظهَا ثم إن النَّبي ﷺ آستيقظ وحَضرَت الصُبح، فإن أعربت الوَاو حَالية كانَ (٧) دَليلاً على أن الاستيقاظ وقع حَال وجُود الصبَاح. قالَ: وهوَ

<sup>(</sup>١) في (د، م): ظفار.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ظفر).

<sup>(</sup>٣) ظفار مدينة قرب صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجزع الظفاري، وبها كان مسكن ملوك حمير.

كذا قال ياقوت في «معجم البلدان» ٤/ ٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل) بحقوق. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س) ولها. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) زاد في (م): ذلك.

الظاهر، واستدل به على الرخصة في تَرك التهجد في السَّفر إن ثبت أن التهجد كانَ واجبًا عليه (١).

قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهْل المغازي؛ أنهُ ﷺ لم يُصَل منذ ٱفترضت عَليه الصَّلاة إلا بوضُوء، ولا يدْفع ذَلكَ إلا جَاهِل أو معاند (٢).

(وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ) فيه جَوَاز الإقامة بموضع لا مَاء فيه كما تقدم. (فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ) والنكتة في قوله فتغيّظ عَلَيْهَا أبو بَكر ولَم يَقُل أبوهَا؛ لأنَّ ذكر الأبوة يُذكر في مَقام الحُنُوِّ والشفقة، وهذا مَقامُ العِتَاب بالقول، والتأديب بالفعل، فنزل هنا مَنزلة الأجنبي لعَائشة بقوله (حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وليسَ في المكان الذي نزلوا فيها مَاء.

(فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ) ﷺ (رُخْصَةَ التطهر (٣) بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) فيه نصّ صَريح عَلَى أن التيمم رُخصَة خُصت بها هاذِه الأمة لمْ يُشَاركها غَيرها من الأمم، وفي وَجه أنه عَزيمة حَكاهُ ابن الرفعَة وبَنَى على الخلاف قَضَاء العَاصي (٤) بسفره والصَّحيح أنه يقضي؛ لأنه رُخصَة وقيل لا يقضى؛ لأنه عَزيمة.

(فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا بأَيْدِيهُمْ شَيْئًا) وقد يستَدل به على أنهُ يجوز

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱/۱۱».

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۱۹/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الطهر، والمثبت من (د، م)

<sup>(</sup>٤) في (س، م): القاضي.

التيمم، وإن لم يعلق بيده مِنَ التُّرَابِ شَيئًا كما تقدم، لكن قَد يقال: عَدَم قبضهم مِنَ التراب شَيئًا لا يُنَافي التيمم بمَا علق بأيديهم، ولو لم يقبضُوا منهُ شَيئًا بَل علق التراب بأيديهم فتيمموا به.

(فَمَسَحُوا بِهَا) أي: بتلك الضَّربة (وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ) قَد يستَدل بهِ عَلى جَوَاز التيمم بضَربَة واحَدة.

قال ابن المنذر (١): وعَامة الأصحاب على أن الواجب ضربة واحدة لحديث عمار في «الصحيح» (٢).

حَتى وصَلوا في مَسْح أيديهم (إِلَى المَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ) فيه دَليل على إطَالة الغرة والتَّحجيل في التيمم كما تقدم.

قالَ البلقيني في «التدريب»: ومن سُنن التيمم أن يُديمَ المتَيمم يَدَهُ عَلَى العضو لا يَرفعهَا حَتى يَفرغ مِن مَسْحه، وإمرَار التراب على العَضد تَطويلاً للتحجيل والنُطق بالشهَادَتين كما في الغسْل.

(زَادَ) محَمد (بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابن شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يعتبر (٣) بِفتح أوله (بهذا النَّاسُ) قال الخطابي (٤): لم يختلف أحَد من أهل العِلم في أنه لا يلزم المتَيمم أن يمسَحَ بالتراب مَا وراء المرفقين، وفيما قاله نظر.

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳۸)، ومسلم (۳۲۸) (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ر، ل): يغتر. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود مع معالم السنن» ١٦٢/١.

فإنَّ (١) ابن المنذر (٢) والطحاوي (٣) وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري (٤) أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد] (٥).

و(كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و(قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسِ وَلَاللهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ).

قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا (٧) أي: فلا يَكفى ذَلك.

(وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ) (^^)، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [(عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس (٩): عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن قال أبو أويس (١٢) أبيه، أو (١١) عن عبيد الله، عن (١٢) ابن عباس

<sup>(</sup>١) من (م)، وفي بقية الأصول: قال.

<sup>(</sup>۲) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۳) «شرح معانى الآثار» ۱۱۱۱/۱.

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول الخطية: أبو بكر الصديق. وهو وهم ولم نجد ذلك مرويًا عن أبي بكر الصديق. والمثبت من «شرح أبي داود» للعيني.

<sup>(</sup>٥) في (د): لمفهوم لفظة اليد قال أبو داود. وفي (م): قال أبو داود لعموم لفظة اليد.

<sup>(</sup>٦) زاد في (ص): وكذلك قال أبو أويس. وليس هذا موضعها. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) «منهاج الطالبين» (ص ٧).

<sup>(</sup>٨) زاد في (ص، س، ل) عن عمار. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (م): أبو داود فيه.

<sup>(</sup>١٠) في (م): عبد الله ابن.

<sup>(</sup>١١) في (م): و.

<sup>(</sup>١٢) سقط من (م).

أضطرب فيه) ومرة قال (عن أبيه)] (١) (وَمَرَّةً قَالَ: عَنْ ابن عَبَّاسٍ) وقد (اضْطَرَبَ فِيهِ) يعني [(ابن عيينة] (٢) وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَضْطَرَبَ فِيهِ) يعني: قريبًا، واللهُ أعلم (٤).

[٣٢١] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) وَهُو محمَّد بن أبي دَاود (الأَنْبَارِيُ) بالنون ثم الموَحدة وثقه الخَطيب<sup>(٥)</sup> (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضَّرِيرُ السَّعدي.

(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ) بن سَلمة أبي وَائل (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ (٢) عَبْدِ اللهِ) ابن مسْعُود (وَأَبِي مُوسَى) الأشعري (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ) بمعَنى: أخبرني.

(لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا. أَمَا كَانَ) له أن (يَتَيَمَّمُ) زادَ البخاري: ويصلي (٧٠؟.

(قَالَ: لا)، لا يتيمم، ولا يُصلي (وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا) كانَ مَدهب ابن مَسْعود أن الجُنُب لا يتيمم؛ لأنه ليسَ دَاخلاً في عُموم

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «المجتبى» ١/١٦٧–١٦٨، وأحمد ٢٦٣/٤–٢٦٤ وفيه زيادة: ولا يغتر بهذا الناس.

وصححه الألباني على شرط الشيخين. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (٣٣٨).

<sup>(</sup>ه) «تاریخ بغداد» (۲۷۹٦).

<sup>(</sup>٦) زاد في (م): يدي.

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣٤٧).

﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا أَهُ ﴾ ، وكانَ عُمَر يَرى أن الآية لا تتنَاوَل الجنب رَأْسًا فمنَعَهُ التيمم (١) لذلك (٢).

(فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري (فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِلَاهِ الآيَةِ التِي فِي سُورةِ المَائِدَةِ) (٢) خصَّت بالمائدة وإن كانت في النسَاء أيضًا؛ لأن تناولها للجُنب أظهر لتقدم حُكم الوضُوء فيها (﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾) (٤) أستدل بقوله ﴿فتيممُوا﴾ عَلى وجُوب النية في التيمم؛ لأن مَعْنى تيمموا: ٱقصُدُوا وهوَ قول فقهاء الأمصَار إلا الأوزَاعي (٥)، وعلى أنه يجب قصد التراب ولا يكفي هبُوب الريح وسَفيه التراب على عضوه فردده عَليه؛ لأن التراب أتاه ولم يقصده وهذا هُوَ الأصح (٦)، والثاني يجزيه كما لو برَز للمطر فانغسَلت أعضاءه ونوَى الوضوء (٧) فإنه يُجْزئ (صَعِيدًا) أي: ترابًا (طَيّبًا) أيْ: طَاهِرًا كذَا عندَ الشافعي (٨).

(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مَسْعُود (لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هَاذا) أي: في التيمم للعُذر بالجنَابة (المُؤشكُوا) أي: قربُوا وأسْرعُوا، وفي هاذا ردِّ على من

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ص): رأسًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧٩). من طريق الأسود عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ص) هنا: ذكر الآية. وليس موضعها.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) سقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «الشرح الكبير» للرافعي ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) زاد في (د، م) به.

<sup>(</sup>A) «الأم» 1/311-011.

زَعَمَ أنه لا يقال: أوشك بلفظ الماضِي ولا يُستعمل إلا مُضَارعًا(١) (إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ) بفتح البَاء والراء على المشهور، فإن(٢) قلت: فما وَجُه الملازَمة بيْنَ الرخصة في [تيمم الجنب وتيمّم المتبَرد](٣) حتى صَح أن يقال: لو رخصنا لهم في ذَلك لكانَ إذا وَجَد أحدهم البَرد تيمم؟ فالجَوابُ: أن الجِهة الجَامعة بينهما أشتراكهما في عَدم القدرة على أستعمال الماء؛ لأن عَدَم القدرة على (أَنْ يَتَيَمَّمُوا) إما بفقد المَاء وإمَا بتعذر (٥) الاستعمال (بِالصَّعِيدِ) ٱختَلفُوا في الصَّعِيد مَا هُو؟ فروي عن الخليل؛ أنه وَجُه الأرض (٦)، وعلى هذا فيَجوز التيمم بكل مَا كانَ مِن جنس الأرض بَاقيًا على أصْل أرضيته وهوَ مذهب مالِك (٧) كما سَيَأتي.

(فَقَالَ لَهُم (١٠٠ أَبُو مُوسَى: إِنَّمَا كَرِهْتُمْ هاذا لِذَا) أي: لهاذا الذي ذكرته من بَرد الماء (قَالَ: نَعَمْ) ظاهِره أنهُ سَلم البن مَسْعُود هاذا ونحا إلى سَد

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح سنن أبي داود» للعيني ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): قال. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول: تيمموا وتيمم للبرد!!. والمثبت من «عمدة القاري» (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) زاد في (د): دالُّ.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل) يبعد. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «كتاب العين» للخليل ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>V) «المدونة الكبرى» ١٤٨/١.

<sup>(</sup>A) «المبسوط» للسرخسى 1/٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) «الأم» ١/٤١١-١١٥.

<sup>(</sup>۱۰) في (د، م): له.

الذّريعة مِنْ أصلها كما هي قاعدة مَذهَب مَالك.

قال القرطبي: كأنه كانَ يَعتقد تخصيص عُمُوم الآية بالقَول بسد الذريعة. ثم قالَ: ولا بُعد في القول به عَلى ضعفه، ثم قالَ: وقد صَح عن عمَر وابن مَسْعُود أنهما رَجَعًا إلى أن الجنب يَتيمم وهو الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومها متناولة له (۱).

(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار (٢) بن ياسِر (لِعُمَر) بن الخَطاب (بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحَاجَةٍ) فيه ٱسْتخدَام المعَلم لتلميذه البَالِغ إذا لم يشق [ذلك عليه] (٣) (فَأَجْنَبْتُ) بفتح الهمزة من الجنابة وهي البعد سُمي جنبًا؛ لأنهُ نهي أن يقرب مَوَاضِع الصَّلاة مَا لم يطهر (٤) فيجتنبها، وقال الشافِعي (٥): إنما سُمي جنبًا (٢) من المخالطة. ومن كلام العَرب: أجنب الرجُل إذَا خَالطَ ٱمَرأته، وهذا ضد المعنى الأول (فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ) بفتح التَاءين، وفي نسخ الصَّحيحين (٢): «كما تَمَرَّغُ» بحَذف إحدى التَاءين تخفيفًا (الدَّابَةُ) قالَ ابن دَقيق العيد (٨): كأنه ٱستعمل القياس لما تقدم لهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي 1/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) في (س): أبي.

<sup>(</sup>٣) من (د): وفي (م): عليه.

<sup>(</sup>٤) في (د): يتطهر.

<sup>(</sup>٥) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٣٤٧)، و«صحيح مسلم» (٣٦٨) (١١٠).

<sup>(</sup>A) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ١/ ٧٩.

مَشرُوعية التيمُم، فكأنه لما رَأى أن الوضُوء خَاصّ ببعض الأعضَاء وكانَ بَدَله التيمم، وهوَ خَاصّ بالأعضاء، وَجَبَ أن يَكون بدَل الغسْل الذي هو<sup>(۱)</sup> يعم جميَع البَدَن عَامًا لجميَع البدَن.

قال ابن (٢) حزم الظاهِري: في هذا الحَديث إبطال القياس؛ لأن عمارًا رأى المشكوت عنه مِنَ التيمم للجنابة حكمه حُكم الغشل للجنابة إذ هُو بَدَل مِنْهُ، فأبطل رَسُول الله عَلَيْ ذلك وأعلمهُ أن لكل شَيء حكم المنصوص عَليه (٣). والجَوَابُ عَما قَال: أنَّ الحَديث دَل على بُطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم مِنْ بُطلان الخاص بُطلان العام، والقائسُون لا يَعتقدُونَ صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخَر، وهوَ أن الأصل الذي هوَ الوضُوء قد ألغى في مُسَاوَاة البَدَل له، فإن التيمم لا يعُم جميع أعضاء الوضُوء، فصار مُسَاوَاة البَدَل الأصلي ملغى في محَل النَّص، وَذلك لا يقتضى المساوَاة في الفَرع، بل لقائل أن يَقول: قَد يكُون الحَديث دَليلاً على صَحة أصْل القياس، فإن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنما يكفيك كذًا». يَدُل على أنه لو كانَ فعله لكفاهُ. وذلك على صحة قولنا: لو كانَ فعله لكانَ مُصيبًا، ولو كانَ فعلهُ لكان قائسًا التيمم عَلى الجَنَابة، لاَ التيمم عَلى الوضُوء على تقدير أن يكون اللمس(٤) المذكور في الآية ليسَ هوَ

<sup>(</sup>١) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، د، ل): أبو. والمثبت من (س، م).

<sup>(</sup>T) "(المحلى» 1/00/1.

<sup>(</sup>٤) من (د، س، م، ل).

الجماع؛ لأنه لو كان عند عَمار هو الجماع لكان حكم التيمم مُبينًا في الآية فلم يكن يحتَاج إلى أنْ يَتمرغ، فإذن فعله ذَلك يتَضَمن أن اعتقاد كونه ليسَ عَاملاً للنَّصِ بَل للقياس، وحُكم النَّبي عَلَيْهِ بأنه كانَ يكفيه التيمَم على الصُّورَة المذكورة مَعَ مَا بَينا من كونه لو<sup>(۱)</sup> فعَل ذَلك لفعله بالقياس عندَه لا<sup>(۱)</sup> بالنصّ<sup>(۳)</sup>. وهذا من مستحسنات (٤) نخبه.

(ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) فيه ذكر التلميذ لأستاذه مَا يعْرض لهُ في غيبَته من الأحكام وغيرهَا ليرشده إلى الصَّوَاب في ذَلك.

(فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (٥) يَكْفِيكَ) في التيمم (أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا) بيكَيْكَ، وَخَاطَبَهُ بإنما ليحصر لهُ القَدر الوَاجب (فَضَرَبَ بِيَدِهِ) بالإفراد، لفظة البُخَاري: بكفه ضربة (٦) (عَلَى الأَرْضِ) قالَ أصحَابنا وغيرهم: يندب لمن ضرب يده عَلى الأرض لمَسْح الوَجْه أَن يُفَرق أصابعه؛ لأن التفريق أبلغ في إثارة الغبار، وهذا أصَح الأوجُه، وأما ضَربةُ مَسْح يَدَيه فالتفريق فيها وَاجب.

قال ابن الرفعة: وهوَ متفق على وجوبهَا(٧).

وَكذَا يجب نزع خَاتمه في الثانية (فَنَفَضَهَا) أي: ليَخف التراب عَنها بحيث لا يبقى عَليهَا إلا لقدر الحَاجَة.

<sup>(</sup>۱) ، (۲) من «الإحكام» وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٣) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ١/ ٧٩-٨١.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): مستحسات.

<sup>(</sup>٥) سقط من (م). (٦) «صحيح البخاري» (٣٤٧).

<sup>(</sup>V) «تحفة المحتاج» ١/ ٣٦٥.

قال الماوردي: ونصَ الشافعي على ٱستحباب تخفيف الغبَار، وفي الجَديد على عَدَمِهِ، وقالَ آخرون: وإن كثر نفخ أو نفض وإلا فلا (١٠).

قال ابن الرفعة: وهذا مَا عليه الجمهُور (ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ (ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ) فيه تقديم اليَمين (٣) على اليسَار (عَلَى الكَفَّيْنِ) فيه دَليل على الا جتزاء بالكَفين كما سَيَأتي.

(ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ) موضوع «ثُمَّ» يَدل على الترتيب، وقد ٱسْتدل بِذَلك على أن ترتيب اليَدَين على الوَجْه ليسَ بوَاجب؛ لأنه إذا ثبت ذَلك في (٤) التيمم ثُبتَ في الوضوء ضرورة لعَدَم الفارق (٥) بَينهما، والرواية الآتية: مسح بهما وجهه ويَدَيْه» فالواو (٢) فيها لا تدُل على الترتيب.

(فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ) بن مسعُود (أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ ﴿ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) (٧) وإنما لم يقنع عُمَر بقول عَمار؛ لأنه لما كانَ حَاضرًا مَعَهُ في تلك السَّفرة (٨) ولم يتذكر القصة ٱرتابَ في ذلك.

[٣٢٢] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) البصري (الْعَبْدِيُّ) بإسكان البَاء الموَحَّدة

<sup>(</sup>۱) «الحاوي الكبير» 1/٢٤٦-٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) في (ص): يمينه، والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (د، س): اليمني.

<sup>(</sup>٤) في (ص): على. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، م): المقابل. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): قالوا و. والمثبت من (د، م، ل).

<sup>(</sup>٧) الحديث مر أثناء الشرح ذكره في الصحيحين، وقد أخرجه النسائي في «المجتبى» // ١٧٠-١٧١، وأحمد ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>A) في (س): الغزوة.

[شيخ البُخَاري] (١) (أنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (٢) الثوري (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ) غزوان (٣) الأنصَاري الغفاري وثقهُ ابن معين (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ) بن الخَطاب ﴿ (فَجَاءَهُ رَجُلٌ) (٤) فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ) أي: نقيم (بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أو) نقيم (الشَّهْرَيْنِ) يعني: ولم نَجد الماء (فَقَالَ عُمَرُ ﴿ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ المَاءَ) تقدم عَن عمر وابن مَسْعود و (٥) أنهما كانا لا يريان الآية تتناول الجُنب رَأْسًا.

قال القُرطبي: وقد صَح أنهما رَجَعًا إلى أن الجُنب يتيمم، وهوَ الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومها تتناوله، ولحَديث (٢) [عمران بن حصين] (٧): أصَابتني (٨) جَنابة ولا ماء فقال: «عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك» (٩) وهذا نصَ رَافِع للخِلاف (١٠).

(قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ) بن يَاسِر، من قُدَماءِ الصَّحَابة (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَمَا)

<sup>(</sup>١) تأخرت في (م) عن موضعها، وكتبت عند سفيان بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): شيخ البخاري.

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): عزوان. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٤) بياض في (د، م، ل) بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، م، ل).

<sup>(</sup>٦) في (ص): به لحديث. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>V) في جميع الأصول: عمار. وهو خطأ. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>A) كذا في (م)، وفي باقي النسخ: أصابني.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٣٤٨)، والنسائي في «المجتبى» ١/١٧١، والدارمي في «سننه»
 (٧٤٣) ، وأخرجه مطولاً مسلم (٦٨٢) (٣١٢)، وأحمد ٤/٤٣٤-٤٣٥ .

<sup>(</sup>١٠) «المفهم» للقرطبي ١/ ٦١٣- ٦١٤.

الهَمزة للاستفهام، و «مَا» للنفي (تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ) تفسير لضَمير اللهَمزة للاستفهام، و «مَا» للنفي (تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَرَعْيها ورعَاية مَصَالحها. الجمع، أي: كنا (فِي الإبلِ) أي: في سَقيها أوْ رَعْيها ورعَاية مَصَالحها. (فَأَصَابَتْنَا (۱) جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ) روَاية مُسْلم: أما تذكر إذ أنا وَأنت في سَرية فأجنبنا فلم نَجِد مَاء فأمّا أنتَ فَلَم تُصَل، وأمّا أنا فتمعكتُ في التراب فصَليت (۲).

(فَأَتَيْنَا النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرْتُ [لَهُ ذَلِكَ] (٣) فَقَالَ: إِنمَا (٤) كَانَ يَكْفِيكَ) [أتى بإنما ليَحصر] (٥) لهُ القَدر الوَاجب (أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) واستعمل تقول بمَعنى: تفعَل (وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَحُهُمَا) ٱسْتدل به بَعْضُهُم عَلَى جَوَاز التيمم بالحجَارَة التي لا غبار عليها؛ إذ لو كانَ الغبار (٢) مُعتَبرًا لم ينفخ فيهما، وأُجيب بأن المراد بالنفخ تخفيف التراب، فإن المستحب إذا فيهما، وأُجيب بأن المراد بالنفخ تخفيف بحيث يَبقى على العضو مَا يعمُّ العُضُو المُستعمل، وفي هله القصة جَوَاز الاجتهاد في زَمَن النبي ﷺ، وفي المسألة ثَلاثة أقوال: أصَحها: جَوَاز الاجتهاد في زَمنهِ بحضرته وغير حَضرته (٧).

<sup>(</sup>١) في (ص): فأصابنا. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>۲) "صحیح مسلم" (۳۲۸) (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) في (د، م): ذلك له.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س): أما. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): أي بما يحصل في الماء ليحصل!، وفي (م، س): إنما لتحصيل. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>V) ذكر النووي في «شرح مسلم» ٢٣/٤ أن في المسألة ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: يجوز الإجتهاد في زمنه على بحضرته، وبغير حضرته ورجح هذا الوجه وصححه.

(ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ) قال ابن عَطِية (١): ولم يقلَ أَحَد بهذا الحديث فيمَا حفظت، ومَذهَب الشَّافعي (٢) وأبي حنيفة (٣) وأصحَابهما والثوري (٤) وابن أبي سَلمة والليث كلهم؛ يَرَونَ بلوغ المرفقين بالتيمم فَرضًا وَاجبًا (فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ اتَّقِ الله) أي: فيما ترويه وتثبت في روايتك؛ فلَعَلك نسيت أو استبة عليك الأمْر.

(فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا) مَعناهُ: إن رَأيت المَصْلحة في إمْسَاكي عن التحديث به رَاجحَة على مَصْلحة تحديثي أمْسَكتُ عنهُ، فإن طَاعتك واجِبَة عليَّ في غَير المعصية، وأصْل تبليغ هلْدِه السُّنة وأداء هلذا العِلم قَدْ حَصَل بحمد الله تعالى فمن (٥) أمسك بَعْدَ هلذا لا يكون دَاخلاً فيمن كتمَ العِلم.

قالَ النَووي: ويحتَمل أنه أرَادَ: إن شئت لم أحَدث به تحديثًا شائعًا بِحَيث يشتهر في الناس بَل لا أحدث به إلا نادِرًا واللهُ أعلم (٦).

(فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ والله لَنُولِّينَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَولَّيْتَ)(٧) أَيْ: منَ الحَدِيث

الثاني: لا يجوز الاجتهاد في زمنه مطلقًا.

الثالث: لا يجوز بحضرته، ويجوز بغير حضرته.

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن ماجه» لمغلطاي ۱/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۱/۱۳/۱.

<sup>(</sup>T) "llanued" 1/037.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم» ٦٣/٤.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۳٦٨) (۱۱۲) بلفظ: «ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». أما رواية الذراعين كما هنا فأخرجه النسائي في «المجتبي» ١٦٨/١، وأحمد ٢١٩/٤. وهي

الذي حدَّثت<sup>(١)</sup> به.

قال ابن الأثير (٢): مَعناهُ نِكلك إلى مَا قلتَ ونَرُدُّ إليك مَا ولَيتَه نفسَك وَرَضيت لهَا به.

[٣٢٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، ثَنَا حَفْصٌ) (٣) بن غياث النخعي، قاضي الكوفة.

(ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ) عَبد الرحمَن (ابْنِ أَبْزَى) الخزاعي الكوفي ٱسْتعمله عَلى على خراسَانَ، عن أبيه (٤).

(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ) أَنهُ قَالَ (فِي هَذَا الْحَدِيثِ) الْمَذْكُور (فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ) إلى (الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبَ إِلَى (الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبَ أَعُدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى) أي: بشماله عَلى يمينه وبيَمينهِ عَلى شماله كما تقدم.

(ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالدُّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِد وَلَمْ يَبْلُغِ) في مَسْحه إلى (الْمِرْفَقَيْن ضَرْبَةً وَاحدةً) فيه دلالة لمن يقول: يكِفي ضَربة وَاحدة للوَجه

رواية ضعيفة، وضعفها الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» (١٢٥).

<sup>(</sup>١) في(ص): حدث. والمثبت من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) كذا قال رحمه الله، وهو خطأ إن كام الضمير يعود على عبد الرحمن، فليس لعبد الرحمن رواية عن أبيه، فهو صحابي، فالحديث يرويه كما قال أبو داود وسيأتي سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى، وليس له رواية عنه كما في «التهذيب» فيكون منقطعا أو مرسلا، وعن يعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، فلو قال المصنف: (سعيد بن عبد الرحمن) لكان قوله: (عن أبيه) صوابا، أما على هذا النحو، فليس بصواب، والله أعلم.

والكفين جَميعًا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صُورةُ الضَربِ للتعليم، وليْسَ المرادُ بَيَان جَميع<sup>(۱)</sup> مَا يَحْصُل به التيمم.

(وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ [سلمة عن سعيد بن] (٢) عبد الرحمن ابن أبزى يعني (٣) عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزي كما تقدم.

[٣٢٤] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غُنْدَر<sup>(٤)</sup>، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ) ابن كهيل.

(عَنْ ذَرً) [بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء] (٥)، ابن عَبد الله الله مدَاني [بسكون الميم] (١) سَعيد (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، حدثه [عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزى] (٧).

(عَنْ عَمَّارٍ) ابنَ يَاسِر (بهاذِه القِصَّةِ) المذكورَة (فَقَالَ) فيهَا (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) هَكَذَا (وَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى (^) الأَرْضِ) فيه التعليم بالفعل إذ هُوَ أبلغ (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا) ليخفف (٩) التراب كما تقدمَ.

<sup>(</sup>١) في (م): جمع.

<sup>(</sup>٢) من (د) وفي (س، ل، م): سلمة بن.

<sup>(</sup>٣) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٤) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٥) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٦) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٧) تكرر في (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٨) سقط من (س، م).

<sup>(</sup>٩) في (م): ليحف.

(وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) فيه حجة لجَوَازِ الاَّقتصَارِ على الكفين (١٠). (شَكَّ سَلَمَةُ) بن كهيل (قَالَ: لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ أَوْ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ (٢٠) الشك مِنَ الراوي (٣٠).

[٣٢٥] (نَنَا عَلِيُ (٤) بْنُ سَهْلِ) (٥) بن قادم (الرَّمْلِيُّ) قال النسَائي: ثقة نسائي (٦٠) سَكنَ الرملة يقال (٧) مَات سنة ٢٦١.

(ثَنَا حَجَّاجٌ) (٨) بن محَمد المصيصي (الأَعْوَر) الحافظ (حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ) و(قَالَ) فيه (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ أَوْ (٩) الذِّرَاعَيْنِ) على الشك.

(قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ) ابن كهيل (يَقُولُ) إلى (الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَاللَّرَاعَيْنِ) يَعني: مِنْ غَير شك.

([فَقَالَ لَهُ](١٠) مَنْصُورٌ)(١١) بن المعتمر، أبو عتاب(١٢) السَلمي(١٣)

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): المرفقين .والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في (س): الكعبين.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الرواية النسائي في «المجتبي» ١/ ١٦٥ من طريق محمد بن بشار كذلك.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): د س.

<sup>(</sup>٥) في (م): سهيل.

<sup>(</sup>٦) «مشيخة النسائي» (١٣٧).

<sup>(</sup>v) من (د، س، م، ل). (A) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٩) في (م): إلى.

<sup>(</sup>١٠) في (ص، س، ل): فقاله. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>١١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>١٢) في (ص، س): غيات. وفي (د): غسان والمثبت من (م).

<sup>(</sup>١٣) في (د): المسلمي.

من أئمة الكوفة (ذَاتَ يَوْمِ: ٱنْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ؟) حكى القُرطبي عَن الدَاوودي(١) أن الكُوعَين فرض والآباط فضيلة(٢)(٣).

قال ابن عَطية: وهذا قول لا يَعضده قياس ولا دَليل، وإنما عمم (3) قوم لفظة اليَد فأوجَبوه مِنَ المنكب، وقاسَ قَوم على الوضوء فأوجَبُوهُ مِنَ المرَافق، وهَاهنَا (٥) جمهور الأمة ووقف قوم مَعَ الحَديث في الكوعين، وقيسَ أيضًا على القطع إذ هوَ حكم شرعي وتطهير، كما هذا (٦) تطهير، ووقف قوم مَعَ حَديث عمار في الكفين (٧). وهوَ قول الشعبي.

[٣٢٦] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكُمُ) ابن عُتَيْبَةَ، بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية مُصَغر (عَنْ ذَرً) ابن عبد الله الهَمْدَاني (عن) سعيد (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الرحمن (عَنْ عَمَّارِ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه (فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ (٨) إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهَما (٩) وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ) فيه الاقتصار عَلى الكفين كما تقدم.

(وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكورَ (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْن) بضَم الحَاء

<sup>(</sup>۱) في «تفسير القرطبي» الدراوردي.

<sup>(</sup>٢) في (م): فضلة.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) في (د، س، ل، م): عم.

<sup>(</sup>٥) في «تفسير ابن عطية»: وعمَمَّ.

<sup>(</sup>٦) في (س): هو.

<sup>(</sup>V) «تفسير ابن عطية» (X / Y.

<sup>(</sup>A) في (ص): بيدك. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٩) في (ص، س، ل): بها. والمثبت من (د، م).

وفتح الصَاد المُهملتين ابن عَبد الرَّحمَن (عَنْ أَبِي مَالِكِ) غَزْوَانَ الأَنصَاري الغفاري.

قَالَ يحيى ابن معين: هُو كوفي ثقة (١) (قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ) فيه فضيلَة تعلم الأحكام الشَرعيَّة في الخطبَة مَعَ ذكر الموعظَة (٢) وذكر (بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ) يقل (يَنْفُخْ) فيها كما تقَدَّمَ (٣).

(وَذَكَرَ حُسَيْنُ (1) بْنُ مُحَمَّدِ) المُؤدِّب (٥) المروزي (عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ) ابن عتيبة (في (٦) هاذا الحَدِيثِ) و(قَالَ) فيه (وضَرَبَ (٧) بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْض وَنَفَخَ) في كفيَّه وَمَسَحَ بهَما وَجْهه (٨).

[٣٢٧] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ) التميمي البَصري، الضَرير الحَافظ، شيخ الشيخين (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ) (٩) بن أبي هلال الليثي المقرىء مَولى عروة بن سنيم الليثي.

(عَنْ قَتَادَةً)(١٠) ابن دعَامَة، أبي الخطاب السّدوسي الأعمى، عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) بياض في (م): بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٩) رواية أبي مالك التي لم يذكر فيها نفض المدين.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) في (س): المؤذن.

<sup>(</sup>٦) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٧) في (م): فضرب.

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>١٠) كتب فوقها في (د): ع.

(عَزْرَةَ)(۱) بفتح العَين المُهملة وسُكون الزاي ثم راء مفتوحة، ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) الرَّحْمَنِ الخزاعي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) الرَّحْمَنِ الخزاعي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) أي (٢): عبد الرحمن بن أبزي صحابي خزاعي أستَعمله [علي ها](٣) على خراسان وفي «صحيح مسلم» أن نافع ابن عُبيد (١٤) الجرمي لقي عمر بعشفان وكانَ عمرَ يستعمله بمكة، فقال له من أستعملتَ على هذا الوَادي؟.

قال: ابن أبزى (٥) قالَ ومن ابن أبزى؟ قال: مَوْلَى من مَوَالَينا، قال: ابن أبزى قال: إنه قال: إنه قال: إنه قال: إنه قال: إنه وقال: إنه نبيّكم قد قال: «إن الله يَرفع بهذا الكتَاب أقوامًا ويضع به آخرين» (٧) (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي) أن أضربَ (ضَرْبَةً وَاحدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ) صَريح في أنه يَكفي للتيمم ضَربة واحدة.

قال القُرطبي: وهو أثبت ما روي في ذلك من حَديث عَمارِ قال مَالك في كتَابِ محمد: إن تيمم بضَربة واحدة أجزأهُ (٩).

<sup>(</sup>١) في (س): عروة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (د، م): عبد.

<sup>(</sup>٥) زاد في (د، م): و.

<sup>(</sup>٦) تكرر في (م).

<sup>(</sup>۷) «صحیح مسلم» (۸۱۷) (۲۲۹).

<sup>(</sup>A) زاد فی (ص، م): به.

<sup>(</sup>٩) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٤٠.

وقال أحمد (١): التيمم ضَربة واحدة [فإن تيمم بضربتين جاز، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم ضربة واحدة] (٢) للوَجْه والكفين، ومن قال بِضَربتَين فإنما هو شيء زَادَهُ.

قَالَ الترمذي: وهَو قول غَير واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب رَسُول الله عَلَيْهِ وغَيرهم منهم على، وعمار، وابن عَباس، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزَاعي ومَالك وإسحاق (٣).

[٣٢٨] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا أَبَانُ) فيه الصرف وعَدَمه، قال النووي: والمختار صَرفه (قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ) وَمَسَحَ بها (و) وجهه ويَدَيه (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وفي إسْناد هاذِه الرواية رَجُل مَجهولٌ. واللهُ أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۱/ ۳۲۰–۳۲۱.

<sup>(</sup>٢) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع الترمذي» عقب حديث (١٤٤). والحديث أخرجه الترمذي (١٤٤) دون قوله: ضربة، وأحمد ٢٦٣/٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٩٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (م): بهما.

## ١٢٥- باب التَّيَمُّم فِي الحَضَرِ

٣٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ؛ ابْنِ رَبِيعَةَ مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَسارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِي حَتَّى دَخَلْنا عَلَى أَبِي أَقْبَلُ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ مِنْ الْجَهَيْمِ بْنِ الْحَلِّقِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ مِنْ الْجَهِيْمِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عليه السلام حَتَّى أَتَى عَلَى جِدارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام (١٠).

٣٠٠- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ المُوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ قَالَ: أَنْطَلَقْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابن عَبّاسٍ، فَقَضَى ابن عُمَرَ عَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتُوارَى فِي السِّكَةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَ ضَرْبَةً أَنْ يَتُوارَى فِي السِّكَةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِما وَجُهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَ فَلَا الرَّجُلِ السَّلامَ، وقالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى الْمَالِمَ، وقالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى طُهْرِ». عَلَيْكَ السَّلامَ، إلاَّ أَنِي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرِ».

قَالَ أَبُو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّم.

قَالَ ابن دَاسَةَ: قَالَ أَبُو دَاودَ: لَمْ يُتَابَعْ نُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَاذِهِ القِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابن عُمَرَ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۷)، ورواه مسلم (۳۲۹) معلقا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٨٥، والطبراني في «الأوسط» (٢١٥)، والبيهقي ١/ ٢١٥.

وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٨).

٣٣٠ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى البُرُلَّسِيُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْح، عَنِ ابن الهادِ، أَنَّ نافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الغائِطِ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِنْرِ جَمَلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى الغائِطِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى الغائِطِ، قُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ (١٠).

\* \* \*

## باب التيمم في الحضر

[٣٢٩] (ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شعيب<sup>(٢)</sup> بْنِ<sup>(٣)</sup> اللَّيْثِ) ابن سَعيد الفهمي شيخ مُسْلم.

(قال: (٤) حَدثني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ (٥) بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ) الأعرج.

(عَنْ عُمَيْرٍ) بن (٦) عَبد الله الهلاَلي (مَوْلَى) أُم الفَضْل بنت الحارث وَالدةِ (ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ أَخُو عَطاء مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ [حتى دخلنا](٧) عَلَى أَبِي جُهَيم (٨)

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف برقم (۱٦)، وانظر ما قبله.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص): سعيد. وفي (س): شعبة. وكلاهما تحريف، والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (س): عن.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) في (س): عن.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>A) في (ص): جهم. وفي (د): جهيم بن. والمثبت من (م).

قيل: أَسْمه عَبد الله، وحكى ابن أبي حَاتم عن أبيه قال: يقال: هو (الحَارث بن الصمَّة) فعَلى هذا لفظة «ابن» (۱) زائدة بَين (۲) أبي جهيم والحَارث، لكن صَحح أبو حَاتم؛ أنَّ الحَارث أَسْم أبيه لا ٱسمه (۳).

وفرق ابن أبي حَاتم بينه وبَيْنَ عبَد الله بن (٤) جهيم يكنى (٥) أيضًا أبا جهيم، وقال ابن منده: عَبد الله بن جهيم بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ فجَعل الحارث ٱسْم جَده، ولم يوَافق عليه قال ابن حجَر (٢): وكأنهُ أرَادَ أن يجمع الأقوال المختلفة فيه.

والصمة بكسر الصَّاد المهملة هو: ابن عمرو بن عتيك الخزرَجي (الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ (٢) عبد الله (أَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِئرِ جَمَلٍ) [بفتح الجيم والميم] (٨) أي: من جهة المَوْضع الذي يُعرفُ بذَلك وهو معروف بالمَدِينَة، وفي النسَائي: بئر الجمَل (٩).

وهوَ من العقيق (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ) هوَ أبو الجُهيم الراوي، بَينهُ الشافعي في روَايته لهاذا الحَديث من طَرِيق أبي (١٠) الحويرث عن الأعرج (١١) (فَسَلَمَ

<sup>(</sup>١) في (ص، س، م): أبي. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) في (م): من.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٩/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ص، س، ل): أبي.

<sup>(</sup>٥) في (ص): ببني.

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» ١/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٧) في (ص، س): الجهم.

<sup>(</sup>٨) من (د، م).

<sup>(</sup>۹) «سنن النسائي» ۱/ ١٦٥.

<sup>(</sup>١٠) من (د، س، م، ل). (١١) «الأم» ١١٦/١-١١٧.

عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً) يجوز في داله الكسر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء.

([رَسُولُ اللهِ ﷺ])(١) لأنه كره أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَّارِقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار (٢). زَادَ الشَّافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا (٣). وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف (١٤) رضاهُ بِذَلك.

(فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه (٥).

وكذَا الشافعي من رواية أبي الحويرث<sup>(7)</sup> قال النووي: هذا الحَديث محمول<sup>(۷)</sup> على أنه ﷺ كانَ عادمًا للماء حال<sup>(۸)</sup> التيمم؛ فَإِنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فَرق بين أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع<sup>(۹)</sup> ولا فَرق بين صَلاة الجنازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوافِل كسُجُود التلاوة ونحوها.

وهاذا الحَديث محمُّول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف

<sup>(</sup>۱) زاد في (د): أي. (۲) «سنن الدارقطني» ١/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ١١٦/١-١١٦. (٤) في (س): لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) «الأم» ١/١١٦–١١٧. (٧) من (د، م).

<sup>(</sup>A) في (ص): جاز. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (ص): يسع. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>۱۰) «شرح النووي على مسلم» ٤/ ٦٤.

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره](١) ذلك ويَجوز مثله- والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي عَلَيْكُ أُولي.

(ثُمَّ رَدَّ عليه السلام) فيه جَواز تَأْخير رَد السَّلام لَحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحد الأحَادِيث المنقطعَة (٢) في «صحيح مسلم» (٣) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَميَّ عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (٤).

وَروى الطبرَاني في «الأوسط» عن عائشة قالت: كانَ رسول الله ﷺ إَذَا وَاقع بَعض أهله فكسل (٥) أن يقومَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الحَائط فتيمم (٦)، وفيه بقية بن الوليد (٧).

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،

<sup>(</sup>۱) في (ص): (بعلمه فإنه لا يكدره). وتغيرت بعلمه في (ل) إلي: بعمله. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) يعني: الأحاديث المعلقة.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۳۲۹) (۱۱٤).

<sup>(</sup>٤) وهو ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س): وكسل. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>r) «المعجم الأوسط» (7٤٥).

<sup>(</sup>٧) بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد، صدوق كثير التدليس والتسوية. من رجال «التهذيب». وأما الحديث فضعفه ابن رجب في «فتح الباري» ١/ ٣٥٨، وأشار السيوطي في «الجامع الصغير» (٦٨١٦) إلي ضعفه.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٤٢٧): فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس لكن صححه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع» (٤٧٩٤).

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (١) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (٢).

[٣٣٠] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (٣) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.

(ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ ثَابِتِ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ مَعَ (٤) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ رَبِيًّ فِي حَاجَةٍ) فيه إبهام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إلَى ابن عَبَّاسِ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَبَاس.

(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِكَّةٍ) بِكَسْرِ السِّين، وإحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (٥) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.

(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله ﷺ (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين: «يسَلم الراكب [على الماشي](٢) والماشي على القاعِد»(٧). وهذا ٱستحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضَل.

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.

<sup>(</sup>١) في (د، م): جوز.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» ١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): الطريق. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠) (١) من حديث أبي هريرة 🐎.

(حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى) فيه شاهد عَلى ٱسْتعمال «أن» في (١) خبر «كاد» كقول الشاعِر:

قد كادَ مِن طُول البِلَى أن يمصحَا<sup>(٢)</sup> والأكثر بدُون أن كقوله تعالى ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ (٣).

(فِي السُّكَّةِ) يعني: الزقاق.

(ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ) قد يَأْتي فيه مَا تقدم من رواية الشافعي: فحتَّهُ بِعَصًا (٤)، وفيه مَا ذكر بعده مما هُو محمول عليه (وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ) على الحائط.

(ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَعَ) بِهَا (ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ) فيه استحباب الاعتذار لمَنْ ترك مِنْ حَقه شيئًا، أو خشي تغير خاطره، كما اعتذر لمن لم يقبل هَدِيتَه: "إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنا حُرُم" (٥)(٢).

[٣٣١] (ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التنيسي (٧) صَدُوق توفي سنة ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) في (س): من.

<sup>(</sup>٢) في (ص): ينضجا. وفي (م): يمحصا. والمثبت من (د). والبيت من أرجوزة لرؤبة، انظر: «خزانة الأدب» ٩/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠) من حديث الصعب ابن جثامة.

<sup>(</sup>٦) زاد في رواية ابن داسة: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في التيمم، قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي على ورووه فِعْلَ ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) في (ص): النبتيتي. والمثبت من (د، س، م، ل).

(ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى) المعَافري ويقال: الكلاعي (الْبُرُلُسِيُّ) بِضَم الباء الموحدة والراء وتشديد اللام، أخرجَ له البخَاري (١).

(أنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عن) يزيد بن عَبد الله (بْنِ الهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ عَمَرٍ) بفتح الجيم والميم، وهو مَوضع بالمدينة فيه مَال من أموالهم (٢٠). (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ) السَّلام (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحَائِطِ) هوَ الجدَار المبنى، سُمِّى بذلك الإحاطته على المكان.

(فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) [أي: بضَربتَين] كما في الروَاية التي قبلها.

(ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ)(٤) فيه اَستحباب التيمم لذِكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله واستغفاره ونحو ذلك، بأن يَكون قائلها عَلى طَهَارة كامِلَة كما في الحَديث قبلهُ، واللهُ أعلم.



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۵۰)، (٤٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) في (د، س، م): أموالها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٣١٦)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٥٧).

### ١٢٦- باب الجُنُب يَتَيَمَّمُ

٣٣٢- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ الواسِطِيُّ، عَنْ خالِدٍ الحَدِّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ (ح)،

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، أَخْبَرَنا خالِدً- يَعْنِي: ابن عَبْدِ اللهِ الواسِطِيَّ- عَنْ خالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: اَجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، فَقالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، اَبْدُ فِيها»، فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكانَتْ تُصِيبُنِي الجَنابَةُ فَقالَ: «أَبُو ذَرِّ»، فَسَكَتُ، فَقالَ: «أَبُو ذَرِّ»، فَسَكَتُ، فَقالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَمُّكَ أَبًا ذَرِّ، لأُمِّكَ الوَيْلُ»، فَدَعا لِي بِجارِيَةٍ سَوْداءَ، فَجاءَتْ بِعُسِّ فِيهِ ماءُ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبِ واسْتَتَرْتُ بِالرّاحلَةِ واغْتَسَلْتُ، فَكَأَيِّي الْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً، فَقالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فَأَمِسَهُ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فَأَمِسَهُ عَلْدِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»، وقالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةً مِنَ الصَّدَقَةِ. قالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ عَمْرِو أَتَمُّ (١).

٣٣٠ حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عامِرٍ قالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلامِ، فَأَهَمَّنِي دِينِي، فَأَتَيْتُ أَبا ذَرِّ، فَقالَ: أَبُو ذَرِّ، إِنِّي آجْتَوَيْتُ الَّدِينَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَوْدٍ وَبِغَنَم، فَقالَ لِي: «اشْرَبْ مِنْ أَبْبانِها». قالَ حَمَّادُ: وَأَشُكُ فِي: «أَبُوالِها». هنذا قَوْلُ حَمَّادٍ. فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ المَاءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ المَاءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ بِغِنْ لَهُ وَمُو فِي ظِلِّ المَسْجِدِ، فَقالَ: «أَبُو ذَرِّ؟» بِنِضْفِ النَّهارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحابِهِ، وَهُوَ فِي ظِلِّ المَسْجِدِ، فَقالَ: «أَبُو ذَرِّ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكُتُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «وَما أَهْلَكَكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْرُبُ عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲٤)، والنسائي ۱/۱۷۱، وأحمد ۱۵۰/، ۱۸۰، وابن خزيمة (۲۲۹۲)، وابن حبان (۱۳۱۱، ۱۳۱۲). وانظر ما بعده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۵۸).

الماءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِماءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْداءُ بِعُسِّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلاَنَ، فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي، فَاعْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا أَبا ذَرِّ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورٌ، فَاعْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا أَبا ذَرِّ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ».

قَالَ أَبُو داودَ: رَواهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، لَمْ يَذْكُرْ: «أَبُوالَها».

قالَ أَبُو داودَ: هنذا لَيْسَ بِصَحيحٍ، وَلَيْسَ فِي أَبُوالِها إِلَّا حَدِيثُ أَنْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ (١).

#### \* \* \*

### باب الجنب يتيمم

[٣٣٢] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) الوَاسطِي البزار، الحافظ شيخ البخَاري (أَنَا خَالِدٌ) ابن عبد الله (الْوَاسِطِيُّ) الطحَّان (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد الجرمي.

(ح<sup>(۳)</sup> وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ) الوَاسِطِيَّ (عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد، بَصْرِي سكن الشام (عَنْ عَمْرِو ابْنِ بُجْدَانَ) بِضَم البَاء المُوَحَّدة وإسْكان الجِيم وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون، روى عنهُ الأربعة ووثق وثقه العجلي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١٤٦/٥، ١٥٥، وابن حبان (١٣١٣)، وانظر السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٤) عمرو بن بجدان، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤٤١٨)، ووثقه العجلي (١٣٧٦) قال: بصري تابعي ثقة. وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٢٣٠) ولم

(قَالَ: ٱجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ) بضم الغين تصغير غنم، وسيأتي في الروَاية التي (١) بعدها [أمر لي] (٢) بذود وبغنم (٣).

(عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرً) واسْمه جُندب بن جنادة الغفاري على الأصَح أسْلم بَعْدَ أربعَة فكانَ خَامسًا قال عليٌّ: وعَى أبو ذَرٍ علمًا عجز الناسُ عنه، ثم أوكى عليه فلم يخرج شَيئًا منه (٤) (أُبْدُ) بِضَم الهَمزة والدال، أي: أخرُج إلى البَادِيَة وهي الصَّحراء البعَيدة مِنَ المدُن والقُرَى، والمِراد: كنُ في هذِه الإبل [في البَادية](٥).

(فَبَدَوْتُ) أي: خَرجت (إِلَى الرَّبَذَةِ) بفتح (٢) الراء والبَاء والذال المُعجمة، موضع (٧) خَارج المدِينَة (٨) وبَينَهُ وبينهَا ثلاث مَرَاحل، وهي قريب من ذات عرق، وتوفي بها سَنة إحْدَى وثلاثين وصَلى عليه ابن مَسْعُود ثم مَاتَ بعده في ذَلكَ العَام.

(وَكَانَتْ تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ) [وأنَا أُصَلي بغَير طهور كما سَيَأتي](٩).

يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والظاهر أنه مجهول الحال. وعمرو هذا مشهور بحديثه الذي معنا.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): الذي. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٣) في (م): نعيم. وغير منقوطة في (د).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسد الغابة» (ص٠١١٧).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): بالبادية. وفي (س): في المدينة.

<sup>(</sup>٦) في (س): بضم.

<sup>(</sup>۷) من (د، م).

<sup>(</sup>٨) في (م): المدن.

<sup>(</sup>٩) جاءت في (م) بعد قوله: واليوم تبع لها.

(فَأَمْكُثُ الخَمْسَ وَالسِّتَ) أي: الخمسَ لَيَالَ و(١) السِّتَ ليَالَ (٢)؛ لأن التاريخ يَكُونُ بالليلة إذا كانت أول الشهر واليَوْم تَبع لها.

(فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَبُو ذَرًّ) هَكذَا الروَاية، فيحتمل أن يَكون خَبَر مُبتَدَأ تقديرُه: أأنتَ أبو ذر؟.

(فَسَكَتُ) بتشديد التاء المثناة آخرة، ورواية الطبراني في «الأوسط» ورَجَالهُ رَجَال الصَّحيح عن أبي هُريرة؛ كانَ [أبو ذَر] (٣) في غنيمة له، فلما جَاء قال له النَّبي ﷺ: «يَا أَبَا ذرّ» فسَكت فردَّدهَا عليه فسَكت الحَديثَ (٤) وسَبَب سُكوته عن إجَابَة النَّبي ﷺ مَعَ أَنَّ من خصَائصه ﷺ وجُوب إجَابَتهِ على المصلي إذا دَعَاهُ ولو (٥) في الصَّلاة لقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ﴿ اللهُ كَانَ جُنبًا فَكرة أَنْ يخاطبَه وهو جُنب فإنه يُستحب الطهارة لمخاطبة العُلماء (٨) وأهل الدين والفَضل حَتى يَكون على أكمل الحَالات وأحسَن الهَيئات، كذَا التلميذ يتطيب لمَجَالسَة شَيخه ويتَطهر.

(فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) بكسر الكاف، أي: فَقَدَتْك، والثَّكَل بفتح الثاء

<sup>(</sup>١) في (م): أو.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): هريرة.

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) سقط من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) في (ص): الآية أنه. وفي (س): الآية. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>A) من (د). وفي باقى النسخ: العظماء.

والكاف فقدُ الوَلَدِ، فكأنهُ دَعَا عليه بالمَوت لسُوءِ فعلهِ أو قوله، ويتعدى فعله بالهَمْزة فيقال: أثكلهَا اللهُ ولدَهَا، فإن قيلَ: مَا مَعنى الدُعَاء عليه؟ فعله بالهَمْزة فيقال: أثكلهَا اللهُ ولدَهَا، فإن قيلَ: مَا مَعنى الدُعَاء عليه كلا(١) فالجَوَابُ: أنه لما كانَ المَوت عَامَّا لكل أحد فَإذا الدُعاء عليه كلا(١) دُعَاء أو أرادَ [إذا كنت](٢) هَكَذَا فالموت [خير لك](٣) لئلا تزداد سُوءًا، ويجوز أن يكونَ مِنَ الألفَاظ التي تجري على ألسنة العَرب، ولا يُرَاد بهَا الدعاء كقولهم: تَربَتْ يَداكَ، وقَاتلك الله.

(أَبَا ذَرِّ) أي: يا أبا ذر (لأُمِّكَ الوَيْلُ) أي: الحزُن عليك.

قال الفراء: أصْل (وي) حزن، يُقَال: (وي لفلان) أي: حُزن له، فوصَلته العَرب باللام وقدَّرُوهَا منهُ فأعربوها (٤). زاد الطبراني في (الأوسط) في الرواية المتقدمة قَالَ: إني جُنُب (٥) يَعني: قالَ أبو ذر: إني جُنُب؛ وأكره أن أخَاطبك وأنا عَلى غَير طَهَارة، ويُشبهُ أنهُ لو ضَرَبَ يَدَهُ على الأرض أو الحائط لكفي كما تقدم في الحَديث.

(فَدَعَا لِي بَجَارِيَةٍ (٢) سَوْدَاء) أَن تأتى بماءٍ (فَجَاءَتْ بِعُسٌ) بِضَم العَين وتشديد السِّين المُهمَلتَين وهو القَدَحُ الضخم.

(فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي) الجَارِيةُ (بِثَوْبِ) يَعني: وهي مَاسِكة لهُ مِنْ خَلْف

<sup>(</sup>١) في (م): كل.

<sup>(</sup>٢) في (م): أكنت.

<sup>(</sup>٣) في (س): حولك.

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>o) "lhasea lleud" (1777).

<sup>(</sup>٦) في (ص): جارية. والمثبت من (د، م).

ظهرها ليكون أبْلَغَ في السَّتر (وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحلَةِ) يعني: البعير كما سَيَأتي، فيه وجوب (١) الأستتار عَن أعين الناس في الغسل. وإن استتر بثوب أو راحلة أو جِدَار و(٢) نحوه، أو سَترهُ إنسَان بثوب فلا بَأْسَ به، فقد كانَ النبي عَلَيْهُ يستتر بثوب.

(وَاغْتَسَلْتُ) يَعني: من الجنابة (فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً) فيه أنَّ مِنْ كمال الإيمان أن تسره الطاعةُ وتَسُوءهُ المَعْصَية ومَا في معناها.

(فَقَالَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ) ذَهَبَ الشَّافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) وأبو يُوسف (٥) إلى أنهُ لا يجوز التيمم إلا بتراب طَاهِر ذي غبَار يعلق؛ لهذا الحَديث ولقَوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَـٰ أَهُ (٦) قالَ ابن عَباس: الصَّعيد ترابُ الحَرْث (٧)، وقال عَلى: الصَّعيْد الترابُ خَاصَّةً.

وفي كتاب الخَليل: تيمم بالصَّعيد، أي: خُذ من غباره. حَكاهُ ابن فارس (٨)؛ وهو يقتضي التيمم بالتراب، فإنَّ الحَجر الصَّلْدَ لا غُبَار

<sup>(</sup>١) في (ص): جواز. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (د، م): أو.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ١/١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٨٥).

<sup>(</sup>o) «المبسوط» للسرخسى 1/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٧) «مصنف عبد الرزاق» (٨١٤)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٧١٤).

<sup>(</sup>A) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٢٨٧.

عليه، واستَدَلَّ الشَافعي بِقَوله تَعالى: ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ (١) أي: ترابًا أملس (٢)، والطيب الطاهِرُ (وَضُوءُ) بفَتح الواو. قالهُ شارح «المصابيح».

(الْمُسْلِمِ) قالَ: وهوَ مَاءُ الوضوء، والمرادُ هنا: أن التراب بِمَنزلة مَاء الوضوء في صحة الصَّلاة بالتيمم.

ورَوَاية الترمذي: «الصَّعيد الطَيِّب طهُور المُسْلم»(٣)، وروَاية النسَائي كأبي دَاود، وبوبَ عليه النسَائي باب الصَّلوَات(٤) بتيمم وَاحد(٥) (وَلَوْ إِلَى عَشْر سِنِينَ).

ورواية النسائي: «وإن لم يجد الماء عَشر سنين»(٦).

والمراد بعشر سنين: الكثرة، يعني يتيمم وإن لم يجد الماء مُدة طويلة، ومفهُوم العَدَد ليسَ بحجة عند بَعضهم، وليسَ المراد هنا أنه لا يجوز التيمم فوق عَشر سنين بَل يجوز أبدًا، إذا لم يجد الماء، والمراد بالحديث: أنَّ له أن يفعَل التيمم مرة بعد أخرى، وإن بلغت مدة عَدَم الماء عَشْر سنين، لا أنَّ التيمم دفعة واحدة يكفيه.

(فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأُمِسَّهُ) بكسر الميم وتشديد السِّين المفتوحة (جِلْدَكَ) أي: توضأ به.

ورواه البزار، عَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رَفَعَه: «الصَّعيد

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (١٢٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (م): الصلاة.

<sup>(</sup>٥) «المجتبى» للنسائي ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) «المجتبى» للنسائي ١/١٧١.

وضوء المُسْلم وإن لم يجد الماء (١) عَشر سنين، فإذا وَجَدَ الماء فليتق الله وليمسَّهُ بشرتَه (٢)، وقَد ٱسْتدل به بَعضهم على أنَّ دَلكَ الأعضاء في الوضُوء والغسْل لا يجب؛ لأنه لم يَذكر في الماء إلا إمساسه جلدَ الآدمى وجرية عليه (٣).

(فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) قال شارح «المصابيح» مَا مَعناهُ: ليْس معنى هذا أن الوضوء والتيمم كلاهما جَائز، وفيه خير عند وجُوْد الماء، لكنَّ الوضوء خير من التيمم وأفضل، بل المُرَاد أن الوضُوء واجُب عند وجود الماء، ولا يجوز التيمم، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ اللهِ مَع أنهُ لا خَير ولا حسن في مُسْتقر أصحاب النار ومقيلهم أصلاً (٥)، والمقيل هُوَ: مَوضع القيلولة وهو النومُ نصف النهار.

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته الجتمعت (غُنيْمَةٌ) بالتصغير وزاد (من الصَّدَقَةِ) وفيه دَليل على جَوَاز تأخير نَعَم الصَّدقة عَن القسمة إذا رَأى الإمَام المصْلحة في ذَلك، وعلى جَوَاز إرسَالهَا مع ثقة إلى المراعي البعيدة

<sup>(</sup>١) زاد في (م): إلى.

<sup>(</sup>٢) «مسند البزار-كشف الأستار» (١/ ١٥٧/ ٣١٠) وصوب الدارقطني إرساله في «العلل» (١٤٢٣).

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) استدل بهذا الحديث على أن دلك الأعضاء ليس بواجب: الشافعية، انظر: «الحاوى» ١/ ٢١٨، والحنفية انظر: «البحر الرائق» ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) «مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٢/ ٢٢٩.

في البادية إذا لم يخف عليها، وإن تلف منها شيء فلا ضمان.

(وَحَدِيثُ عَمْرِو) بن عَون (١) (أَتَمُّ)(٢) مِنْ حَديث مسدد.

[٣٣٣] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، ثنا (حَمَّادٌ) ابن سَلمة (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني.

(عَنْ أَبِي قِلابةً) عَبد الله بن زَيد، كما تقدم (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ) قال المنذري: هو عمرو بن بجدان، المتقدمُ في الحَديث قبله (٣).

(قَالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلامِ فَهَمَّنِي) (٤) كذَا في بعَض الأصُول، والصَّوابُ روَايةً ومعنى، فأهمني بزيادَة الهَمْزة، ومعنى أهمني: أحزَنَني وأغمَّني، ومنهُ الهموم وهَمَّني أذابني (ديني) بكَسْر الدال، أي: أهمَني الخَوفُ على دِينِي.

(فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٌ) فأخْبَرتهُ (فَقَالَ أَبُو ذَرٌ: إِنِّي ٱجْتَوَيْتُ) بالجيم (الْمَدِينة) أي: ٱستوخمتها ولم توافق طبعي، وهو : ٱفتعَلت من الجوى وهو المرضُ وداء الجَوفِ إذا تطاول وذَلكَ إذا لم يوَافق هَوَاؤها ومَاوُّهَا طَبْع الآدمي، ويقَال: ٱسْتوخمت المدينة إذا كرهت المقام بها وإن كنت في نعمة.

(فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ) والذود، بفتح الذال المُعجمة أوله مَا

<sup>(</sup>١) في (س): عوف.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣١١).

<sup>(</sup>۳) «مختصر سنن أبي داود» ۱/۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش (د): فأهمني.

<sup>(</sup>٥) في (س): استوجهتها.

بيْنَ الثلاث إلى العَشر من الإبل، وهي مُؤنثة لا وَاحد لها من لفظها.

قالَ أبو عُبيدَة (١) وغَيره: هي الإناث دُونَ الذكور (٢)، والحديث في الزكاة عَام؛ فإنَّ من مَلكَ خمسًا مِنَ الإبل وَجَبَت عليْه الزكاة ذكورًا كانت أو إنَاثًا.

(وَبِغَنَم وقَالَ) النَّبِي ﷺ لِي (اشْرَبْ مِنْ [ألبانها) شربهم لبن مواشي الصدقة لأنهم كانوا من أبناء السبيل.

(قال حماد) بن سلمة (وأشك في) ذكره (أبوالها) اُحتج به على طهارة بول الإبل وعلى مأكول اللحم من غيرها بالقياس، وهو قول مالك<sup>(٣)</sup> وأحمد<sup>(٤)</sup> ووافقهم ابن خزيمة<sup>(٥)</sup> وابن المنذر<sup>(٢)</sup> والإصطخري والروياني، وقيل: شربوها دواء للضرورة (فقال أبو ذر]<sup>(٧)</sup> فَكُنْتُ أَعْزُبُ) بسكون المهملة وضَم الزاي.

<sup>(</sup>١) في (س): عبيد

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (ذود).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى» ١/٧٧١.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد» رواية الكوسج (٣٥)، «ومسائل أحمد» لابن هانئ (١٣٣، ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) حدث هنا تقديم وتأخير وتبديل واسع. فجاءت هذه العبارة في (م): أبوالها. احتج به على طهارة بول الإبل على مأكول اللحم من غيرها بالقياس وهو قول مالك وأحمد ووافقهم ابن خزيمة وابن المنذر والاصطخري والروياني. قال حماد بن سلمة: وأشك في ذكره ألبانها. وشربهم لبن مواشي الصدقة لأنهم كانوا من أبناء السبيل. وقيل شربوها دواء للضرورة. وهي مضطربة جدًا في (ص) والمثبت من (د) وهو الأصح.

(عَنِ المَاءِ) أي: أبعد وسُمي العَازب عَازبًا لِبُعْده عَن النكاح (١) ومنهُ قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِكَ ﴿(٢) أي: يبعد ويغيبُ عن علمهِ، وفي الحَديث «من قرأ القُرآن في أربعين ليلة فقدَ عزبَ (٣) أي: بَعُدَ عهدهُ بما ابتدأ بهِ وأبطأ في تلاوته.

(وَمَعِي أَهْلِي) فيه السَّفر بالزَّوجَة والأولاد إلى البلاد التي ليسَ بها مَاء والإَقامَة بها (فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ وأُصَلِّي) وأنا وأهلي (بِغَيْرِ طُهُورٍ) بِضَم الطاء، أي: طَهَارَة، والطُهور بالضَم الفعلُ، وبالفتح الماء الذي يُتطهر بهِ. (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ) ويُشبه أن يكون فيه شاهد على أن

«الباء» بمَعْنى «في» كقوله تعَالى: ﴿وَبِالنَّالِ ﴿ أَي: في الليل. (وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) والرَّهْط: مَا دُونَ عَشرة مِنَ الرجَال ليْسَ فيهم أمرأة، وسُكون الهَاء أفصَح من فتحها، وهو جَمع لا وَاحدَ لهُ من

لفظه كالنفر والقوم والمَعْشر.

(وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ) أي: في ظل حَائطِهِ، وفيه الاَرتفاق بالجُلوس في الظل دُونَ الشمس كما قال تَعالى حكاية عَن مُوسى السَّلِيُّ ﴿ثم تولَّى إلى الظّل﴾ (٥) وفيه الرفق بأصحابه بجلوسهم معه في الظل؛ لئلا يحصل لهمُ مَشقة بالجُلوس في الشمس في البلاد الحَارة.

([فَقَالَ: أَبُو ذَرٌ) خبر مُبتدأ محَذُوف، أي: أأنت أبو ذر؟ كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في (د، س، م): الماء.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مسندًا، وقد كثر ذكره في كتب اللغة والبلاغة استشهادًا، ولم أجد من تكلم عليه.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٣٨. (٥) القصص: ٢٤.

(فَقُلْتُ: نَعَمْ هَلَكْتُ) بفتح اللام (يَا رَسُولَ اللهِ) فيه ٱسْتعمال المَجَاز وأنه لا إنكار على مُستعمله كما قالَ المُجَامعُ في رَمَضان: ٱحْترقتُ. ولم ينكر عليه.

(قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قال: قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ) بِضَم الزاي، كما تقدم (عَنِ<sup>(۱)</sup> الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طهر<sup>(۲)</sup>) بضَم الطاء وسُكون الهَاء أي: طَهَارة كما تقدم.

(فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ) أَتَطَهَّر به ([فَجَاءَتْ به](٣) جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ) لَعَلَهَا أُم أَيمنَ الحبَشية واسْمُهَا بَرَكة (بعُسِّ) تقدم.

(يَتَخَضْخَضُ) أي: يتحرَّك من (ئ) مَشيها به، ثم ذكر سَبَب تخضخضه فقالَ (مَا) [نافية لدخول الباء في الخبر] (ه). (هُوَ بِمَلآنَ) بفتح الميم، وفي بَعْض النُسَخ: بملأى. وكلاهما صَحيح فالأول: على لفظ العُسّ فإنه مُذكر، والثاني: عَلى مَعناه وهوَ الصَحفَة ومَا في معَناهَا.

(فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِ) وسترتني الجارية بثوب (فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّ الصَّعِيدَ) التراب، وقيل: هوَ وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يَكن قَاله الخَليل وابن الأعرابي والزجاج.

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بَين أهل اللغة (٢). وسُمي صَعيدًا ؟ لأنهُ نهايةُ مَا صَعد منَ الأرض وجمع الصعيد صُعُداتٌ، ومنهُ

<sup>(</sup>١) في (ص): من. والمثبت من (د). (٢) في (س): طهور.

<sup>(</sup>٣) في (ص): فجاءته. والمثبت من بقية الأصول.

<sup>(</sup>٤) من (د، س، م، ل). (٥) من (د، م).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» ص٢٦٧

الحديث: «إياكم والجلوسَ بالصُّعدات»(١).

(الطَّيِّبَ) هو الطاهر منه، ومنه الاستطابة للاستنجاء وهو: تطييب الرجُل نَفسَه بإزالة الأذى عنه (طَهُورٌ) بفتح الطاء وهو الذي يتطهر به.

(وَإِنْ لَمْ يَجِدِ<sup>(۲)</sup> المَاءَ إِلَى<sup>(۳)</sup> عَشْرِ سِنِينَ) أي: له أن يَفعل التيمم مرةً بعد أخرى وإن بَلغت مُدةُ عدَم الماء عشرَ سنين ومَا زاد عليهَا.

(فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ) تقدم.

(ورَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُّوبَ) السختياني (ولَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا).

(قَالَ أَبُو دَاودَ: هذا لَيْسَ بِصَحيحٍ) في الروَاية قالَ ابن الصَّلاح: إذا قالوا في حَديث أنه غير صَحيح فليسَ ذلك قَطعًا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمر، وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور<sup>(3)</sup>.

(وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا) حَدِيث لأَحَد مِنَ الروَاة (إلا حَدِيثُ أَنْسٍ) (٥) فإنهُ (تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ) دُون غَيرهم.

#### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» ٦/ ٣٨٥، وأصله عند مسلم (٢١٦١) (٢) بلفظ: «مالكم ولمجالس الصعدات».

<sup>(</sup>۲) في (د): تجد. (۳) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «مقدمة ابن الصلاح» (ص٩).

<sup>(</sup>٥) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) بسندهما عن أنس ﷺ: "إن شئتم ﷺ: أنَّ ناسا من عرينة قدموا المدينة، فاجتووها فقال لهم رسول الله ﷺ: "إن شئتم أن تخرجوا إلي إبل الصدقة؛ فتشربوا من ألبانها وأبوالها.».الحديث وهو حديث مشهور.

## ١٢٧- باب إِذا خافَ الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّهُ

٣٣٤ حَدَّثَنَا ابن الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبَيْرٍ الِلصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ قَالَ: ٱحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ آغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحابِي الصَّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنِي مَنَ الاَغْتِسالِ، وَقُلْتُ: إِنِي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَفْتُلُوا فَلْ اللهِ عَلْ شَيْئًا. فَضَحكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَمْ يُقُلْ شَيْئًا.

قالَ أَبُو داودَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ، مَوْلَى خارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، وَلَيْسَ هُوَ ابن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (١).

- ٣٥٥ حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمرادِيُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَذَكَرَ عَمْرَو بْنَ العاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَذَكَرَ اللهِ المَّدِيثَ نَحْوَهُ، قَالَ: فَغَسَلَ مَعٰابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ التَّيَمُّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: وَرُوِيَتْ هَاذِهِ القِصَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ: فَتَيَمَّمَ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۰۳/٤، والحاكم ۱/۱۷۷-۱۷۸، وعلقه البخاري مختصرا قبل الحديث (٣٤٥). وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٦٢).

. كتاب الطهارة

## باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم(١)

[٣٣٤] (ثَنَا) محمد (ابْنُ المُثَنَّى) العَنزيّ الحَافظ الزَّمِنْ.

(ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) قالَ (حَدثني أَبِي)(٢) جرير بن حَازم الأزدي، حضر جَنازة أبي الطفيل بمكة.

(قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (٣) بْنَ أَيُّوبَ) الغافقي (يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ) العَامري أخو بني عَامر، أخرجَ له مُسْلم في مَوَاضِع.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ) المِصْرِيِّ المؤذن، أخرج له مُسْلم ولهُ عند الجَماعة أربَعَة أحَاديث، قال ابن يُونس: كان فقيهًا عَالمًا بالقراءة شهدَ فتح مصر (٤).

(عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: ٱحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غزاة) غزاة (٥) بفتح الزاي، ويقال فيه: غزوة، بِسكون الزاي وفتح الواو.

(ذَاتِ السَّلاسِلِ) وهي وراء وادي القُرى التي بينها وبينَ المدينة عَشرَة أيام، قيل: سُميت بماء (٦) بأرض جذام [يقال له] (٧) السَلسل، بفتح

<sup>(</sup>١) في (د، س): يتيمم.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٢٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) في (د): غزوة غزوة. وفي (م): غزوة غزاة.

<sup>(</sup>٦) في (س): بها.

<sup>(</sup>٧) ليست في (د، س، م).

السينين المهملتَين (١) وضمهما، وكانت هاذِه الغزاةُ في جمادى الأولى سَنة ثمان (فَأَشْفَقْتُ) أي: حَذِرْتُ وخفتُ (إِنِ ٱغْتَسَلْتُ) في شدة البرد.

(أَنْ أَهْلِكَ) بِكَسْرِ اللام، كما قالَ تعَالى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ ﴾ (أَنْ أَهْلِكَ) بِكَسْرِ اللام، كما قالَ تعَالى: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ ﴾ (٢) (فتيممت) (٣) ورواية الطبراني في «الكبير» مِنْ طريق عَبد الله ابن عَمرو العَاص؛ أَنَّ عَمرو بن العَاصِ أَصَابِته جَنَابة وهو أمير الجيش (٤) فترك العُسْل مِن أجل أنه قال: إن الْعَتسلُت مَتُّ مِنَ البَرد فَصَلَّى بمن معه جُنبا (٥).

(ثُمَّ صَلَيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ) فلما قدمَ عَلى النَّبي ﷺ عَرَّفه (٦) وأنبأه بعُذره، فأقره وسَكت كذا للطبرَاني المذكور.

(فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فيحتمل أنهم ذكروا ذلك للنَبي ﷺ فسأله فعَرفه بعُذرهِ ليكون فيه الجَمْع بَيْنَ الروَايتين.

(فَقَالَ: يَا عَمْرُو أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاَّغْتِسَالِ) وهو العُذر وسَببه (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٤٢.

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): الجيوش، والمثبت من (د، ل، م).

<sup>(</sup>٥) عزاه الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢١٦ للطبراني في «الكبير»، ولم أجده فيه. وقال: فيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في (د، م): بعذره.

<sup>(</sup>٧) في (د): وبيَّنتُه.

(قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهُ) تعالى (يَقُولُ: ﴿وَلَا نَقَتُلُوٓ أَهُ) قرأ الْحَسَن (تُقَتِّلُوا) بِتَشْدَيد التاء المكسُورة على التكثير (﴿أَنفُسَكُمْ ﴾) أي: بَعْضكم مِنَ النَاس [قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهاذِه الآية النهي أن (١) يقتل بعض الناس](٢) بَعضًا، ثم لفظهَا يتناوَل أن الرجُل يقتل نفسه بقصد منه للقتل في الحرْص على الدُنيا وطَلَب المال بأن يحمل نفسه على الغَرَر المؤدي إلى التَلَف (٣).

قال: ويحتمل أن يراد: ولا تقتلوا أنفسكُم في حَال ضجر أو غضب فهٰذا كلهُ يتناوَل النَهي كما قد ٱحتج عمرو بن العَاص بهٰذِه الآية حينَ ٱمتنع مِنَ الاُغتسَال بالماءِ البَارد خوفًا عَلى نفسه مِنَ الهَلاك(٤) (﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾)(٥) ومِن رَحمته بهم أن نهَاهُم عن قتل أنفسهم وأباحَ لمن خَاف على نفسه مِن الهَلاك لشدة البرَد أو الجرح(٧) أو المرض خَاف على نفسه مِن الهَلاك لشدة البرَد أو الجرح(١) أو المرض الذي به، أو يخاف(٨) على نفسه عَطشًا أو لصًّا أو سَبْعًا إذا طَلبَ الماء أن يتيمَم ويُصَلي، والحَديث حجة لذَلك كله، لكن لا يتَيمم لشدة البرد مَن أمكنهُ أن يُسَخن الماء أو يستَعمله عَلى وجه يأمَن لشدة البرد مَن أمكنهُ أن يُسَخن الماء أو يستَعمله عَلى وجه يأمَن

<sup>(</sup>١) من (د، ل).

<sup>(</sup>٢) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/١٥٦-١٥٧.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/١٥٦-١٥٧.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) ليست في (د، س، م، ل.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): للجرح.

<sup>(</sup>٨) في (د، م): خاف.

الضَرر مثل أن يغسل عضوًا فيستره (١) وكلمَا غسل عضوًا سَتَرهُ وَدَفَّاهُ مِنَ البَرد لزمَهُ ذَلك، وإن لم يقدر تيمم وصَلى في قُول أكثر أهل العِلم (٢).

وقال عَطَاء والحَسَن: يغتسل وإن مات ولم يجعَلا لهُ عذرًا (٣) ومُقتضَى قول ابن مَسْعود المتقَدم: لَوْ رخصنا (٤) لهُم لأوشك إذَا بَرد عليهم الماء أن يتيممُوا؛ أنه لا يتيمم لشدَّة البرد.

(فَضَحكَ) أي: تبسَّم (٥) (رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) فيه دَليلان على الجَوَاز: أَحَدُهما: التبسمُّ والاستبشار بذَلك.

والثاني: عَدَم الإنكار عَليه؛ لأن النَّبي عَلَيْه لا يقر على باطل، وقَد تمسَّك الشافعي (٦) في القيافة واعتبارها في النسب بكلا الأمرين الاستبشار وعَدَم الإنكار في قصة المدلجي (٧) عند رؤية الأقدام، والتبسُّم والاستبشار أقوى دلالة مِنَ السُّكُوت عَلى الجواز، فإن الاستبشار دلالته عَلَى الجَواز بطَريق الأولى.

<sup>(</sup>۱) ليست في (ص، ل)، وفي (م): يستره. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) هذا قول سفيان، ومالك، وكذا أبو حنيفة رحمهم الله جميعًا. انظر: «المدونة الكبرى» ١/١٤٧، و«المبسوط» للسرخسي ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في (ص): رخصا. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (س): للتيمم.

<sup>(</sup>r) «الأم» ٦/٤٤٣-٥٤٣.

<sup>(</sup>۷) في (ص): المديحي، والمثبت من (د، م)، وهذا الحديث سيأتي برقم (٢٢٦٧)، ورواه البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩).

وقد استدل بهذا الحديث الثوري (١) ومالك (٢) وأبو حنيفة (٣) وابن المنذر (٤) على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا يجب عليه الإعادة؛ لأن النّبي عليه لأمره بالإعادة، ولو وَجَبت الإعادة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه فأشبه سائر من يصلى بالتيمم والأظهر عند الشافعي (٥) أنه لا يقضي في السّفَر لندور (٢) مَا يسَخن به ومَا يدفىء به وأما المقيم فإنه (٧) يقضي، وفيه وجه ضَعيف لا يقضي.

[٣٣٥] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً) بن عبد الله الجمليُ مَولاهم المصري المُرَادِيُّ، شَيخ مُسْلم (ثنا) عَبْد الله (بْنُ وَهْبٍ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ لَهِيعَةً) قاضي مصر، بفتح اللام (وَعَمْرِو (٨) بْنِ الحَارِثِ) ابن يعقوب المصري أحد الأعلام (عن يحيى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي المصري أحد الأعلام (عن يحيى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِي المصري تقدمًا (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ) ذكرهُ ابن عبد البر فيمن لم يذكر له أسم سوى كنيته، وقال (٩) حديثه في أهل مصر (١٠) (أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاص كَانَ عَلَى سَريَّةٍ) أي:

<sup>(</sup>١) في (م): النووي.

<sup>(</sup>۲) «المدونة الكبرى» ١/١٤٧-١٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي ١/٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٤٥-١٤٦.

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» للرافعي ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) زاد هنا في (د): فقد.

<sup>(</sup>٧) في (ص): أنه. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>A) كتب فوقها في (د): ع.(9) «الاستغنا» (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>١٠) زاد في (ص، ل): بعضهم عبد الرحمن بن سند. وفي (م): بعضهم وعبد الرحمن بن أسد. وقد ضبب عليها المؤلف في (د)، وفي (س): عبد الله بن شيبة.

سرية ذات السلاسل، والسَّرية: قطعة من الجَيش تبلغ أربعَمائة ينفذون في مقصد (فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ. وقَالَ) فيه (فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ) بِفَتح الغين المعجمة وكسر (١) البَاء الموَحَدة، وهي: مكاسر الجلد والأمَاكِن التي يَجْتَمع فيهَا الوَسَخ والعَرَق كأصُول الفخذين (٢) وتَحت الإبط.

(وَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) كاملاً (ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ) الحديث (نَحْوَهُ) كما تقدم. وَ(لَمْ يَذْكُر) فيه (التَّيَمُّمَ) ورجح الحاكم إحدى الروَايتَين عَلى الأخرى (٣)، والظاهر أن المرجحة روَاية التيمم كما ذكرها (٤) البخاري (٥).

قال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل مَا في الروَايتَين جَميعًا فيكونُ قد غَسل مَا أمكنه وتيمم للبَاقي وَلهُ شواهد(٦).

(وَرُوِيَتْ هَاذِه القِصَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ (٧) بْنِ عَطِيَّةَ قال فيه يتيمم) (٨) أبى بكر المحاربي عابد لكنهُ قَدَرِي.



<sup>(</sup>١) سقط من (س، م، ل).

<sup>(</sup>٢) في (د، م): الفخذ.

<sup>(</sup>٣) رجح الحاكم رواية الوضوء على رواية التيمم، قائلا: إن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة وانتقد الشيخين في تعليلهما رواية الوضوء برواية التيمم. انظر: «المستدرك» ١/٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): ذكره. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري معلقا عقب حديث (٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» للبيهقى 1/٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) وضع فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٨) جاءت في (ص، س، ل) في غير موضعها، قبلها بسطر، والمثبت من (د، م).

### ١٢٨- باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

٣٦٠ حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّمْمِنِ الأَنْطاكِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الرُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا فِي سَفَرٍ، فَأَصابَ رَجُلاً مِنّا حَجَرُ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ ٱحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحابَهُ فَقالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فَاعْتَسَلَ، فَماتَ، فَلَمَا قَدِمْنا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُمُ الله ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَما النَّبِيِّ عَلَيْهُمُ الله ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّما شَكَّ النَّهِ عَلَيْها وَيَعْصِرَ - أَوْ: يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها وَيَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ (١).

٣٣٠- حَدَّقَنا نَصْرُ بْنُ عاصِمِ الأَنْطاكِيُّ، حَدَّقَنا نُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْأُوْزاعِيُّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسِ قالَ: أَصابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ٱحْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسالِ، فاغْتَسَلَ، فَماتَ، وَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ٱحْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسالِ، فاغْتَسَلَ، فَماتَ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، أَلَمْ يَكُنْ شِفاءُ العِيِّ السُّوالَ» (٢).

\* \* \*

# باب في المَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ

المجدُور بالجيم والدَال المهملة، ويقالُ له (٣): الجدري وهي قُرُوح

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني ۱/۱۸۹-۱۹۰، والبيهقي ۱/۲۲۷-۲۲۸، والبغوي في «شرح السنة» (۳۱۳).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٦٤) دون قوله: «إنما يكفيك كذا».

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۵۷۲)، وأحمد ۱/۳۳۰، وابن خزيمة (۲۷۳)، وابن حبان
 (۱۳۱٤).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ص، س، ل). والمثبت من (د، م).

تنفط عن الجلد ممتَلئة مَاء، ثم تفتح ويقال: أول مَن عُذِّب به قَومُ فرعَون.

[٣٣٦] (ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن زياد الحَلَبِي (الأنطاكِيُّ) قال أبو حَاتم: صَدُوق (١) (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً) بن (٢) عبد الله البَاهِلي مَولاً هم الحراني، أخرجَ له مُسلم والأربعَة [عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخُرَيْق (٣)] بِضَم الخاء المعجَمة وَفتح الراء مُصَغر، القشيري، الجزري (٤) وثق (٥).

(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِعنا) هاذِه الرِّوَاية الصَحيحة (٦) وفي بَعْض النسَخ: رَجُلاً مِنَّا.

(حَجَرٌ فَشَجَّهُ) [الضمير في فشجه يعود إلى: رَجُلاً، والفاعِل يعود إلى حجر] (٧) الشجة: الجرَاحَة، وإنما تسمّى بِذَلك إذا كانَت في الوجه أو الرأس.

(فِي رَأْسِهِ ثُمَّ ٱحْتَلَمَ) وفي بَعض النسَخ: واحتلم. أي: أَصَابته جَنَابة وخاف أن يقع الماء في الجراحة لو ٱغتسَل.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۸/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في (س): عن.

<sup>(</sup>٣) في (س): الحربي.

<sup>(</sup>٤) في (س): الحروي.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٨٢٧)، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. انظر: «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١٢٦١).

<sup>(</sup>٦) كتب حاشية في (د): ...... ابن خريق هذا قشيري جزري انفرد به د، وهو صدوق. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. كذا ضبطه بلا تعريف في متن (ص) وحاشيته هذه.

<sup>(</sup>٧) تأخرت هذه العبارة في (د) بعد كلمة: أو الرأس.

(فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّم؟) فيه دَليل على طلب الرخصة والسُؤال عَنها عند الاحتياج إليها، أما تتبُّع الرُّخص: بأن يختار من كل مذهب مَا هُو الأهون(١) لغَير حَاجَة فلا يجوز، وقال بَعض المحتاطين: مَن بُلي بوسْوَاس أو شك أو قنوط أو بأس فالأولى أخذه بالأخف والرخص؛ لئلا يزداد مَا به ويخرج عَن الشرع.

(فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى) ٱستعمال (الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ) بالماء (فَمَاتَ) لما وصَل المَاء إلى شجته.

(فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِلَاكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قتلهم الله) تعالى، يقال قتلهُ: اللهُ [وقاتلهُ اللهُ] (٢) إذا دَعَا عَليه بالقتل أو الهلاك (٣) كما قال تعَالى: ﴿ فَكَنْلَهُمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ (٤).

القتل هنا يحمل على المعنى الحقيقي، الذي هو بمعنى الهلاك ليس إلا، وقد جاء معنى: (قتلهم الله) في مثل قوله الله الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد أوردت عليه أحكام شرعية منسوبة إلى علي كرَّم الله وجهه فقرأ بعضها وأنكر بعضها فقال: والله ما يكون قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل، قال أبو إسحاق لما أحدثوا بعد علي ما أحدثوا قال رجل من أصحاب علي: قتلهم الله! أي علم افسدوا؟!. رويناه في مسلم أعنى كلام ابن عباس، والأول أيضا، ويجيء أيضا بمعنى المدح مثل أن يقال للرجل الشاعر الطلق: قاتله (الله ما) أشعره! أو أبلغه! أو، (..) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (د): الأهون عليه، وفي (م) أهون عليه، وفي (س): إلا هو.

<sup>(</sup>٢) في (د، م): وقاتله.

<sup>(</sup>٣) وضع هنا في (م) حاشية:

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٤.

(ألاً) [بتشدید اللام] (۱) قال ابن خروف في «شرح کتاب سیبویه»: يَجوز تخفيف ألاً وتشدیدهَا، فمن شدد فیَجوز أن تکون مُغَیرة من هلا، أو هلا مغیرة منها، أبدلت الهاء مِنَ الهمزة، أو الهمزة مِنَ الهاء قال ابن یعیش في «شرح المفصل»: ألّا المشددَة إذا ولیت المَاضي، یعني: کقوله: ألاً (سَأَلُوا) کانَ مَعْنَاهَا لومًا وتوبیخًا فیما ترکه المخاطبون (۲) انتهی. کما ترکُوا (۳) هُنَا السُّؤال.

(إذ (٤) لَمْ يَعْلَمُوا) حكم الله تَعالى فيما سُئلوا عنه ، وفيهِ الذم وكرَاهة الجوَاب عن السُّوال فيما لم يعلموا كما في «صحيح البخاري»: «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا»(٥)..الحَديث.

(فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ) بكسر العَين هو: التحير في الكلام، قيل هو: ضد البَيَان.

(السُّوَّالُ) يعني: لم (٦) لم يسألوا، ولم لم يتعلموا ما لا يعلمون؟ فإنَّه لا شفَاء لداءِ الجَهْل إلا التعلم.

(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ) بفتح الهَمْزَة وتخفيف النون، وهي مَصْدَرية تُقدَّر هي وما بعدها بالمصدر (يَتَيَمَّمَ) تقديره: إنما كانَ يكفيه التيمم.

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «شرح المفصل» لابن يعيش ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في (م): يدكرا.

<sup>(</sup>٤) في (ص): أو. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) سقط من (م).

(وَيَعْصِرَ) بفتح (١) اليّاء وكسر الصَّاد المهملة، يحتمل أن يراد أنَّه (٢) يعصر يشد الخرقة على الجراحة مَعَ الربط (أَوْ) للشك مِن الراوي.

(يَعْصِبَ) بفتح أوله وكسر ثالثه ونصب الباء، عَطفًا على مَا قَبلهُ.

(شَكَّ) مِن (مُوسَى) بن عبد الرحمن الأنطاكي، الراوي عنه أبو داود (عَلَى جَرْحهِ) بفتح الجيم.

(خِرْقَةً) أي: يشد خرقة (٣) على جرحه لئلا يصل الماء إليه.

(ثُمَّ يَمْسَعَ عَلَيْهَا) أي: يمسَح الماء على وجه الخرقة ولم يقع في روَاية عَطَاء هلْدِه (٤) ذكر التيمم فيه، فثبت أن الزبيرَ بن خريقٍ تَفْردَ بسيَاقه، نَبَّهَ على ذلك ابن القطان (٥)؛ لكن روى ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) مِن حَديث الوَليد بن عُبيد الله (٩) بن أبي ربَاح عَن عَمه عَطَاء بن أبي ربَاح، عَن ابن عَباس: أن رَجُلاً أجنَب في شتاء، فَسأل فأمِرَ بالغُسْل فَماتَ. فذكر ذلك للنبي عَلَيْ فقال: «مَا لهمُ قتلوهُ،

<sup>(</sup>١) في (م): بكسر.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) أي: الآتية.

<sup>(</sup>٥) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) «صحیح ابن خزیمة» (۲۷۳).

<sup>(</sup>۷) «صحیح ابن حبان» (۲۱۱)

<sup>(</sup>A) «مستدرك الحاكم» ١/ ١٦٥. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: عبد الله. والصواب كما أثبتنا . والوليد هذا ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١١٤١٤).

قتلَهُمُ الله - ثَلاثًا - قد جعَل الله الصَّعيد أو التيمم طَهُورًا».

(وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) وقد آختلف العُلماء في تقديم التيمم وتَأخيره عن آستعمال الماء، ومَذهَب الشافعي أن الغسل لا ترتيبَ فيه، فيَبْدَأ بأيهما شاء، وتقديم الغسل أولاً أولي (١)، وأما الوضوء فالأصَح أشتراط التيمم وقت غسل العليل رعاية للترتيب غسلاً وتيممًا وإن كان على العضو (٢) الجريح سَاتر (٣) كجبيرة لا يمكن نزعها أو لصُوقًا على الجرح (١) غسَل الصحيح، وتيمم كما سبق، ويجبُ مَع ذلك مَسْح كل جبيرته (٥) المستورة بماء كالتيمم، وقيل بَعضها كالخف، ولو كان الجرح بمحَل التيمم أمَر التراب على مَوضعه لعدم الضرر فيه.

[٣٣٧] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ) لهُ رحلة ومَعرفة (ثَنَا مُحَمَّدُ<sup>(٦)</sup> بْنُ شُعَيْبٍ) بن شابُور الدمشقي، مَولى الوَليد بن عَبد الملك الأمَوي، منْ كَبَار محدثى الشام.

قالَ أبو دَاود: هوَ في روايته عن الأوزاعي ثبت، ووثقه دحيم (۷) (أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ

<sup>(</sup>۱) «الأم» ١/٦٠١-١٠٧، وانظر: «المجموع» ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): العصر.

<sup>(</sup>٣) في (م): سائر.

<sup>(</sup>٤) في (م): الجراح.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): جبيرة. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>V) «تهذیب الکمال» ۲۵/ ۳۷۱.

عَبَّاسِ) وصَرَّحَ الحاكم بالتحديث في روَايته مِن حَديث بشر بن بكر عَن الأوزاعي، قال: حَدثني عَطاء، عَن ابن عَباس به (١).

(قَالَ: أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ) أي: شَّجة في رَأْسِهِ كما تقدم.

(فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ثُمَّ أَحْتَلَمَ](٢) فَأُمِرَ بِالْاغْتِسَالِ) منَ الجنابة.

(فَاغْتَسَلَ) فَدَخل الماء جُرحَه (٣) [(فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلك رَسُولَ اللهِ ﷺ)

[بالنصب مفعول] (٤) (فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله) تَعَالَى حكم عليهم بقتله؛ لكونهم كانُوا سَبَبًا لذَلك ولذلك دَعَا عليهم.

قالَ ابن الصَلاح: إذا عمل المُستفتي بفتيا للمفتى (٥) في إتلاف شيء فتلف ثم بان خطؤه وأنه خالف في ذلك القاطع فعن الأستاذ أبي إسْحَاق الإسفرايني أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى ولا يضمن إن لم يَكُن أهلاً؛ لأن المستفتي قَصَّرَ والله أعلم (٢)، والظاهِر أن مَن نصَّب نفسَهُ للفتوى واشتهرَ بها، أو تولى وظيفة الإفتاء بذلك القُطِر، وأتلف شيئًا بفتواه أنه يضمَن، إذ لا تقصير مِنَ المُستفتي، ونظير هذا من دَفع إلى صَيْرَفي درهمًا أو دينارًا لينظرهُ فنظره وقال مَليح وظهر [زيفًا ولم يوجد](٧) دافعه.

(أَلَمْ يَكُنْ) أي: ألم يكونوا سَألوا إذ لم يعلموا فإنما.

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» للحاكم ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (س): جوفه.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): المفتى.

<sup>(</sup>٦) «فتاوي ابن الصلاح» ٢/١٤.

<sup>(</sup>٧) في (ص): زيف او لهم يؤخذ. والمثبت من (د، س، م).

(شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالَ)(۱) تقدمَ، وفيه أن الجهَل داء عضال، فينبغي أن يَطلب دَوَاؤه وهو سُؤَال أهْل العلم وأي داء أدوى مِنَ الجهَل؟! قَالَ اللهُ تعالى: ﴿فَسَّئُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾(٢) ونظير مسألة المستفتي سُؤَال الطبيب إذا أتلف (٣) بطبه (٤) واللهُ أعَلَم.

<sup>(</sup>١) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>٣) في (ص): تلف. والمثبت من (د، ل).

<sup>(</sup>٤) في (م): بظلمه. وسيرد عليه المصنف برقم (٤٥٨٦) ما يدل على ذلك وهو حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن».

# ١٢٩- باب فِي المُتَيَمِّمِ يَجِدُ الماءَ بَعْدَ ما يُصَلِّي فِي الوَقْتِ

٣٨٠ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ الْمَسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَدٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما ماءُ فَتَيَمَّما صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيا ثُمَّ وَجُدا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ والوضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ اللهِ وَجَدا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ والوضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ اللهِ فَذَكُرا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ: «أَصَبْتَ السُّنَةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ». وقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

قَالَ أَبُو دَاوَدَ: وَغَيْرُ ابن نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ ابْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوَدَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي هَلْذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلُ (١).

٣٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسْماعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ بِمَعْنَاهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت

[٣٣٨] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّبِيُّ) بتشديد اليَاء، نسبَة إلى جده المسيِّب المخزومي، شيخ مُسْلم (ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع) ابن أبي نَافِع الصَائغ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۲۱۳/۱، والدارمي (۷۷۱). وانظر ما بعده. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳٦٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۲۱۳/۱. وانظر السابق.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۲۷).

المدني مَولَى بَني مخزوم، أخرج له مُسْلم (عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً) بتخفيف الواو الجذامي الفقيه، أخرج له مُسْلم.

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرَ: لم أقف على تَسميَة واحدٍ مِنَ الرجلين ولا نفس الصَّلاة روَايَة الطبرَاني (١): فأجنب رَجل منَ القوم](٢).

(فحضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا (٣) صَعِيدًا طَيِّبًا وصَلَّيَا) ظاهِرهُ أنهما صَليَا جَميعًا، واقتدى أحَدهما بالآخر، فيُؤخِذ منهُ جَوَاز الإقتداء بالمتيمم (ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ) بعدمًا صَليَا.

قالَ ابن المنذر: ٱجمعُوا على أنه إذا وَجَدَهُ بعد الوقت فلا إعادَة (٤). (فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوضُوءَ والصَّلاةَ) لفظ النسَائي: فتوضأ أحَدُهما وأعادَ صَلاته مَا كانَ في الوقت (٥). ٱنتهى، وهاذِه الروَاية تدُل لما (٢) قالهُ ابن المنذر أنَّ (٧) مَا كان [خرج وقته] (٨) لا يعَاد (٩).

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۱۸/ ۱۳۵ (۲۸۲) من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>Y) في (د): قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة. (في سفر) رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. وفي (م): في سفر رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. قال الحافظ: ابن حجر. لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في (م): معهما.

<sup>(3) «</sup>الإجماع» لابن المنذر (٢٠).

<sup>(</sup>٥) «المجتبى» للنسائي ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٦) في (م): الماء. (٧) من (د، م).

<sup>(</sup>A) في (ص): جرح وفيه. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٩) «الإجماع» لابن المنذر (٢٠).

(وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ) الصَّلاة (ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِللَّذِي لَمْ يُعِدُ) صلاته (أَصَبْتَ السُّنَّة) أي: الشَريعة الوَاجبَة، والسُنَّة: السِّيرَةَ محمودة كانت أوْ مَذمُومَة.

(وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ) أي: كفَتك عبَادَتك عن القضاء، والإجزاء: كون (١) الفعل كافيًا في سقوط التَعَبُّدِيَّةِ أي سُقوطُ طلبه، والأجرُ (٢) والإجزاء ناشِعٌ عن الصِّحَة المجتمعةِ الشَرائط.

(وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ) صَلاته (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) (٣) أَيْ: لكَ حظان مِنَ الأجر، ونظير الأجرين في هلنه المسألة: مَا لوَ ظَنَّ المُسَافِرُ الله يصل إلى الماء آخِر الوَقتِ، فإن أرادَ الاقتصار على صَلاة واحدة فتعجيل التيمم أفضَل في الأظهر للفضيلة المُتيقنة، فإن صَلى أول الوَقت بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية في الفضيلة الراجحة، وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في أن مَن صَلى بالتيمم في السَّفر للحدث الأصْغَر أو الأكبر ثم وجد الماء بَعْدَ الفراغ مِنَ الصَّلاة أن لا إعَادة، سَوَاء وَجَدَ المَاء في الوَقت أو بَعده، حتى لو وَجَدَه (٤) عقب السَّلام فلا إعَادَة (٥)، وبه قال الأربعة لهذا الحَديث (٦).

وذهب طاوس وعطاء والقاسِم بن محمد ومكحول وابن سيرين

<sup>(</sup>١) في (ص): دون. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٢) سقط من (د، م).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الدارمي في «سننه» (٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) من هنا سقط من (م).

<sup>(</sup>o) «الأم» ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ١٨٣-١٨٤.

والزهري وربيعة كما حكاة المنذري وغَيره؛ أنه إذا وَجَدَ الماء في الوقت يَلزمهُ الإعَادَة (١) ؛ لأن الماء هو الأصل ووجوده بعد التيمم كوجُود النَّصِّ بَعْدَ الحُكم في الاجتهاد، وأجيبُوا بأنَّه ليسَ نظير مَسَألتنا بل نظيره مَن صَلَّى بالتيمم ومَعَهُ مَاء نَسِيَهُ، ونظير مَسَألتنا مَا عملهُ الصَحَابي باجتهاد ثم نزل النصُّ بإثبات الحكم بخلاف آجتهاده، فإنه لاَ يبْطُل مَا عملهُ.

(قال أبو داود) (٢) (وغَيْرُ) عَبد الله (بْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ) بن سَعْد (عَنْ عَمِيرَةَ) بفتح العَين (بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ) مصري كانَ عَابِدًا ووثق (٣).

(عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أَنَ مُرسلاً (عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) قال الحَاكم: الحَديث صَحيح وصلهُ عَبد الله بن نافع وأرسَلهُ غَيرهُ، ثم أخرجه من طَريق يَحيى بن بكير (٥) [عَن الليث] (٦) عن عميرة بن أبي ناجية مُرسَلاً (٧).

كما قَالَ أَبُو دَاودَ، وأخرجَهُ أبو عَلي ابن السكن من طَريق أبي الوَليد الطيَالسي، عن الليث، عن عَمرو بن الحارث (٨) عن عميرة بن أبي نَاجيَة، عن بكر بن سوَادة، عَن عَطَاء بن يسَار عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَوصُولاً

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) وثقه ابن حبان، انظر: «الثقات» (١٠١٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (ص): بشار. والمثبت من (س، م).

<sup>(</sup>٥) في بقية النسخ: كثير. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د).

<sup>(</sup>V) «المستدرك» ١/٩٧١.

<sup>(</sup>A) في (ص): الخازن. والمثبت من (د، ل).

وعَمرو ثقة جليل.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فِي هاذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظِ) بل (هُوَ مُرْسَلٌ) قال النوَوي: ومثل هاذا المرسل يحتج به الشافِعي وغيره، كما هُو مشهور (۱) مُقرَر في كتُب الحَديث أن الشافعي (۲) يحتج بمرسَل كبار التابعين إذا أسند مِن جِهَة أخرى [أو يرسل من جهة أخرى] أو يقول به بعض الصحَابَة وقد وجد في هاذا الحَديث شيئان:

أَحَدُهما: مَا صَح عن ابن عمر أنهُ أقبل من الجرف حتى إذا كانَ بالمربد (٤) تيمم وَصلى العَصر، ثم دَخَلَ المدّينة والشمس مُرتفعة فلم يُعد الصَّلاة.

والثاني: روى البَيهقي بإسناده عن أبي الزناد، قال: أدركتُ مِن فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم منهم سَعيد بن المسيب، وذكر تمام فقهاء المدينة السَّبعة يقولون: من تيمم وصَلى ثم وَجَدَ الماء وهو في الوَقت أو بعده لا إعَادة عليه (٥).

[٣٣٩] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبي (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ لَهيعَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي (ل): ويرسل من جهة أخرى.

<sup>(</sup>٤) في (ص): بالمدينة. والمثبت من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٥) «المجموع «شرح المُهَذب» ٢/٦٠٧-٧٠٧.

بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله (١) مجهُول.

قال ابن حجر: ابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعل بها، رواية الثقة (٢) عَمرو بن الحَارث ومَعَهُ عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسَائي ويَحيى بن بكير و[ابن حَبان] (٣) وأثنى عليه أحمد بن صَالح وابن يونس وأحمد بن سَعيد بن أبي مَريم، وله شاهد من حديث ابن عَباس (٤).

قال إسحاق بن رَاهويه في «مسنده»: أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا<sup>(ه)</sup> ابن لهيعَة عَن أبي هبيرة، عن حنش عن ابن عباس؛ أن النَّبي ﷺ بَال ثم تيمم فقيل لهُ إن الماء قريب منك. قالَ: «فلعَلى لا أبلغه»<sup>(٦)</sup>.

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ بِمَعْنَاهُ) بمعنى الحَديث المتقدّم.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: عبيد الله. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) من (د).

٣) في (ص): أبو حيان. والمثبت من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٥) في (ص): فأما. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «مسند ابن راهويه»، وأخرجه أحمد في «مسنده» ٢٨٨، ٣٠٣، ٢٨٨، وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٢٩).

## ١٣٠- باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، عَنْ مالِكِ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم» (٢٠).

٣٤٧- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضَّلُ- يَعْنِي: ابن فَضالَةَ- عَنْ عَيْاشِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ قالَ: «عَلَى كُلِّ مَنْ راحَ إِلَى الجُمُعَةِ الغُسْلُ».

قَالَ أَبُو داودَ: إِذَا ٱغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الهَمْدانِيُّ ح، وحَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرّانِيُّ قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح، وحَدَّثَنَا مُوسَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۸۲)، ومسلم (۸٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٣/ ٨٩، وابن الجارود (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧٠).

ورواه دون ذكر حفصة البخاري (۸۷۷) بلفظ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»، ومسلم (٨٤٤) بلفظ: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل».

ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادً- وهنذا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ-.

قَالَ أَبُو دَاودَ: قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِما عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَعْنَاهُ - ثُمَّ الْغُتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - ثُمَّ أَتَى اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النّاسِ ثُمَّ صَلَّى ما كَتَبَ الله لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغُ مِنْ صَلاتِهِ كَانَتْ كَفّارَةً لِما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ التِي قَبْلَها». قالَ وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها». وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها».

قَالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلامَ أَبِي هُرَيْرَةَ (١).

٣٤٤ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المرادِيُّ، حَدَّقَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكِدِر، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الخُنْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الخُنْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم والسِّواكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ». إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وقالَ: فِي الطِّيبِ: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ» (٢).

٣٤٥- حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ حاتِمِ الجَرْجَرائِيُّ حبِّي، حَدَّثَنَا ابن اللبارَكِ، عَنِ الأَوْزاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعانِّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيُّ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ وَدَنا مِنَ الإِمام فاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ: كانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/ ۸۱، وابن خزيمة (۱۷٦۲)، والحاكم ۱/ ۲۸۳، والبيهقي ۳/ ۲٤٣. وسيأتي بنحوه من حديث أبي هريرة وحده برقم (۱۰۵۰).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۸۰)، ومسلم (۸٤٦).

عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيامِها وَقِيامِها»(١).

٣٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلْ سَعِيدِ بْنِ أَبْ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَىًّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَلَ». ثُمَّ ساقَ نَحْوَهُ (٢).

- ٣٤٧ حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ اللصْرِيّانِ قالا: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ ابن أَبِي عَقِيلٍ - أَخْبَرَنِي أُسامَةُ - يَعْنِي: ابن زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ: «مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ: «مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ ٱمْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَها - وَلَبِسَ مِنْ صالِح ثِيابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلُغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَارَةً لِما بَيْنَهُما وَمَنْ لَعَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلُغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَارَةً لِما بَيْنَهُما وَمَنْ لَعَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا» (٣٠).

٣٤٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ العَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ العَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنابَةِ وَيَوْمِ الجُمْعَةِ وَمِنَ الحجامَةِ وَمِنْ خُسْلِ المَيِّتِ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/ ٩٥، ٩٧، ١٠٢، وابن ماجه (١٠٨٧)، وأحمد ٤/٤، ١٠٠، وابن حبان (١٠٨١). وأحمد ٤/٤، ١٠، ١٠٤، وابن خزيمة (١٧٥٨، ١٧٦٧)، وابن حبان (٢٧٨١). وانظر ما بعده، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧٤).

 <sup>(</sup>۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱/۳۲۸، وابن خزيمة (۱۸۱۰)، ورواه البيهقي ۳/۲۳۱ من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٦/ ١٥٢، وابن خزيمة (٢٥٦)، والحاكم ١٦٣/١. وسيأتي مكررا برقم (٤٦٠). وضعف إسناده الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٩).

٣٤٩ حَدَّثَنَا عَمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ هنذا القَوْلِ: «غَسَّلَ واغْتَسَلَ». فَقالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ (١).

٣٥٠ حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فِي: «غَسَّلَ واغْتَسَلَ». قالَ: قالَ سَعِيدُ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ (٢).

٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مالِكِ، عَنْ سُمَىً عَنْ أَبِي صالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ» (٣٠).

\* \* \*

## باب في الغسل يوم الجمعة

[٣٤٠] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة فوق وبعد الواو باء مُوَحدة (الرَّبِيعُ ابْنُ نَافِع) الحَلَبِي، رَوى له الشيخان (ثنا مُعَاوِيَةُ) ابن سَلام (١٤ بتشديد اللام (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير الطائي (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً) عَبدُ الله (بْنُ عَبْدِ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲۹۸۹) من طريق أبي داود. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۷٦).

<sup>(</sup>۲) رواه النسوي في «الأربعين» (۲۷).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۷۷).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۸۸۱) بنحوه، ومسلم (۸۵۰).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَيْهَ بَيْنَما هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) وهوَ عثمان ابن عَفان ﴿ (فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ) بفتح التاء الثانية بَعدَها بَاء مُوَحدة.

(عَنِ الصَّلاَةِ) فيه جَوَازِ الإنكارِ عَلَى الكبَارِ في مجمَع مِنَ الناس، وفيه جَوَازِ الكلام في الخطبة (فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّاتُ) رَواية الصَّحيحين: فلم أزد على أن توضأت (١). فيه الاعتذار إلى ولاة الأمُور وغيرهم، وفيه إباحة الشُّعْل يوم الجمعة قبل الصَّلاة، وإن كانَ الأَمُور وغيرهم ، وفيه أباحة الشُّعْل يوم الجمعة قبل الصَّلاة، وإن كانَ الأفضَلُ التبكير بصَلاة الجُمعة، وفيه أن غُسل الجُمعة مُسْتحبُ غير وَاجبًا لما تركه ، ولهذا لم يأمُرهُ عُمَر بالرجوع للعُسل.

(فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوضُوءَ) مَنصُوب (أَيْضًا) أي: وتوضأت الوضوءَ فقط قالهُ الأزهَري وغَيره (٢)، وفيه إنكار عليه أيضًا يعَني: قصَّرت حيث أبطأت عن المجيء وتركت غُسْلَ الجمعة.

(أُولَمْ تَسْمَعُوا) الخِطاب للصَحَابة الحَاضرين مِنَ المهَاجِرين والأَنصَار وغَيرهم، روَايةُ البَخَاري: وقد علمتَ أنَّ (رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالأَنصَار وغَيرهم، روَايةُ مُسْلم: إذَا أَرَادَ (أَحَدُكُمُ) أن يَأْتي (الْجُمُعَة يَقُولُ: إِذَا أَتَى) روَاية مُسْلم: إذَا أَرَادَ (أَحَدُكُمُ) أن يَأْتي (الْجُمعة وفي فَلْيَغْتَسِلْ) ٱحتج بظاهر هذا الأمر من أوجَبَ غسْل الجُمعة وفي

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۸۷۸)، و«صحيح مسلم» (۸٤٥) (۳، ٤)

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» ٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) «صحیح مسلم» (٨٤٤) (١) من حدیث ابن عمر.

الحديث الذي قبلهُ، قرينة صَرَفَت هذا الأمر عَن ظاهِره، وَوَجه ذَلك أنَّ عُثمان لما دَخل وَعُمَر يخطب وقد تركَ الغسلَ، وأقرهُ عمَرُ على ذَلك وكذا أقرهُ حَاضِرُو الجمعةِ وهمُ أهل العقدِ والحَلِّ ولو كانَ وَاجِبًا لما تركه ولألزمُوه به وله قرائن أخر مِنَ الأحاديث الصحيحة.

وَعْنَوْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ) أي: كالوَاجِبِ جَمعًا بَيْنَ الأدلة (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) (٤) أي: بَالِغ.

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): يحمه.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» ۲۶/ ۱۳۳، «تهذیب الکمال» ۱۸۰/۱۸۰–۱۸۷.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦) (٥)، والنسائي في «المجتبى» ٣/٣٠، وابن ماجه في «سننه» (١٠٨٩) به.

[٣٤٢] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد بن عَبد الله بن موهب (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقة (ثنا مُفَضَّلُ (۱) ابن فَضَالَة) ابن عبيد بن ثمامة الرعيني قاضي مصر (عَنْ عَيَاشِ) (۲) بالمثناة تحت والشين المعجمة (بْنِ عَبَّاسٍ) بالموَحدة والسِّين المهملة، القتباني (۳) (عَنْ بُكَيْر (٤)) ابن عَبد الله بن الأشج مَولى أشج (عَنْ نَافِع، عَنِ ابن عُمرَ) عن أخته لأبيه (حَفْصَة) الأشج مَولى أشج (عَنْ نَافِع، عَنِ ابن عُمرَ) عن أخته لأبيه (حَفْصَة) زوج النَّبِيِّ ﷺ وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة وهَي مِنَ المهاجَرات أنهُ (قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم) أي: بَالِغ.

(رَوَاحُ) قَال ابن فارس: الروَاح رواح العشي (٥). وهو منَ الزوَال إلى العشى وذكر الروَاح المختص بِمَا بعد الزوَال مناسب لقوله قبله «عَلى كل محتلم» فإنه مَوضوع عَلى الوجُوب، ولزومُ الذَّمَّة، فإذا قال: لِفُلاَنِ عَليَّ كَذَا؛ كَانَ لاَزمًا لهُ وَوَاجبًا ولو أدَّعَى خِلاَفه لم يُقبَلْ مِنْهُ أي (٦): أن الرَّواح مِن أول النهار (إلى الْجُمُعَة وَعَلَى كُلِّ (٧) مَنْ رَاحَ) أي: أرَاد الروَاح إِلَى صَلاة (الْجُمُعَة الغُسْلُ) (٨) ويَحْصُل هذا بِغُسْل الجنابة؛ فإنَّ الصَحيحَ صَلاة (الْجُمُعَة الغُسْلُ) (٨)

<sup>(</sup>١) في (د): المفضل. وكتب فوقها: ع.

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): القيناني، والمثبت من (د، س).

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٥) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (روح).

<sup>(</sup>٦) في (د): والمراد.

<sup>(</sup>٧) ليست في (د، س، ل).

<sup>(</sup>٨) أعل هذا الحديث الدارقطني في «العلل» (٣٩٤٠) برواية مخرمة بن بكير عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. دون ذكر حفصة.

قال الدارقطني: وهو المحفوظ.

المنصُوص عند الشافعية أن مَن أغتسل لجنابةٍ وجمعةٍ حَصَلاً (١) كما لو نوى الداخل للمسجد الفرض وتحية المسجد، وقيل: لا يحصل واحد منهما كما لو نوى](١) الفَرضَ والراتبة وَفَرق بأن التحية تحصُل ضمنًا، وهُنا كلُّ (١) منهما مَقصود ويَدُل على ذلك: مَا رَوَاهُ الطبَراني في «الأوسط» عن عَبد الله بن أبي قتادة، قال: دَخل عَليَّ أبي وأنا أغتسل يَوْم الجُمعة، فقال: غسلكَ هاذا مِنْ جَنَابة أو للجُمعة؟ قلتُ: مِنْ جَنَابة. قَال: أعد غُسلاً؛ إني: سَمعت رَسُول الله عَلَيْ يقولُ: «مِنَ الْخَسَل يَوْمَ الجُمعَة كانَ في طَهَارة إلى الجُمعَة الأُخرى»(١) وإسنَاده قريب مِنَ الحَسن (٥).

وقالَ المنذري (٢): رَوَاهُ الحَاكم بلفظ الطّبراني، وقال: صَحيح على شرطهما (٧)، ورَوَاهُ ابن حبان في «صحيحه» (٨) ولفظهُ: «من ٱغتسَل يَوْمَ

وسوَّى ابن حجر بين الروايتين قائلاً: ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي ﷺ ومن غيره من الصحابة انظر: «فتح الباري» ٤١٧/٢.

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٧٠).

<sup>(</sup>۱) «المنهاج» للنووي (ص٦).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى الساقط من النسخة (م).

<sup>(</sup>٣) زاد في (د): واحد.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٨١٨٠).

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في «المجمع» (٣٠٦٤): فيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان، وبقية رجاله ثقات. وحسَّنهُ الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) زاد في (د، م): و.

<sup>(</sup>V) «المستدرك» للحاكم ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>A) «صحیح ابن حبان» (۱۲۲۲).

الجُمعة لم يزَل طَاهِرًا إلى الجُمعة الأخرى»(١).

([قال أبو داود: و](٢) إِذَا ٱغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ من (٣) غُسْلِ الجُمْعَةِ وَإِنْ) ٱغتسَل قبل الفَجر لم يُجْزه؛ لأن النّبي ﷺ قال: «من أغسل الجُمْعَة» واليَوْم مِنْ طُلُوعِ الفجر، وإن ٱغتسَل ثم أَحْدَث أجزأهُ الغسْل وكَفَاهُ الوضوء؛ لأن الحَدَث إنما يؤثر في الطهَارة الصّغرى ولا يؤثر في المقصُود منَ الغسْل، وممن قال بجواز الغسْل منَ الفَجر: يؤثر في المقصُود منَ الغسْل، وممن قال بجواز الغسْل منَ الفَجر: مجَاهِد والنخعي والثوري (١) وأحمد (٥) والشافعي (٢) وحَكي عن الأوزاعي؛ أنه يُجزيه الغسْل قبل الفَجر، وعَن مَالك (٧) أنه لاَ يُجْزيه الغسْل إلا أن يتَعقبَهُ الرواح.

وإن (أَجْنَب) بِفتح الهَمزة والنُون وبضَم الهَمزة وكسر النون [على البناء للمفعول. ويقال فيه جنب. بفتح الجيم وكسر النون] (٨) أي: بَعُد عن مَوَاضع الصَّلاة، والمرَاد بقوله: وأن أجنب أنه لو أغتسل للجُمعَة مِنَ الفَجر ثم أَجْنبَ بالجماع أو نَوم أو غيرهما، لم يَبطل غسل الجُمعَة عندَنا بل يغتسل للجِنَابة ويبقى غسل الجمعة على صحته.

<sup>(</sup>۱) انظر كلام المنذري هذا في «الترغيب والترهيب» ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): عن، والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» لابن المنذر ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>ه) «المغني» ۳/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٦) «المجموع «شوح المُهَذب» ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٧) «المدونة» ١/ ٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) من (د، م).

قال النووي: لأنه قد صَح فلا وَجْهَ لإبطاله (١).

[٣٤٣] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ) بفتح الميم والهَاء (الهَمداني) بإسْكان الميم (ح<sup>(٢)</sup> وَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى) أبو الأَصْبَغ (الْحَرَّانِيُّ) ثقة (قَالاً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً) بفتح السِّين واللام ابن عَبْد الله البَاهِلي مَولاهمُ الحَراني، أخرجَ له مُسْلم [والأربعة] ابن عَبْد الله البَاهِلي مَولاهمُ الحَراني، أخرجَ له مُسْلم [والأربعة] ابن

(ح<sup>(٤)</sup> وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة (وهاذا حَديث مُحَمَّدِ بن مَحمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ)<sup>(١)</sup> ابن الحارث التيمي.

(عَنْ أَبِي سَلَمَةً) عَبد الله (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عَوف الزهري (وَأَبِي الْمَامَةَ) أَمَامَةً) أَسْعَد سماه رَسُول الله ﷺ باسم جَده إلى أمه (٧) أبي أمّامة أسْعَد بن زرارة [وكناهُ بكنيته] (٨) ودَعَا له وبرَّك عليه، توفي سَنة مائة وهو ابن نيف وتسَعين (٩) سنة (بْنِ سَهْلِ) بن حَنيف الأنصَاري، يعَد من كبار التابعين، وكانَ ممن أدرَكَ النَّبي ﷺ وليسَ له صُحبة.

<sup>(1) &</sup>quot;lلمجموع" 3/ 340.

<sup>(</sup>٢) من (د، س، ل، م).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): في مواضع. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) من (د، م، ل).

<sup>(</sup>o) سقط من (ص، س، ل).

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٧) من (د، م، ل).

<sup>(</sup>A) في (م): وكنا نكنيه.

<sup>(</sup>٩) في (ص): وسبعين. والمثبت من (د، م، س، ل).

(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) فيه أن الفضيلة لا تحصُل إلا بالغسْل بعد الفَجر ؛ لأنه عَلق الحُكم باليَوم، واليَوم أوله مِنَ الفَجر (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ) ما يجَده مِنْ (ثِيَابِهِ) وَروَاية ابن خزيمة عن أبي هريرة «ولبسَ من صَالح ثيابه» (١) وفيه أستحباب الثياب الحسنة، وأفضلها البياض لما روي ابن مَاجَه من حَديث أبي الدَرداء يرفعه: إنَّ أحْسَن مَا زرتم الله في قبوركم ومَسَاجدكم البياض البياض» (٢) وَروي عَن ابن عمرَ في «كامل ابن عَدي» (٣) (وَمَسَّ مِنْ طيب (٤)) من للتبعيض أي: أستعملوا بَعض الطيب.

(إِنْ كَانَ عِنْدَهُ) وينبغي أَن يَمَسَّ منهُ بيَده، ويطيب مَوَاضع السُجود، قَالَ أصحَابنا: يُسْتحب مع الآغتسال للجمعة أن يتطيب<sup>(٥)</sup> ويَدَّهن ويتسَوك ويلبس أحسَن<sup>(٦)</sup> ثيابه، وأن يتعمم، ويَرتدي، ويتسَربل.

قالَ الشافُعي: ويُستَحب هانِه الأمُور لكل مَن أَرَادَ حُضور الجُمعَة (٧) من الرجَال والصّبيَان والعَبيد إلا النسَاء فيكره لمن أَرَادَ منهُنَّ الحُضُور الطّيب والزينة وفاخِر الثياب (٨) خُصُوصًا إن كانت شابة.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» (۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٣٥٦٨)، وقال الألباني: موضوع.

<sup>(</sup>۳) «الكامل» لابن عدي ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل، س): يطيب. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (د، م): أجل.

<sup>(</sup>٧) في (س): الجماعة.

<sup>(</sup>A) «المجموع» ٤/ ٥٣٨.

(ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ) أي: مَاشيًا بسَكينَة وَوقار.

(فَلَمْ يَتخَطُّ<sup>(١)</sup>) يقال: تخطيت فلاَنًا وخطيته إذا خَطوْت عليْهِ.

(أَعْنَاقَ النَّاسِ) وفي روَاية لأحمد وغَيره: «لم يتخط رقاب الناس»(٢) فيه فَضيلَة تركه، وَذم فاعله.

قال السبكي (٣): المختار أنه حرام وحكي التصريح به عَن تعليق الشيخ (١) أبي حَامِد عن نص (٥) «الأم» (٢)، ويَدُل على التحريم ما روى الترمذي عن أنسَ، قالَ رسُول الله ﷺ: «من تخطى رقاب الناس يَوْم الجُمعَة اتخذَ جسْرًا إلى جَهَنم» وقال: حَديث غَريب والعَمل عليهِ عندَ أهل العِلم (٧)، وروى الطبرَاني في «الكبير» عن الأرقم بن أبي الأرقم؛ أن النَّبي ﷺ قال: «إن الذي يَتخطى رقاب الناس يَومْ الجُمعة و (٨) يفرق بَيْنَ الاَّنين بَعْد خرُوج الإمَام كجارٌ قصبهُ في النار» (٩) ورواه أحمد أيضًا (١٠).

وفيه تقييد التحريم بخروج الإمام، وقيدَ في «شرح المهذب»: إبَاحَة

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): يخط. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۳/ ۸۱.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الشبلي. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٤) في (د): شيخ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «روضة الطالبين» ٢١٤/١١.

<sup>(</sup>٦) في (م): الإمام.

<sup>(</sup>٧) «جامع الترمذي» (٥١٣)، وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>A) في (م): أو.

<sup>(</sup>٩) «المعجم الكبير» (٩٠٨).

<sup>(</sup>١٠) «مسند أحمد» ٣/ ٤١٧. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (١٥٢٥): ضعيف جدًّا.

تخطي الإمام بما إذًا لم يجَد طَريقًا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي (١)، واستثنى في «الروضة» مَن رَأى فرجة لا يصلها بغير تخطى (٢)(٣).

(ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ الله تعالى لَهُ) أي: مَا رَزقهُ الله تعالى له (٤) مِنَ النوافل أي: قَبل خرُوج الإمَام، أمَّا بعد خروجه فلا يزيد عَلى تحية المَسْجد.

(ثُمَّ أَنْصَتَ) أي: سَكت إذا شرع الإمام في الخُطبَة عن القراءة والذكر وغَيرهما، والجَديد عندَ الشَافعي أن الإنصَات سُنة (٥)، والقَديمُ ونصُّ الشافعي في «الإملاء» (٢) مِنَ الجديد وبه جَزم بَعضهم: أنهُ يَحْرُمُ الكلام ويجب الإنصَات للخُطبَة ويَجوز للدَاخِل في الخُطبة أن يتكلم ما لم يَأْخُذ لنفسه مَكانًا والقولان فيما بعد قعوده (٧).

قال (^^) الرافعي (٩) والنووي (١٠): قَالا ويَجوز الكلام قَبل الخطبة وبعد الفراغ وبَيْن الخُطبتَين ٱنتهى، ويَدُل عَلى هٰذا قوله (إذَا خَرَجَ إِمَامُهُ

<sup>(</sup>۱) «المجموع «شرح المُهَذب» ٤/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (س، د، م): تخطِ.

<sup>(</sup>٣) «روضة الطالبين» ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ليست في (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>ه) «الشرح الكبير» ٤/ ٨٧٥.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): «الأم» لا. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>V) «المجموع «شرح المُهَذب» ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٨) في (د، م): قاله.

<sup>(</sup>٩) «الشرح الكبير» ٤/ ٥٨٩-٥٩٥.

<sup>(</sup>١٠) «المجموع شرح المُهَذب» ٤/ ٥٢٣.

حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ) فقيَّد (١) الأمر بالإنصَات بمَا إذَا خرجَ الخَطيب، وظاهِرُهُ الأمر وظاهِرُهُ الأمر بالإنصَات بمَا إِذَا خَرَجَ الخَطيب، وَظاهِرُهُ الأمر بالإنصَات وإن لم يَخْطب بعد وَجَعَلَ الأمر مُسْتمرًا إلى فراغ الصَّلاة. خلافًا لما أَجَازا مِنَ الكلام بَيْنَ الخُطبَتَين.

(كَانَتْ) صَلاته ومَا يَتبعهَا (كَفَّارَةً) أي: مُكفرَة.

(لِمَا بَيْنَهَا (٢) وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ التِي قَبْلَهَا) مِنَ الذُّنوب الصَّغَائر وإن لم توجَد له (٣) صَغَائر فلا يبعُد أن يخفف مِنَ الكبَائر واللهُ أعلم.

(وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) دُون أبي سَعيد (وَزِيَادَة) بالنَّصب على الظرف لإضَافته إلى الظرف الذي بَعده، وهي الأيام في قوله (ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ) تتمة العَشر (وَيَقُولُ: إِنَّ الحَسَنَةَ) تضاعَف (بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)(٤).

قالَ العُلماء: مَعناهُ أنهُ يَغفر لهُ مَا بَين الجُمعتين وثلاثة أيام؛ لأن الحَسَنة بِعَشر أمثالها وصَارَ يوَم الجمُعَة الذي فعَل فيه هاذِه الأفعال الجَمِيلة في معنى الحَسَنة [التي تضاعف] (٥) بعَشر أمثالها.

([قال أبو داود:](٦) وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْن سَلَمَةَ أَتَمُّ) مِن حَديث(٧) يزيد

<sup>(</sup>١) في (ص): فعند. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۲) في (ص): بينهما. والمثبت من (د، م، ل).

<sup>(</sup>٣) من (د، م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٦٢)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» \$/ ٧٠٠، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) من (س، د، ل، م)

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) زاد هنا في (ص): ابن .وهو خطأ.

وعَبد العزيز (وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ) ابن سَلمة (كَلاَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ) المذكور.

[٣٤٤] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ) أبو الحَارث المصْري شيخ مُسْلم (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو<sup>(١)</sup> بْنِ الحَارِثِ) ابن يَعقوب أبو أُمية الأنصَاري، مَولاَهم المصري، أحَد الأعلام.

(أَنَّ سَعِيدَ (٢) بْنَ أَبِي هِلاَكِ) الليثي مَوْلى عُروة بن شييم (٣) الليثي؛ أَصْلهُ منَ المدينة، ذكرهُ ابن حبان في «الثقات» (٤).

(وَبُكَيْرَ بِنِ الْأَشَجُ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) ابن ربيعة بن عَبد الله القرشي التيمي المدني أخو محمد بن المنكدر، ذكرهُ ابن عبد البر في من لم يذكر لهُ سَوى كنيّته.

(عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيُّ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الغُسْلُ) في (يَوْمَ الجُمُعَةِ) واجب (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بَالِغ، وهو مجَاز؛ لأن الاحتلام يَستلزم البُلوغ والقَرينة المانعَة عن الحَمل على الحَقيقة أَنَّ الاحتلامَ إِذَا كَانَ مَعَهُ الإِنْزال مُوجب للغُسْل سَوَاءُ كَان يَوم الجُمعَة أَم لا.

(وَالسَّوَاكُ) يعني: عندَ الآغتسَال (وَيَمَسُّ) بفتح اليَّاء والميم.

(مِنَ الطّيبِ) مِنْ هُنَا للتبعيض وهو قائم مَقام المفعُول أي: ٱستعملوا بَعْض الطيب.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص): سليم. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٨١٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (س): الدورقي.

روَاية البخاري: «يمسُّ مِن طيب بَيته» (١) وتقييده بالبَيْت يؤذن أن السُّنة أن يتخذ الرجُل في بَيته الطيب لنَفسه وأهل بيته، ويجعل استعماله منه عَادَة له، وَيدخرهُ في بيته لذلك، واستعمال الطيب لا يختص بيَوْم الجمُعة، بَل بَعْدَ كل وضُوء لما روى الطبرانيُّ في «الكبير» بَسند رجَاله رجَال الصَحيح عَن يزيد بن أبي عبَيد؛ أنَّ سَلمة بن الأكوَع كانَ إذا توضأ يَأخُذ المسْك في يدَيه، ثم يمسَح به لحَيته (٢).

(مَا قُدُرَ لَهُ) (٣) أي: يمس مَا قدره الله له ويسره له ورزقه، وفيه دَليل عَلى أن الطيب والسِّواك ليسَ بوَاجب، واستدل بَعْضهم بعَطف السواك والطيب عَلى الغسْل، عَلى أنَّ الغسْل لَيْسَ بوَاجب؛ إذ لم يختلف الأئمة في أنَّ (٤) السِّواك والطيب غَير واجبَين فكذلك المَعْطوف عَليْه (٥).

(إلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) ابن أبي سَعيد (وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرْأَةِ) كَذا رِوَاية النسَائي (٦) ولعَل هاذِه الروَاية توضح روَاية البخاري: «مِنَ طيب بَيته»(٧) ويَكونُ التقدير من طيْب أهْل بَيته يَعني المرأة.

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۸۸۳) من حديث سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ومسلم (٨٤٦) (٧)، والنسائي في «المجتبى» ٣/ ٩٢، وأحمد ٣/ ٢٣، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٢٣٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) «المجتبى» ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٧) تقدمت هذه الرواية.

[٣٤٥] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الجرجاني) ويُقالُ: الجَرْجَرَائِيُّ بفتح الجِيْمَين بَينهما راء سَاكنَة، المصيصي العَابد المعرُوف بِحبي وثقهُ أبو دَاود، وقالَ أبو حَاتم: صَدُوق (١) (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ) ابن وَاضح الحَنظلي التميمي مَولاً هم المروزي أحَد الأئمة.

قال سُفيان: إني لأشتهي في عُمري كله أن أكونَ سنة واحدة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكونَ ولا ثلاثة أيام. وكانَ إذَا كانَ وقت الحجَ اجْتَمع إليه إخوانه مِنْ أهْل مرو فيقُولون: نَصْحبُك. فيقول لهم (٢): هَاتوا نفقاتكم. فيَأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، ثم يَكتري لهُم ولا يزال ينفق عليهم ويطعمهُم أطيب الطعام والحلوى، فإذا وصَلوا المدينة ومكة، قالَ لكل منهم: مَا أمرك عيالك أنْ تشترى لهمُ؟ فيقولُ (٣): كذَا من مكة وكذا مِنَ المدَينَة ثم لا يزال ينفق عليهم إلى مرو، فإذا دَخَلوا المدّينة وكانَ بَعد ثلاث صنع لهُم وليمة وكساهُم ودَعَا بالصندُوق ففتحهُ (٤) ودَفع إلى كل أحد (٥) منهم صُرَّة (٢) وعليها ودَعَا بالصندُوق ففتحهُ (١) ودَفع إلى كل أحد (٥) منهم صُرَّة (٢) وعليها أسْمه، وكانَ يقول الحبر في الثياب خلوق العُلماء (٧).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال»۲۵/۲۵.

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) في (م): فيقولون.

<sup>(</sup>٤) في (م): ففتح.

<sup>(</sup>٥) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (د، م): صرته.

<sup>(</sup>V) «سير أعلام النبلاء» ٨/ ٤٠٩.

(عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ثنا حَسَّانُ (١) بْنُ عَطِيَّةَ) أبو بكر المحاربي ثقة عَابد؛ لكنهُ قدري (٢) (حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ) شراحيل بن آدة بمدّ الهمزة وتخفيف الدَال المفتوحَة، كذَا قالهُ ابن معين وغيره شامي تابعي ثقةٌ (٣) (الصَّنْعَانِيُّ) صَنعاء الشام.

(حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ الثَّقَفِيُّ) ﴿ (قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) قَالَ أبو بَكر ابن خزيمة: من (٤) قال: غسّلَ. بالتشديد فمعناه: جامع فأوجب الغسْل عَلى زَوجَته وأمته (وَاغْتَسَلَ) هو ومَن قالَ غسل بالتخفيف أرادَ (٥): غسل رَأسه واغتسل فغسَل سَائر الجَسَد (٢). ويدل عَليه الرواية الآتية مَنْ غسل رَأسه يَوم الجُمعَة.

قال الخطابي: ومنهم مَنْ ذَهَب إلى أن هذا مِنَ الكَلام المتظاهر الذي يَرادُ به التأكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراهُ يقُول في الحَديث: «فمشى (٧) ولم يَركب» ومعناهما وَاحد، وإلى هذا ذَهَب الأثرم صَاحب أحمد (٨).

(ثُمَّ بَكَّرَ) بتشديد الكاف.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» للذهبي (۱۰۰٤).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، ل): زاد. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن خزيمة» (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٧) في (ص)، س، ل): يمشي. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>A) «معالم السنن» للخطابي ١٠٨/١.

قال في «النهاية»: بكر أتى (١) الصَلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه (و) أمَّا (ابْتَكَرَ) فمَعناهُ: أدرَك أول الخُطبة، وأوَّل كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل بَاكورة الفَوَاكه وقيل: معنى اللفظين واحد فَعَل وافتَعل، وإنما كرر للتأكيد والمبَالغَة كما قالوا: جَاد (٢) مُجدّ (٣).

قال ابن الأنباري: معنى بَكَّر: تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك مَا روي في الحَديث من قوله النسخة: «باكرُوا بالصَدقة فإن البَلاء لا يتخطاها»(٤).

(وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ) جَمَعَ بيْنَ اللفظين للتأكيد.

(وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ؛ فَاسْتَمَعَ) هاذِه الفاء السَّبَبيَّة يعَني أَن الدُنُوَّ مِنَ الإِمَامِ سَببُّ يُؤدي إلى ٱستماع الخُطبة التي يتعظ بها، ورواية أحمد بإسناد لهُ (٥) رجَاله رجَال الصَحيح: «واقترب (٦) واستمع» (٧).

(وَلَمْ يَلْغُ) بفتح أوله قال في «النهاية»: يقال: لغَا الإنسَان يلغُو ولغا

<sup>(</sup>١) في (ص): إلى. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (بكر).

<sup>(</sup>٣) في (ص، ل): محمد. والمثبت من (س، د، م).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح السنة» ٢٣٧/٤، وحديث «باكروا بالصدقة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٤٣)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٦٠٦): فيه عيسى بن عبد الله بن محمد، وهو ضعيف.

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٥٢٤): ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٥) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٦) من (د، م).

<sup>(</sup>V) «مسند أحمد» ۲۰۹/۲.

يلغَى ولغى يَلغِي إذا تكلم بالمطَّرَح منَ القول وما لا يَعْنِيه (١). ولغَا الرجل تكلم بأخلاً ط(٢) الكلام.

(كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةِ عَمَلُ سَنَةٍ) لفظ الترمذي «أجر سنة»(٣).

(أَجْرُ) بالرفع بدل من عمل (صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) (٤) روَاية أحَمد المُتقدمة: «كانَ له بكل خطوة قيام سَنة وصيَامهَا» (٥) يعنى بلا مُضَاعفة.

[٣٤٦] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ<sup>(٦)</sup> بْنِ يَزِيدَ) المصْري أبو عبد الرحيم الفقيه.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ) الليثي (عَنْ عُبَادَةً (٧) بْنِ نُسَيِّ) بضَم النون وفتح السِّين المُهملة المخففة، الكنْدي قاضي طَبَرية قالَ مسْلمة (٨) بن عَبد الملك: في كِندة ثَلاثة يُنَزِّلُ اللهُ بهم الغَيث، وينصر بهم على الأعداء، عُبَادة بن نُسي، ورجَاء بن حَيوة، وعَدي بن عَدي (٩).

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (لغا).

<sup>(</sup>۲) في (م): باختلاط.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد ٩/٤، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/٩٥، وابن ماجه (٤٩٠)، والدارمي (١٠٤٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٥٨)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٨٢، وقال: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٧٣).

<sup>(</sup>o) «مسند أحمد» ۲۰۹/۲.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): عو. [يقصد الأربعة].

<sup>(</sup>A) في (م): مسلم.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» (١٠٣٨).

قال أبو مسهر: هو لأء عُمَّالُ عمر بن عبد العزيز (عَنْ أَوْسِ) ابن أوس (الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ) [أي بخطميِّ و](١) غَيره (يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ) في جَميع بَدَنه (وسَاقَ نَحْوَهُ)(٢) أي: قريبًا من لفظ الحَديث المتقدم.

[٣٤٧] (ثنا) عَبد الغني بن رفاعة (ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً) المرادي (ثنا) المِصْرِيَّانِ (٤) (قَالاً: ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ، قَالَ ابن أَبِي عَقِيلٍ) [أي: في رواية (قال) ابن وهب: أخبرني. ورواية محمد بن سلمة، سألت عنها، لم يتبين لفظها هل قال فيها ابن وهب: حدثنا، أو: عن ولعله يحمل على العنعنة، والله أعلم] (٥).

(أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنَ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ) شَعَيب بن محمد ابن عَبْد الله بن عَمرو بن العَاص (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) جده المحاربي (٢) فَصَرحَ هُنَا بالرواية عَن جَدّه الأعلى فكانَ حَديثه مُتَّصِلاً وارتفع الخلاف في الاحتجاج به لولا أنَّ فيه العَنعَنَة.

(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ ٱمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا) طيب (وَلَبِسَ مِنْ صَالِح) أي: من (٢) أحسَن (ثِيَابِهِ) كما في

<sup>(</sup>١) في (ص): في طهر أو. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٢) هذه الطريق أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) جاءت في (ص، س): في غير موضعها. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص): البصريان، والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ص، ل، د). والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ص، س، ل). والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) من (م).

الرواية السَّابقة.

(ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ) يعني: الذين لم يَتركوا بَين أيديهم مَوضعًا خاليًا فمن فعل (١) جَاز للدَاخِل أن يتخطاهُ إلى الموضع الخَالي؛ لأنه لا حُرمة لهُ لتقصيره.

قال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السَّعَة (٢) قالَ الحَسَن؛ لأنهم خَالفوا أمر النبي ﷺ وَرَغُبُوا عَن خَير الصفوف وجَلسُوا في شَرها (٣).

(وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ) أي: مَوْعظَةِ الخَطيب.

(كَانَتْ) تلك الصَّلاَة (كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا) أي: وَزيَادَةَ ثلاثة أيام كما تقدم.

(وَمَنْ لَغَا) عندَ المَوْعظَة (وَتَخَطَّى) بلا هَمز في آخره.

(رِقَابَ النَّاسِ) دُونَ تقصير منهم (كَانَتْ) تلك (٤) الصَّلاةُ (لَهُ ظُهْرًا) (٥) أي: بَطَلتْ فَضيلة الجُمعَة المتَقَدِّمَة وصَارَت جُمعَته ظهرًا مَقصورَة لا كفارة فيها.

وروى الإمام أحَمد والبزار والطبراني عن ابن عَباس، قال رَسُول الله عَباس، قال رَسُول الله عَباس، قال رَسُول الله عَبْ «مَن تكلم يَوم الجمُعَة والإمام يخطبُ فهو كمثل الحمار يَحمل

<sup>(</sup>١) في (ص، ل، س): قعد. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: السبعة. والمثبت من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٢/ ٢٠٥ وغيره.

<sup>(</sup>٣) «المغني» لابن قدامة ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٨١٠). وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٧٥).

أَسْفَارًا، والذي يقول له: أنصت ليسَ له جمعَة»(١).

[٣٤٨] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ<sup>(٢)</sup> بْنُ بِشْرٍ) بن الفرافصة بن المختار العَبدي الكوفي أحد العُلماء بالحديث.

(ثَنَا زَكَرِيًا) بن أبي زائدة الكوفي الأعمى (ثَنَا مصعب (٣) بْنُ شَيْبَةً) أخرج لهُ مُسْلم.

(عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ الْعَنَزِيِّ (٤) بفتح العَين المهملة [والنون وكسر الزاي] أخرج له مُسْلَم في العلم والوضوء (٦).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ (٧) مِنَ الجَنَابَةِ) غسْل الجنَابة واجب مِنَ الاُحتلام أو الجماع كما تقدم.

(وَيَوْم الجُمُعَةِ) كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ۱/ ۲۳۰، والبزار في «مسنده» (٤٧٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٥٦٣).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٢٣): فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية.

وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٤٨١: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): شعيب. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (م): العنبري.

<sup>(</sup>ه) بياض في (م).

<sup>(</sup>۲) (صحیح مسلم» (۲۱۱) (۵۹)، (۲۱۷) (۷).

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل، س): أربعة، والمثبت من (د، م).

(وَمِنَ الحجَامَةِ) فيه حجة للقديم من مَذهَب الشافعي، أَنَّه يُسْتَحبُّ الغسْلُ مِنَ الحجَامَة، ومن دُخول الحَمام نصَّ عليهما الشافعي في القديم، وحكاهُ عن القديم القاضي والقفَّال وقطعا به وكذَا قطع به المحامِلي في «اللبَاب»، والغَزالي في «الخلاصَة»، والبغوي (۱)، وحكاهُ الغَزالي في «الوسيط» (۲) عن ابن القاص ثم قال: وأنكر مُعظم وحكاهُ الغَزالي في «الوسيط» (۲) عن ابن القاص ثم قال: وأنكر مُعظم أصحابنا استحبابهما (۳) والحديث حجة على من أنكر الاستحباب، والحديث صححهُ ابن خزيمة (٤)، والحاكم وقال: عَلى شَرط الشيخين (٥).

وقالَ البيهقي في «خلافياته»: رواتهم كلهم ثقات<sup>(٦)</sup>. وقَالَ صَاحبُ «المنتقى»: إسنَادهُ عَلى شرط مسلم<sup>(٧)</sup>. لكن أخرجهُ المُصَنِّف في الجنَائز وقالَ: إنهُ مَنسُوخ كما سيَأتي.

(و) يغتسل (مِنْ غُسْلِ المَيْتِ) (٨) ويعضدهُ حَديث الترمذي «من غسل ميتاً فليَغتسل» (٩) وصححه ابن حبان من رِوَاية سُهَيل بن أبي صَالح، عن أبيه مُريرة الله (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوي ۲/ ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) «الوسيط في المذهب» ۲۹۲/۲.

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المُهَذب» ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» للحاكم ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) «مختصر خلافیات البیهقي» ۱/۷۰۱.

<sup>(</sup>V) انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٦/ ١٥٢. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٥٩).

<sup>(</sup>٩) «جامع الترمذي» (٩٩٣) بقريب من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح ابن حبان» (۱۱۲۱).

قال الماوَردي: خرَّجَ بَعض أصحاب الحَديث لصحته مائة وعشرين طريقًا (١) وقال الشافعي في «البويطي»: يجب [الغسل من] (٢) غسل الميت إن صحَ الحَديث (٣).

[٣٤٩] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قال (٤) أبو حَاتَم: كانَ ثقة رضي (٥)، وَوَثقهُ النسَائي (٦) (ثنا مَرْوَانُ) بن محَمد الدّمشقي الطاطري أخرجَ له مُسْلم (ثَنَا عَلِيُّ (٧) بْنُ حَوْشَبِ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة الفزاري.

قال دحيم: لا بأسَ بهِ (٨).

(قَالَ: سَأَلْتُ<sup>(٩)</sup> مَكْحُولاً عَنْ هاذا القَوْلِ) المتقدم من (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) الحَديث (قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ) (١٠) أي: سَائر جَسَده.

[٣٥٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ (١١١) بْنُ الوَلِيدِ) بن هُبيرة الهَاشِمي (الدِّمَشْقِيُّ) بكسر الدَال وفتح الميم القلانسي.

<sup>(</sup>۱) «الحاوى الكبير» 1/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المُهَذب» ٢/٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۲۷/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (د): د.

<sup>(</sup>۸) «الكاشف» (۳۹۰۹).

<sup>(</sup>٩) في (س): حدثنا.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «شعب الإيمان» (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>۱۱) كتب فوقها في (د): د.

قَال ابن أبي حَاتم: لم يقض لي السَّماع منهُ وهوَ صَدُوق (أَ) (ثَنَا أَبُو مُسْهِر) عَبد الأعلى بن مسهر الغسَّاني أخرج له مُسْلم.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن يحيى التَنُّوخي فقيه أهل دمشق و(٢) مُفتيهم بعد الأوزاعي، قرأ القرآنَ على عبد الله بن عَامِر، روى لهُ البخاري في «الأدب»(٣) (في) قوله (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ. قَالَ: قال سعيد(٤): غَسَّلَ رَأْسَهُ) يعني: بسدر أو(٥) نحوه (وَغَسَلَ جَسَدَهُ) كله بَعْدَ ذلك.

[٣٥١] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي (عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ) مَولى أبي بَكر بن عَبْد الرحمن (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذَكْوَانَ (السمان (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ السّمان (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: مَنِ آغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ) يدل عَلَى مَا قَاله أصحابنا أن (٧) من آغتسل للجنابة سقطت عنه الجنابة، [وحصل له فضل] (٨) غسل يوم (٩) الجُمعَة ولا يحتَاج إلى (١٠)

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «الأدب المفرد» (٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د، م): و.

<sup>(</sup>٦) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٧) من (د، م).

<sup>(</sup>٨) من (د، م): وحصلت له فضيلة.

<sup>(</sup>٩) من (م).

<sup>(</sup>١٠) ليست في (د، م).

أن يغتسل لهُ غسُلاً ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي: «غُسْلُ الجنابة» أي (١): كغسْل الجنابة في الصِّفات ٱنتهَى (٢).

والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمعة](٣).

(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في «الصحيح»، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ أختيار الشافعي أخذا بِظَاهر هذا الحَديث (3)، والذي آختاره مالك التهجير دُونَ التبكير (6)، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح [لا يكون] (1) في أوَّل النَهار وإنما يكونُ بَعدَ الزوال.

قال المازري<sup>(۷)</sup>: وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسمية السَّاعة (<sup>(A)</sup> ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحين وابن مَاجَه «مثل المهجر كمثل (<sup>(P)</sup> الذي يهدي بدَنة» (<sup>(C)</sup>

<sup>(</sup>١) من (د، س، ل).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) وأشار الناسخ.

<sup>(</sup>٤) (الأم) ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) «مواهب الجليل» ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (س): الماوردي.

<sup>(</sup>A) «فتح الباري» ۲/۲۹٪.

<sup>(</sup>٩) في (ص): مثل. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>۱۰) «صحیح البخاري» (۹۲۹)، و«صحیح مسلم» (۸۵۰) (۲٤)، و«سنن ابن ماجه» (۱۰۹۲).

والتهجير لا يكون أول<sup>(۱)</sup> النهار والتهجير عند الأكثرين السَّير عند الهَاجِرة، وتأول بَعْض الشافعيَّة بأن مَعنى: هَجِّر؛ هجر منزله وتركه، ومنهُ في الحَديث: «مِنَ النَاس من لا يذكر الله إلا مهَاجِرًا» (٢).

قال في "النهاية": يريد هجران القلب، وتَرك الإخلاص في الذكر فكانَ قلبه مهاجرًا، للسانه (٣) غير مواصل له (٤)، وأنكر الأزهري أن الرواح (٥) لا يكون إلا بَعْدَ الزوال كما قال مَالك (٢)، وغلط قائله فقال في "شرح ألفاظ المختصر»: مَعنى رَاح مضَى إلى المَسْجد، ويتوهم كثير منَ الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخِر النهار وليسَ ذلك (٧) بشيء؛ لأن الرواح والغُدُو مُستعملان في السير (٨) أي وقت كانَ من ليل أو نَهار يُقال: رَاحَ في أول (٩) النَّهَار (وآخره و) (١٠)، تروح وغدا بمعنَاهُ (١١) وممن (١٦) أختارَ مَا ذَهبَ إليه مَالِك مِنَ الشافِعيَّة إمَام بمعنَاهُ (١١)

<sup>(</sup>١) في (د، م): في أول.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٦٩٤) موقوفا على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س): بلسانه. والمثبت من (د، م، ل).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (هجر).

<sup>(</sup>٥) في (م، ل): الزوال.

<sup>(</sup>T) «عون المعبود» 1/10.

<sup>(</sup>٧) في (ص، ل): ذكره. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ص، ل، س). والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ص، ل، س). والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الخطية: وغيره، والمثبت من «الزاهر».

<sup>(</sup>١١) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص٤٣.

<sup>(</sup>١٢) في (م): لا ممن.

الحَرَمين والقاضي حُسين (١) وغَيرهما مِنَ الخراسَانيين على ما نقلهُ في «شَرْح المهَذب» (٢) .

(فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) احتج به الشافعي (٣) وأبو حَنيفة (٤) في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم وأنها الأفضَل (٥) في الأضحية، ثم البقر ثم الغنم وسَووا بين الهدَايا والضحَايا (٦) وسَائر النسك.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) «المجموع «شرح المُهَذب» ٤/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) «المجموع «شرح المُهَذب» ٤/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) «المجموع «شرح المُهَذب» ٨/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) في (د): أفضل.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>V) «الاستذكار» ٥/١٤، وانظر: «المدونة» ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) الصافات:١٠٧.

<sup>(</sup>٩) في (م): كتشبيه.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ) أي: أهْدَى إلى الله عَلى ايهدى القربَان] إلى بَيْت الله الحَرَام (بَقَرَةً) والبدَنة والبقرة يقعَان عَلى الذكر والأنثى باتفاقهم، والهَاء فيه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس، سميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحَراثة، ومنه سمي محمد البَاقِر لأنه بَقَرَ العلم ودَخَل فيه مَدْخَلاً بَليعًا ووصل منه غاية مرضية، وظاهِرُه يحتجُّ به عَطاء في أن البَدَنة مِنَ الإبل وهي خلاف البَقرة (٣) ومَالك يَرى البَقر من البدن (٣)، وتظهر فائدة هذا فيمَن نذر بَدَنة بِبَلد لا يُوجَد فيه إلا البقر.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ) وَصَفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صُورَة، ولأن قرنه ينتفع به، ومن جَاء في أوَّل سَاعة من هلّنِه السَّاعَات يشترك هو ومن جَاء في آخِرهَا في تحصيل أصل (٤) البكنة أو البقرة أو الكبش لكن بدنة الأول (٥) وبقرته وكبشه أكمل وأحسَن ممَّن (٢)

<sup>(</sup>١) في (م): تهدى القربات.

<sup>(</sup>٢) المروي عن عطاء رحمه الله، أنَّ البدنة هي البقرة والبعير. وأما ما ورد هنا فهو مروي عن مجاهد رحمه الله. انظر الأثرين في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٨٧٢، ١٤٨٧٤). وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٢٦٤–٤٢٧: وقال الأزهري في «شرح ألفاظ المختصر»: البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء، وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم هذا لفظه وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من الإبل، والبقر، والغنم، وكأنه خطأ نشأ عن سقط. أه. فبين الحافظ ابن حجر أساس هذا الخطأ بأنه ناشئ عن سقط.

<sup>(</sup>۳) «المدونة الكبرى» ۱/۲۱۲.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ص، ل). (٥) سقط من (ص، ل).

<sup>(</sup>٦) في (ص، س، ل): مما.

جَاء في آخِر السَاعَة، وبَدنةُ المتوسط متوسِّطةٌ وهذا كما أنَّ من أدرَك الجَمَاعة في الرَّكعَة الأولى يَزيدُ أجُرَهُ على أَجر من أدرَكها قبل السَّلام، وإن ٱشتركوا في إدرَاك حُصُول فَضيلة الجَماعة.

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) بفتح الدَال ويَجوز الكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة وتقع على الذكر والأنثى، وجَمع الدَّجَاج دُجُج، مثل عَناقَ وعُنُق، وكتاب وكُتُب، وربما جمع على دَجَائج، وقد جَاء في روَاية للنسَائي: قال في الرابعة: «كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دَجَاجَة، ثم كالمهدي، بَيْضة»(١).

وفي رواية له قال في الخامسة: «كالذي يهدي عصفورًا»، وفي السَّادسة: «بَيْضَة»(٢).

قَالَ النوَوي: وإسْنادا الروَايتَين (٣) صحيحان ٱنتهَى (٤).

ورَوى الإمَام أحمَد في مُسنده مِنْ حَديث أبي سَعيد نحو الروَاية الأولى مِنهُما (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً) فيه ردّ لما تقدم عَن «النهاية» أنَّ معَناهُ: أهْدَى كما يهدي القربَان (٢)؛ لأن القربُان، إنما هو في النَّعمَ فَقَط لا في الدجَاجَة والبَيضة وأنَّ معنى

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ۳/ ۹۸.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): الروايتان. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>a) «مسند أحمد» ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (قرب).

قَرَّبَ: تَصَدَّق. كما قَالَ النوَوي: يَعْني: تَصَدق مُتَقربًا به (١) إلى الله تعَالى، وفيه دَليل على أن القربَان والصَّدقة يَقعَان عَلى القليل والكثير (٢).

قال الخَطابي: الجُمعَة لا يزيد وقتها مِن أول حين الروَاح وهوَ بَعْدَ الزوَال إلى خمس سَاعَات، فقوله «في السَّاعة الرابعة، والخامسة» مُشكل، ويتَأولُ عَلى أن المراد بالروَاح إنما هوَ بَعْد طُلوع الشمس سُمِّي القاصد لهَا وقتها رَائحًا، كما يُقَالُ للمقبلين (٣) إلى مَكة حُجَّاجًا (٤)(٥).

قال الكرماني: الإشكال باق، واليوم عند أهل الشرع مِنَ وقت (٢) طُلوع الفجر لا مِن طلوع الشمس ولإن سَلمنا على العرف (٧) العَام أن اليوَم من طُلُوع الشمس، فالسَّاعَات منه إلى الزوال ست لا خمس فتبقى السَّاعة السَّادسَة (٨)، ولا شك أن خرُوج الإمَام، وطي الصُحُف (٩) إنما هوَ في السَّابِعة لا في السَّادسَة.

وعَلى روَاية النسَائي: «المُهَجِّرُ للجُمعَة (١٠) كالمُهدِي بدَنة، ثم كالمُهدي بقرة، ثم كالمُهدي بطة، ثم كالمُهدي

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>Y) «شرح النووى على مسلم» ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) في (ص، س، ل): للتبكير. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل، س): حجا. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» للخطابي ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) ليست في (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): الفرق.

<sup>(</sup>٨) تصحفت في (م) إلى: الساعة.

<sup>(</sup>٩) في (م): المصحف.

<sup>(</sup>١٠) في (د، س، ل، م): إلى الجمعة.

دَجَاجَةً، ثم كالمُهدي بيضةً (١) فيكون خروج الإمَام في هلْذِه الروَاية في السَّاعَة السَّابِعَة.

(فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ) بفتح الضَّاد وكسْرهَا لغتان مَشهورتان، الفتح أشهر وأفصَحُ وبها جَاء القُرْآن. قال اللهُ تعَالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ﴾ (٢).

(الْمَلاَئِكَةُ) قالوا: هُم غيرُ الحَفَظَة، وظيفتهم كتابة حَاضرِي الجُمعَة. (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) (٣) يعني: الخُطبة وسَمَاع (٤) قراءة القرآن فيها وفي الصَّلاة، ورَوَى ابن خزيمة عَن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدّه عن النبي عَلَيُهُ؛ أنهُ قالَ: «تبعَثُ الملائكة على أبوَاب المسجد يَوْم الجُمعة، يكتبون مجيء الناسِ، فإذا خَرَجَ الإمَام؛ طُويت الصُحُفُ ورُفعت الأقلامُ، فيقول بَعضهم لبعض: مَا حَبَسَ فلانًا؟ فتقول الملائكة: «اللهمُ إن كانَ ضَالًا فاهده وإن كان مريضًا فاشفه وإن كان عائلاً فأغنه» (٥).

#### 

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۳/ ۹۷.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) (١٠)، والترمذي (٤٩٩)، والنسائي في «المجتبى» ٣/ ٩٨-٩٩، وأحمد ٢/ ٤٦٠ وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٧٥) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د، م).

<sup>(</sup>ه) «صحیح ابن خزیمة» (۱۷۷۱).

# ١٣١- باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٣٥٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ الْعُمْ لَوُ الْعُمْ لَوُ الْعُمْ لَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٥٣ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ العِراقِ جاءُوا فَقالُوا يا ابن عَبّاسِ أَثَرَى الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واجِبًا قالَ: لا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لَمِنِ اَغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِواجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الغُسْلِ كَانَ النّاسُ بَعْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الطُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقارِبَ السَّقْفِ إِنَّما هُوَ عَرِيشٌ الطُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقارِبَ السَّقْفِ إِنَّما هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِللهَ السَّعْفِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الرِّيحَ قالَ: «أَيُها النّاسُ رِياحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الرِّيحَ قالَ: «أَيُها النّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ ما يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ». إذا كانَ هذا اليَوْمُ فاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ ما يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ». قالَ ابن عَبّاسٍ ثُمَّ جاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوسَّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوسَّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوسَّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ .

٣٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ وَمَنِ ٱغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۰۳)، ومسلم (۸٤۷). وانظر ما سيأتي برقم (۱۰۵۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱/ ۱۱٦، والطبراني ۲۱۹/۱۱ (۱۱۵۲۸)،
 والحاكم ۱/ ۲۸۰، ٤/ ۱۸۹، والبيهقي ۱/ ۲۹۰، وابن عبد البر في «التمهيد» ۱۰/ ۸۵-۸۵ من طريق أبي داود. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وأحمد ٥/٨، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢، وابن خزيمة (١٧٥٧)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٨١).

## باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

[٣٥٢] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) ابن قيس، عالم المدينة (عَنْ عَمْرَةً) بنت عَبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة من فُقهاء التابعين أخذَت (عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَانَ) بِضَم الميم وتشديد الهَاء جَمع مَاهِن، وَرُوِيَ «مَهَنةُ» بفتح الميم والهَاء للبخاري (۱) وهما جمع مَاهن ككاتب (۲) وكُتَّاب (۳) وكَتَبة.

قال الحَافظ أبو مُوسَى: مِهَان بكسر الميم وتخفيف الهَاء جَمْع مَاهِن، كقائم وقيام وصَائم وصيام، والماهن الخادم أي: كانوا يخدمُون أنفسهم ويعملون أعمالهم بأنفسُهم ولم يكن لهُم من يخدمُهم، قالَ: ويجوز أن يكون مهانًا (٤) وهوَ قياسي (٥).

(فَيَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ) بَوب عليه البخاري: وقت الجُمعَة إذا زَالت الشمس، ووَجْهه أنَّ (٦) لفظ الرواح حَقيقةٌ عند الأكثر للذهاب بعد الزوال، فكَانُوا يَكونونَ في أشغالهم فإذَا زَالت الشمس ودَخلَ وقت الصَّلاة ذهبوا إلى الجُمعَة.

(بِهَيْئَتِهِمْ) أي: بِحَالتهِم التي كانُوا عَليهَا رواية البخَاري: «في

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): ككتاب.

<sup>(</sup>٣) في (ص): كتب. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): محانًا. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) «شرح سنن أبي داود» للعيني ٢/ ١٧٥، و«لسان العرب» (مهن).

<sup>(</sup>٦) في (د): إلى.

هيئتهم»(۱).

(فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ ٱغْتَسَلْتُمْ) (٢) أي: لكان أفضَل، وفيه دَليل على أَنَّهُ يُندَبُ لمن أَرَادَ المَسْجد، أوْ مُجالسَة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بَدَنه وثيابه.

[٣٥٣] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي (قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (٣) بْنَ مُحَمَّدِ) الدراوردي (٤) (عَنْ عَمْرِو (٥) بْنِ أَبِي عَمْرِو) ٱسْمهُ مَيْسَرة، مَولى آل المطلب بن عَبد الله المخزومي المدَني.

(عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ جَاءُوا) إليه (فَقَالُوا: يَا ابن عَبَّاس أَتَرَى) أي: أتذهب وتعتقد.

(الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ: لا) فيه سُؤال المجتهد عَمَّا ترجح عندهُ في المسَائل الا جتهادية؛ لتعَارض الأدلة، فكأنهم سَألوهُ عَن العَمل بظاهِر (٢) حديث: «غسُل الجُمعَة واجِب» فأجَابَهُم بأنهُ (٧) لم يأخُذهُ (٨) بِظَاهِره؛ للأحَاديث المعَارضَة لهُ كحَديث عُثمان المتقدم (٩):

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأحمد ٦/٢٦، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٣٦) من حديث عمرة عن عائشة وألفاظهم متقاربة.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): الدراوودي، والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (د): ع.

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل): فظاهر، وفي (س): وظاهر. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) في (ص): فإنه. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>A) في (د، م): يأخذ.

<sup>(</sup>٩) تقدم.

ما زِدتُ (١) على أن توضأت (٢). والحَدِيث الآتي «منْ تَوضأ فبهَا ونعمت، ومَن ٱغتسل فالغسْل أفضل» رَوَاهُ أصحَاب السُّنَنْ وصححهُ ابن خزَيمة، وحَسَّنهُ الترمذي (٣).

(وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ) أي: أكثر نظافة فإنَّ الطَهَارة في اللغة النظافة.

(وَخَيْرٌ) أي: أفضَل وأكثر أجرًا.

(لِمَنِ ٱغْتَسَلَ) فيه دَليل عَلَى أنه يُسْتحبُّ للعَالم أو (٤) للمفتي إذا سُئل عن شيء، وعلم أنَّ الأفضَلَ للسَّائل غَيرَ الحكم الذي سَأَلَ عَنْه، مَّما يَتعَلق بالمسئول عنه، ولم يذكرهُ السَّائل أن ينبهه عليه ويعلمه إياه ؛ لأنه سَأل عَن وجُوب الغسْل للجُمعَة ؛ فأجَابه بأنه غير واجب، ثم زَاده على سُؤَاله أن الغسْل إذا لم يكن واجِبًا ؛ فالأفضَل له أن يغتسل ؛ لأن فيه إزَالة الرَّائحَة الكريهةِ عن حَاضري الجُمعَة مِنَ المَلائكة والآدميِّين، وهذا من نُصح المُسْلمين والمعَاونة على البِّر والتقوى والدلاَلة على الخَير وفقَنَا الله -تعالى - لذلك.

(وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ) ذلك (عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ) فيعاقب على تَرْكه. (وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأ) بِهَمْز آخِره (الغسل)(٥) أي: كيفَ ٱبتدأ أمره.

<sup>(</sup>١) في (ص، ل): فأردت، والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، ل): توضأ، والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣٥٤)، و«جامع الترمذي» (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٥٧) من حديث الحسن عن سمرة.

قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٨١).

<sup>(</sup>٤) في (د، م): و.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، م).

(كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ) أي: أصَابَهمُ الجَهْد وهوَ المشقة والعنَاء يَقالُ: أجهدني (١) الأمر إذَا بَلغَ مني غاية المشقة.

(يَلْبَسُونَ) بفتح البَاء الموَحَّدة ثيَاب (الصُّوفَ) يعَني: كانَ أكثر لُبْسِهمُ العَبَاءَ مِنَ الصُوف، وفي الحَديث: «إنما أنا<sup>(٢)</sup> عَبد آكل بالأرض وألبس الصوف وألعق أصابِعي<sup>(٣)</sup>»(٤) وروي أنَّ<sup>(٥)</sup> أبا مُوسَى الأشعَري قيل لهُ: إنَّ قومًا يتخلفون عن الجُمعَة بِسَبَب ثيَابهم؛ فلبسَ عبَاءةً فصَلى فيها بالناس<sup>(٢)</sup>. يَعني: ليسَاويهم في لبْسهم العَبَاء مِنَ الصُّوف.

(وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ) أي: يحملُون عَلَى ظَهُورهم وبأيديهم كما قَال ثابت بن أبي مالك: رَأيتُ أبًا هُريرة أقبَل منَ السُوق وهوَ يحمل حزمة حطّب وهو يَومَئذ خَليفة لمروَان، فَقَالَ: أوْسع الطريق للأميريا ابن أبي مالك (٧)، وفيه أبلغ دلالة على مَا كانَ عليه الصَّحَابة رضي الله عنهمُ مِنَ التواضع، والتخشُّن والتقلل منَ الدُنيا، وَمُعَاناة الحرَف (٨) والصَّنائع وحمل الأشياء (٩) على رؤوسهم وظهورهم بالأجرة، ومُعاناتهم الأعمال الشَّاقة حرْصًا على تَحصيل الحَلال والاستغناء عن الناس.

<sup>(</sup>١) في (ص): أجهد لي. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د، م): بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>o) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) «إحياء علوم الدين» ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>A) في (س): الحرب.

<sup>(</sup>٩) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، م).

(وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ) بالمدينَة (أَ (ضَيِّقًا) على المصَلين فعَن خارجة بن زَيد أَحَد فقهاء المدَينَة السَّبعة قالَ: بنى رسُول الله ﷺ مَسْجده سبعين في ستين ذراعًا، وعرضه مائة وخَمسين ذراعًا (٢)(٣).

(مُقَارِبَ) بِكَسْرِ الراء (السَّقْفِ) أي: [قَريب مِنَ سقفه] (1) يُقَال: قارَبت الشيء مُقَارَبة فأنا (٥) مقارِبٌ بكسْرِ الراء ٱسْم فاعِل، وروي: مُقارَب السَّقف بفتح الراء.

(إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ) أي: عيدَان تنصَب ويظلل عَلَيهَا.

قالَ ابن الأثير: العَريش: مَا يُستظلّ به من سَقف يُعمل عَلى جُذوع ونحوه (٢)، وفي «صَحيح البخَاري» عَن ابن عُمرَ عَلَى قالَ: كانَ المَسْجد على عهد رسُول الله عَلَى مَبنيًا باللبن، وسَقفه الجريد، وعمدهُ خَشب النخل فلم يَرْد فيه أبو بَكر شَيئًا (٧).

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْم حَارً) بتشديد الراء.

(و) قد (عَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ) الذي هُم البسُوه.

(حَتَّى ثَارَتْ) أي: فاحَت (٨).

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د، م).

<sup>(</sup>٣) ذكره النووي في «المجموع» ٨/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) في (د، م): سقفه قريب منه.

<sup>(</sup>٥) من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (عرش).

<sup>(</sup>٧) «صحيح البخاري» (٤٤٦).

<sup>(</sup>۸) في (د، م): هاجت.

(مِنْهُمْ رِيَاحٌ) جَمع ريح والريح بمَعنى الرائحة وهي عرض يَدرك بحاسة الشَّم مؤنثة (١).

قال الجَوهري: يُقال: ريح وريحة كما يقال: دَار ودارة (٢).

قالَ في «المُحْكَم» الريحَة: طَائفة مِنَ الريح عَن سيبويه (٣) (آذَى) بمَد الهمزة.

(بِذَلِكَ) أي: بالرائحة الكريهة.

(بَعْضُهُمْ بَعْضًا) وروَاية النسَائي من روَاية القاسِم بن محمد بن (ألم أبي بكر أنهم ذكروا غسْل يوم الجمعة عندَ عَائشة، فقالت: إنما كانَ الناس [يسْكنون العالية] (٥) فَيَحضرونَ الجمعة وبهم وَسَخ فَإِذَا أصابَهم الروح سَطَعَت أروَاحهم (٦) فيَتأذى بهم (٧) الناس (٨).

(فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ): يا (٩) (أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ) كانَ هُنَا تامة بمَعني وجِدَ أو حَدَث.

(هذا اليَوْمُ) بالرفع أي: مثل هذا اليوم وهو يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح في اللغة» (روح).

<sup>(</sup>٣) «المحكم والمحيط الأعظم» (روح).

<sup>(</sup>٤) في (ص، س، ل): عن. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): يسكبون الغالية. والمثبت من (د، س، ل).

<sup>(</sup>٦) في (ص، ل، س): رواحهم. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٧) في (د، م): به.

<sup>(</sup>۸) «سنن النسائي» ۳/ ۹۳.

<sup>(</sup>٩) ليست في (م).

(فَاغْتَسِلُوا) فيه أمر الإمام الرعية بإزَالة مَا علم أنهم يتأذونَ به، كما يُؤمر الجار بإزالة مَا يحصلُ لَجَاره الضَرر منه من رَائحَة كريهة ونَحوها.

(وَلْيَمَسُّ) بفتح اليّاء والميم.

(أَحَدُكُمْ) أي: قبل أن يأتي إلى الجُمعَة.

(أَفْضَلَ مَا يَجِدهُ) يعني (١): في بَيته قبل الخَرُوج منه (٢).

(مِنْ دُهْنِهِ) أي: يطلي بالدهن الذي فيه طيب إن كان مَائعًا كالغالية ونحوها ويمسَ من (وطِيبِهِ) إن كانَ جَامِدًا وهلْنِه الروَايَة جَاءت بِوَاو الجَمْع فَيستَعمل منهما ويحتمل أن يَراد بالدهن دهن الشعر ونحوه وهلْنِه الروَاية مُوضحة لروَاية البخاري بلفظة «أو» الموضوعة في الأصل لأحدهما.

قالَ الكرمَاني: وأو في كلام البخاري لا ينَافي الجمعَ بينهما (٣).

(قَالَ ابن عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ الله) أي: جَاء التوسُّع (٤) مِنَ الله تعالى (بِالْخَيْرِ) أي: بكثرة الرزق واتسعَت عَليهُم الدُنيَا مِنَ الجِهَاد بكثرة الغنائم والفيء وفتوح المدن والقرى.

(وَلَبِسُوا) بِكسْر البَاء (غَيْرَ الصُّوفِ) مِنَ الثيَابِ الفَاخِرة (وَكُفُوا) بِضَم الكاف والفاء المخففة، مِنَ (الْعَمَلَ) ممن (٥) يخدمهم ويكفيهم مؤونته بما

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (م): التوسيع.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ل): فمن. والمثبت من (د، س، م).

فتح الله تعالى عليهم(١).

(وَوسِّعَ) بضَم الوَاو الثانية مَبْني للمفعُول.

(مَسْجِدُهُمْ) بما زادَ فيه عمر هم، لكنّه بناهُ على بُنيَانه (٢) في عهد رسول الله على اللبن والجريد، وأعَادَ عُمُدَه خَشَبًا، ثم غَيره عُثمانُ فزادَ فيه زيَادَة كثيرة (٣) وبنى جَدَاره بالحجَارة المنقوشة والقصة (٤) وجَعَل عُمُدَه مِنْ حجَارة مَنقوشة، وسَقفه بالسّاج هذا لفظ رواية البخاري (٥) والقصّة (٦) بفتح القاف (٧) وتشديد الصّاد المُهملة هي الجصّ، ثمُ زَادَ فيه الوليد بن عَبدِ الملك فجعَل طولَه مائتي ذراع، ثم زادَ فيه الوليد بن عَبدِ الشام فَقَط دُونَ الجهات الثلاثة.

(وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ العَرَقِ (١٠)(٩) والمعنى: أن إيجَاب (١٠) غسل الجُمعَة لعلة الأذى الذي كانَ حَصَل

<sup>(</sup>١) من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (م): بنائه.

<sup>(</sup>٣) في (د): كبيرة.

<sup>(</sup>٤) في (ص): الفصة. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) في (ص): الفصة. والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>V) في (ص): الفاء. والمثبت من (د، م، ل).

<sup>(</sup>A) سقطت من (ص). والمثبت من (د، س، م، ل).

<sup>(</sup>٩) وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١١٦/١، وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٢٢٢: إسناده حسن، لكن الثابت عن ابن عباس خلافه. وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٨٠).

<sup>(</sup>١٠) في (ص): استحباب. والمثبت من (د، س، م، ل).

على ما تقدم، فإذا ٱنتفت العلة ٱنتَفى المَعْلُول وسَقط الوجوب بسُقوط التأذي، وإذا سَقَط الوجوب بقي (١) الاستحباب كما في صَوم عَاشوراء وغَيره، وارتفع حُكم الوجُوبِ لارتفاع علَّتِه، لا لنَسخ الحكم.

قال القرطبي: الفرق بَينَ رفع الحكم بالنَسخ وَرفعه لارتفَاع علته أن المرفوع بالنَسخ لا يحكم به أبدًا والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود (٢) العلة ٱنتهى (٣).

وعلى هأذا؛ فلو وَجد نظير الأذى المذكور في الحديث أو أعلى منه، وحَصَل للمصلين المشقة بسببه (٤)؛ لتعين الأغتسال وتأكد أمره، كما فعل النّبي عَلَيْه، وفي هأذا الحديث دَليل لمسألة (٥) أصُولية وهي (٦) أنّ الشّرع يُراعي المصالح، حَتى أدّعى بَعضهم أن الشارع مَهما حَكَمَ إنما يحكم بمصلحة (٧)، ثم قد يجدون في كلام الشارع مَا يدل عَلى المصلحة وقد لا يجدون فيسبرون أوصاف المحَل الذي حكم فيه الشارع، فيقولون ليسَ في أوصافه مَا يصلح للاعتبار إلا هأذا فتعين (٨) ومحَل هأذا أصُول الفقه.

<sup>(</sup>١) في (ص، س، ل): في. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٢) في (ص، س، ل): بعود. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ١٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ل): بسنته. والمثبت من (د، س، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص): بمسألة. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٦) في (د): وهو.

<sup>(</sup>٧) في (د، م): لمصلحة.

<sup>(</sup>٨) في (م): فتعتبر.

[٣٥٤] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ) شيخ البخَاري (ثَنَا هَمَّامٌ) ابن يحيى بن دينار العوذي، وعوذ هو ابن الحجر ابن عمْران بن عَامِر أخرِجَ له [البُّخَارِي وغَيره](١).

(عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً) بن جندب ﴿ (قَالَ: قال (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأً) قالَ في «الإلمام» من حمل رواية الحَسَن عن سَمرة على الاتصال يصحح هذا الحَديث (٣).

وهوَ مَذهَب علي بن المديني كما نَقَلَهُ عنهُ الترمذي والبخاري والحادي والحادي والحادي والحاكم وغَيرهم (٤)، وقيل لم يسمع منه شيئاً (٥) أصلاً إنما يحدث من كتابه.

([يوم الجمعة](١) فبها) أي: فَبالسُّنة (٧) [أو بالشريعة](٨) أخذ.

(وَنِعْمَتْ) إنما ظهَرَت [تاء التأنيث] (٩) لإضمار السُّنة، وقيلَ تقديره ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي (١٠): ونعمت الرخصة، قال: لأن السُّنة الغسْل، وقال بَعضهمُ مَعْنَاه: فبالفريضَة أخذ ونعمت

<sup>(</sup>١) في (د، م): الشيخان وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) «التلخيص الحبير» ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) في (ص، س، م، ل): شيء. والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) في (م): فبالسند.

<sup>(</sup>٨) من (د، م).

<sup>(</sup>٩) في (س): بالتأنيث.

<sup>(</sup>١٠) في (ص): البتاركي.

#### الفَريضَة (١).

قال ابن الأثير: الباء في قوله: فبها متعلقة بفعل مُضمر أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة يَعْني الوضوء (٢) ينال (٣) الفضل (٤) ونعمت الخصلة هي فحذف المخصُوص بالمدَح.

(وَمَنِ ٱغْتَسَلَ) للجُمعَة (فَهُوَ أَفْضَلُ (٥)) وهذا مِن أدلة عَدَم الوجُوب ومن أقوى مَا يَستدل به مَا روَاهُ مُسْلم عَقب أَحَاديث الأمر بالغسْل عَن أبي هُريرَة مرفوعًا «مَن توضأ فأحسَن الوضوء، ثمَّ أتى الجُمُعَة فاستمع وأنصت غفر الله (٦) له مَا بين الجمعة والجمعة وزيادَة ثلاثة أيام»(٧) والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) «التلخيص الحبير» ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) في (ص): يقال. والمثبت من (د، م).

<sup>(</sup>٤) سقطت من كافة النسخ . والمثبت من «النهاية» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٥٧)، وأحمد ٥/٨، والدارمي (١٥٤٠) قال الترمذي: حسن، وقال النسائي: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وأعله البخاري في «علل الترمذي» (١٤١) برواية سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد، عن الحسن، عن النبي على المنه فإنهما لم يذكرا سمرة. لكن صحح أبو حاتم الروايتان كما في علل ابنه (٥٧٥). وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٨١).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (۸۵۷) (۲۷).

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# فهرس موضوعات المجلد الثاني

| de      | للوضوع                                |
|---------|---------------------------------------|
| 0/4     | باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم |
| YA/Y    | باب الوضوء ثلاثا ثلاثا                |
| AY/Y    | باب الوضوء مرتين                      |
| AY/Y    | باب الوضوء مرة مرة                    |
| 19/4    | باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق   |
| 91/4    | باب في الاستنثار                      |
| 111/4   | باب تخليل اللحية                      |
| 11 2/7  | باب المسح على العمامة                 |
| 171/7   | باب غسل الرجلين                       |
| 174/7   | باب المسح على الخفين                  |
| 104/4   | باب التوقيت في المسح                  |
| 171/5   | باب المسح على الجوربين                |
| 170/4   | باب                                   |
| 172/    | باب كيف المسح                         |
| 144/4   | باب في الانتضاح                       |
| 124/1   | باب ما يقول الرجل إذا توضأ            |
| 191/4   | باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد     |
| 198/4   | باب تفريق الوضوء                      |
| 191/4   | باب إذا شك في الحدث                   |
| 7.7/٢   | باب الوضوء من القبلة                  |
| 711/7   | باب الوضوء من مس الذكر                |
| Y 1 T/Y | باب الرخصة في ذلك                     |
| 414/4   | باب الوضوء من لحوم الإبل              |

| 7777         | باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله    |
|--------------|---------------------------------------|
| 777/7        | باب ترك الوضوء من مس الميتة           |
| 77./7        | باب في ترك الوضوء مما مست النار       |
| 7 2 4/7      | باب التشديد في ذلك                    |
| 7/537        | باب في الوضوء من اللبن                |
| 7 2 1/7      | باب الرخصة في ذلك                     |
| 70./7        | باب الوضوء من الدم                    |
| 7/507        | باب في الوضوء من النوم                |
| 77.77        | باب في الرجل يطأ الأذى برجله          |
| 7777         | باب من يحدث في الصلاة                 |
| 7/577        | باب في المذي                          |
| 791/7        | باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها        |
| 794/7        | باب في الإكسال                        |
| ٣٠٣/٢        | باب في الجنب يعود                     |
| 4.0/7        | باب الوضوء لمن أراد أن يعود           |
| 4.9/2        | باب في الجنب ينام                     |
| ٣١٠/٢        | باب الجنب يأكل                        |
| m1 m/r       | باب من قال: يتوضأ الجنب               |
| T1V/T        | باب في الجنب يؤخر الغسل               |
| 7/17         | باب في الجنب يقرأ القرآن              |
| 441/1        | باب في الجنب يصافح                    |
| <b>~~</b> \/ | باب في الجنب يدخل المسجد              |
| T { T/T      | باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس      |
| 405/4        | باب في الرجل يجد البلة في منامه       |
| TOA/T        | بأب في المرأة ترى ما يرى الرجل        |
| 415/4        | باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل |
| 7117         | باب في الغسل من الجنابة               |
|              |                                       |

| 791/7     | باب في الوضوء بعد الغسل                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٤٠./٢     | باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل                   |
| ٤٠٩/٢     | باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك               |
| ٤١٢/٢     | باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء                |
| ٤١٤/٢     | باب في مؤاكلة الحائض ومحامعتها                          |
| ٤٢٣/٢     | باب في الحائض تناول من المسجد                           |
| 270/7     | باب في الحائض لا تقضي الصلاة                            |
| 2/9/7     | باب في إتيان الحائض                                     |
| ٤٣٥/٢     | باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع                    |
| 201/7     | باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام |
|           | التي كانت تحيض                                          |
| ٤٧٨/٢     | باب من روى أن: الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة           |
| ٤٨٥/٢     | باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة                  |
| 01./7     | باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة                  |
| 071/7     | باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا           |
| 079/7     | باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر                         |
| ٥٣٨/٢     | باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر               |
| 0 £ 1/7   | باب من قال تغتسل كل يوم مرة و لم يقل عند الظهر          |
| 0 2 4/2   | باب من قال تغتسل بين الأيام                             |
| 0 2 0 / 7 | باب من قال توضأ لكل صلاة                                |
| 0 2 7/7   | باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث                     |
| 0 £ 9/7   | باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر              |
| 007/7     | باب المستحاضة يغشاها زوحها                              |
| 000/7     | باب ما جاء في وقت النفساء                               |
| 07./7     | باب الاغتسال من المحيض                                  |
| 077/5     | باب التيمم                                              |
| 7.9/7     | باب التيمم في الحضر                                     |

| 4 |   | 7 |
|---|---|---|
| ı | V |   |
|   |   | - |

| 714/4 | باب الجنب يتيمم                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 74./4 | باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم               |
| 744/4 | باب في المحروح يتيمم                         |
| 760/7 | باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت |
| 701/4 | باب في الغسل يوم الجمعة                      |
| 7/0/5 | باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة        |

\*\*\*\*

(v.1)

كتاب اللقطة (۱۷۰۱ ـ ۱۷۲۰) ۱۲۱/۸ (۱۷۲۰ ـ ۱۸۰/۸ (۲۰۶۵ ـ ۱۸۰/۸)

#### المحلد التاسع (١٩٢١- ٢١٢٥)

کتاب النکاح (۲۰۲۹- ۲۱۷۶) ۲٤۹/۹ کتاب الطلاق (۲۱۷۵- ۲۳۱۲) ۹/۹۰۰

#### الحِلد العاشر (٢٤٧٦ - ٢٤٧١)

كتاب الصوم (۲۲۳۳ ـ ۲۲۹۱) ۲٤٣/۱۰ كتاب الاعتكاف (۲۲۹۲ ـ ۲۲۷۲) ۲۰۰/۱۰ ر

المجلد الحادي عشر (٢٤٧٧. ٢٧٤٧)

كتاب الجهاد (۲۲۷۷ ـ ۲۷۸۷) ۱۱ آه

### المجلد الثاني عشر (۲۷۲۸ ـ ۲۹۹۰)

كتاب الضحايا (٢٧٨٠ ـ ٢٨٤٣) ٢١٧/١٢ كتاب الضيد (٢٨٤٤ ـ ٢٨٥١) ٢١٥/١٢ كتاب الوصايا (٢٨٦٦ ـ ٢٨٨٤) ٢١٥/١٢ كتاب الفرائض (٢٨٨٥ ـ ٢٨٨٧) ٢١٩٥٧ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢١/٥١٥ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢١/٥١٥)

## الحلد الفاك عشر (١٩٩١ ١٢٠٥)

كتاب القطائع (۳۰۵۸ ـ ۳۰۵۸) ۱۷۹/۱۳ كتاب الجنائز (۳۰۸۹ ـ ۳۲٤۳) ۲٦٥/۱۳ كتاب الأيمان والنذور (۳۲٤۳ ـ ۳۲۶۳) ٥٥٩/١٣

#### المجلد الرابع عشر (٣٣٢٦ ٣٦١٨)

كتاب البيوع (٣٣٦٦- ٣٤١٥) ٥/١٤ أبواب الإجارة (٣٤١٦- ٣٥٧٠) ٢٥٧/١٤ كتاب الأقضية (٣٥٤١- ٣٦٤٧) ٥٩٣/١٤

## تقسيم الكتاب على الكتب وعدد أحاديث الكتب والمجلدات

## غِلْدَالْرُولُ (طَلَبَاتُ ١٠٥٥)

مقدمة التحقيق ١٢/١ مقدمة المؤلف ٢٩١/١ كتاب الطهارة (١- ٣٩٠) ٣٠١/١

## الجلد الثاني (١٠٦ ـ ٢٥٤)

المجلد الثالث (٥٥٥-٢٠٧)

كتاب الصلاة (۳۹۱ -۱۱۲) ۸۰/۳

### المحلد الرابع (۱۰۸ - ۸۷۹)

المجلد الحامس (۸۸۰ -۱۱۲۰)

المجلد السادس (١٦٦١ - ١٤٠٠)

جماع أبواب صلاة الاستسقاء ٧/٦ وتفريعها (١١٦١- ١١٩٧)

تفريع صلاة السفر (١١٩٨- ١١٣/٦ ١٢٤٩)

باب تفريع أبواب التطوع وركعات ٢٧٣/٦ السنة (١٢٥٠ ـ ١٣٧٠)

باب تفریع أبواب شهر رمضان ۲۰۵/۳ (۱۳۷۱- ۱٤۰۰)

#### المحلد السابع (۲۰۱۱ - ۱۹۲۱)

تفریع أبواب السجود (۱٤۰۱- ۷/۰ (۱٤۱٥)

تفریع أبواب الوتر (۱٤۱٦- ۱۷/۷) تفریع أبواب الوتر (۱۶۱۳-

كتاب الزكاة (١٥٥٦ ـ ١٧٠٠) ١١٩/٧

المجلد الخامن (١٦٤٢\_ ١٩٢٥)

## كتاب الطب (۳۸۵۵ - ۳۹۲۵) ۲۰۷/۵۰ المجلد السادم عشر (۲۹۲۹ - ۴۲۵۵)

المجلد الخامس عشر (٣٦١٩ ٣٩٢٥)

كتاب العلم (٣٦٦٨ -٣٦٤١) ٥٩/١٥

كتاب الأشربة (٣٦٦٩ - ٣٧٣٥) ١٣١/١٥

كتاب الأطعمة (٣٧٣٦- ٣٨٥٤) ٥ ١/٥٨٥

كتاب العتق (۳۹۲۸- ۳۹۲۸) ۱۹/۰ كتاب الحروف والقراءات ۹۹/۱۶ (۴۳۹۲۹- ۲۰۰۸)

كتاب الحمام (٤٠١٩ - ٤٠٠٩) ١٥٣/١٦ كتاب اللباس (٤٠١٠ - ٤١٥٨) ١٧٩/١٦ كتاب اللباس (٤١٥٠ - ٤٢١٣) ٢١٣/١٦ كتاب الخاتم (٤٢١٤ - ٤٢٣٩) ٢١/٧٨٥ كتاب الفتن (٤٢٧٠ - ٤٢٧٨) ٢١٩/١٦ كتاب الفتن (٤٢٧٠ - ٤٢٧٨)

## الطاء السابع عشر (١٥١١). (١٥٥٠)

كتاب للهدي (۲۷۹- ۲۹۰) ۷//۰۰ كتاب لللاحم (۲۹۱- ۳۵۰) ۸۳/۱۷ كتاب الحدود (۳۵۱- ۴۶۹۳) ۲۲۱/۱۷ كتاب الديات (۴۹۶- ۴۵۹) ۳۱/۱۷

#### المحلد الغامن عشر (٥٦٥ ٤- ٤٩٢٧)

كتاب السنة (٤٩٥٦- ٤٧٧٢) ٢٣/١٨ كتاب الأدب (٤٧٧٣- ٤٧٧٥) ٢٠/١٨

## المجلد العاسع عشر (٤٩٢٨ - ٥٩٧٤) المجلد العشرون: الفهاوس

۱- الأيات ١- ٧/٢٠ ٢- القراءات ٢- ٨٣/٢

٣- أحاديث متن السنن

 3- الأحاديث والآثار
 ١٠/٢٠

 ٥- أحكام ابن رسلان
 ٢٠ /٢٠

 ٦٠ الغة
 ٢٠ /٢٠

 ٧- اللغة
 ٨- الشعر

 ٨- الشعر
 ٩- الموضوعات

 ٢٠ - ترتيب الكتاب وأحاديثه
 ٢٠/٢٠

\*\*\*\*

